

دكتور قاسم عبده قاسم

# الحملة الصليبية الأولى نصوص ووثائق



# الحملةالصليبيةالأولى

## نصوص ووثائق

### تحرير

د. قاسم عبده قاسم

استاذ تاريخ العصور الوسطى كلية الآداب - جامعة الزقايق

> طبعة ۲۰۰۱م



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

## المشرف العام: يكتور قاسم عبده قاسم

#### الستشارين

د ، أحسمسد إبراهيم الهسسواري د ، شسوقي عبد القوى حبسيب د . قاسسم عبده قساسسم مبيده قساسسم عبيد الرحمن عفيفي

تصميم الفلاف: محمد أبو طالب

الناشير : عين للدراسيات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - من الدراسيات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - من عين الدراسيوطية - الهرم - جمرع - عينون - فاكس ٢٨٧١٦٩٣

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES
5, Maryoutia St., Alharam - A.R.E. Tel: 3871693

# إهداء

إلى ابنى عمرو .. بسمة اليوم ، وأمل الغد

قاسم عبده قاسم

## بناللاقالفتا

### تمهيد

ماهية الحركة المعليبية - طبيعة الحملة الأولى - النوافع والأسباب - أحداث الحملة - مؤرخو الحملة الأولى ومنظورهم التاريخي - عوامل اختيار النصوص.

«الحروب الصليبية» عبارة ذات مداول غامض بالنسبة الكثيرين. فالصورة التى تتمثلها أذهان عامة المثقفين فى الغرب الأوربى عن الحملة الصليبية تشى بصورة فرسان بواسل الهبتهم الحماسة الدينية، والشوق لتحرير قبر المسيح والأماكن التى شهدت قصته على الأرض، من أيدى المسلمين. ويتصور الكثيرون أن هؤلاء الفرسان قد فارقوا الأهل والوطن، وانطلقوا فوق جيادهم الفارهة يشنون حربًا مقدسة ضد العرب نوى البشرة الداكنة الذين يفرون أمامهم في جبن وتخاذل.

هذه الصورة الأخّاذة ليست صحيحة جملة وتفصيلا. فقد جات نتاجًا الخيال الذي كان نصيب الحروب الصليبية منه أكبر من نصيب أية ظاهرة تاريخية أخرى. وعلى الرغم من أن هذه الصورة توافق المفاهيم الشعبية عن الحركة الصليبية في الغرب؛ فإنها تحمل من الخيال أكثر مما تحمل من التاريخ. فلم يكن الفرسان الصليبيون عمالقة يمتطون جيادًا فارهة، لأنهم كانوا أبناء مجتمع يعاني من سوء التغذية بشكل عام، كما أن خيولهم كانت هزيلة ولم تتحسن سلالاتها إلا في وقت لاحق بفضل تهجينها بسلالات الخيول العربية. كذلك فإن المسلمين والعرب لم يكونوا جبناء أو متخاذلين، وإنما كان التشريم السياسي، والنزاع والتخاصم بين حكام المنطقة العربية، العامل الحاسم في إنتصار الصليبيين، ومن ناحية أخرى، كان الصليبيون من أبناء الغرب الكاثوليكي قد جاءا إلى المنطقة تحت راية الصليب حقًا، ولكن أهدافهم لم تكن أهدافًا دينية بالفعل.

والمفهوم الشعبى في الغرب عن الحروب الصليبية لم ينشأ من فراغ، وإنما تكون عبر عشرات السنين بفعل تراث اجتمع على مر الزمان بفضل الدعاية النزقة التي روجتها البابوية ورجال الكنيسة الكاثوليكية ضد المسلمين من ناحية، والشعر الشعبى الذي تناول الحروب الصليبية من ناحية ثانية، ثم كتابات مؤرخي الحروب الصليبية اللاتين من ناحية ثالثة. وبينما كانت الدعاية البابوية سابقة على خروج الحملات الصليبية ومواكبة لها، فإن كتابات المؤرخين والشعراء لم تُكتب سرى بعد نجاح الحملة الأولى. ويعنى هذا أن الأحداث قد كتبت من منظور غير واقعى ينشد النموذج والمثال ويحاول صياغة الظاهرة التاريخية في إطاره.

وعلى الرغم من أن المنطقة العربية كانت هى المسرح الأساسى الذى جرت عليه أحداث هذه المواجهة الطويلة المضنية، فإن الكثيرين من عامة المثقفين العرب لا يكادون يعرفون شيئًا عن هذا الحدث التاريخى الهام؛ اللهم بعض أسماء قليلة من قادة حركة الجهاد ضد الصليبيين. والفكرة العامة عن دالحروب الصليبية، فى العالم العربى، فكرة عاطفية تدغدغ الحواس القومية وتداعب مشاعر الزهر الكاذبة عن الإنتصار العربى الإسلامي على الصليبيين وطردهم من المنطقة. وربعا يكون من أسباب هذه الصورة الضبابية للحروب الصليبية فى العالم العربي، أن البحث التاريخي ظل قاصراً حتى الآن عن تكوين صورة صحيحة بشكل عام للحركة الصليبية التي كان هدفها الأساسي القضاء على العروبة والإسلام في المنطقة العربية، وتحويلها إلى منطقة تابعة ومجال حيوى للتوسع والإستيطان الأوربي، وربعا يكون من الأسباب أيضاً، عدم محاولة معظم مؤرخي الحروب الصليبية في العالم العربي، حتى اليوم دراسة الحركة الصليبية من منظور معاصر، يربط بين الحركة الصليبية والحركة الصهيونية. وهي ، على آية حال، محاولة غير تعسفية وتقوم على أسس علمية وطيدة.

وهكذا، نجد أنفسنا بالضرورة في مواجهة سؤال هام يطرح نفسه عن ماهية الصركة الصليبية . لقد كانت الحركة الصليبية واحدة من القوى الكبرى المحركة لتاريخنا وتاريخ الغربي الأوروبي على السواء، فقد دارت معارك الحروب الصليبية على نطاق واسم؛ سواء من حيث النطاق الجغرافي، أو المدى الزمني، أو من حيث الأعداد التي شاركت في هذه المعارك. وسيطرت الحروب الصليبية وأخبارها وأحداثها على مشاعر الناس وأفكارهم في الغرب الأوربي فيما بين سنة ١٠٩٠م، وسنة ١٢٩١م على أقل تقدير. بل إننا لا نفالي إذا قلنا إن الأفكار والقيم والمثل التي تبلورت في أتون الحروب الصليبية (والتي كانت بدورها من عوامل المركة الصليبية قبل ذلك) ظلت ماثلة في أذهان الأوربيين ووجدانهم فترة طويلة من

الزمان، بحيث أن كل من كتب في الشئون الأوربية أنذاك، تقريبا، كان يشير بشكل أو بآخر إلى الحروب الصليبية، أو إلى الكيان الصليبي فوق الأرض العربية، أو إلى مشروع أو خطة صليبية جديدة، بل إن الفكرة الصليبية ظلت محتفظة بجاذبيتها في الغرب الأوربي حتى القرن الثامن عشر كما يقول جونثان رايلي سميث، ومن ناحية أخرى، كان التصدي للصليبيين ومحاولة القضاء على الكيان الصليبي، هو الشغل الشاغل للأمة العربية الإسلامية طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، بل إن بقايا الصليبيين ظلوا يهدون السواحل العربية على البحر المتوسط خلال فترة طويلة شملت معظم سنوات القرنين التاليين.

وحتى اليوم لا يستطيع أحد فى الغرب أو فى المنطقة العربية أن يقف موقف اللامبالاة من تاريخ الحروب الصليبية سوى عن جهل أو جهالة. فعلى مر القرون كان الأوربيون ينظرون فى تاريخ الحركة الصليبية ليستلهموا الأحداث والأفكار؛ ذلك أن الفرنسيين فى العصر الحالى يرون فى الحملات الصليبية أول مشروعاتهم الإستعمارية، والجدير بالذكر أن غالبية جيوش الحملة الأولى كانوا من الفرنج، أجداد الفرنسيين، بحيث صار الإسم مصطلحًا يدل على كل الصليبيين أيا كانت جنسيتهم. كما أن الصليبيين أطلقوا على الكيان الصليبي فى فلسطين هفرنسا ما وراء البحاره بإعتباره إمتدادًا للوطن الفرنسي الأم، وهى نغمة استعمارية رددها الفرنسيون بالنسبة للجزائر وكل مستعمراتهم، وما زالوا يرددونها بالنسبة لبقية مستعمراتهم حتى اليوم. كما أن الإنجليز حين احتلوا فلسطين سنة ١٩٧٧ اعتبروا أنفسهم ورثة الصليبيين. بل إن الصهاينة عندما اغتصبوا الأرض العربية ، وأقاموا نواتهم سنة ١٩٤٨، كانوا ينفنون مشروعًا شبيهًا بالمشروع الصليبي، ولكن في مصطلحات صهيونية.

وسواء بالخير أو بالشر، فقد جلبت الحركة الصليبية إلى منطقة شرق المتوسط قوى جديدة استمرت تتفاعل مع القوى القديمة في المنطقة على مدى قرون عديدة. كما أنها أدخلت عناصر جديدة في الفرب الأوربي وفي المسيحية الكاثوليكية، صارت اليوم من أهم مكوناتها. فقد كان النتاج الأساسي بالنسبة للحروب الصليبية في الغرب، أن صارت الحرب الهجومية أمرًا مشروعًا، بل ومقدسًا في بعض الأحيان. وكان ذلك تكريسًا للروح العسكرية العدوانية التي تميز الحضارة الأوربية حتى اليوم.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من ألف سنة على بدء الإهتمام العام بالحركة الصليبية، وعلى الرغم من مرور قرون طويلة من بدء محاولة الدراسة الأكاديمية لهذه الظاهرة التاريخية الفئة، فإن عددًا قليلاً من الناس، فقط، لديهم فكرة واضحة عن «الحروب الصليبية»؛ سواء في الغرب أو في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.

وتحديد مصطلح جامع مانع مشكلة ليست سهلة على أية حال بالنسبة لأية ظاهرة تاريخية. وفيما يتعلق بالحركة الصليبية ، أو الحروب الصليبية ، أو المملات الصليبية، أو حتى لفظ «صليبي» تبين المشكلة أكثر تعقيدًا. ذلك أن محاولة صياغة تعريف محدد لأي منها محاولة محفوفة بالمخاطر الجسيمة، فوضع تعريف بسيط لظاهرة تاريخية معقدة وممتدة في رحاب الزمان والمكان مثل «الصركة الصليبية» أمر قد يجردها من الكثير من دلالاتها التاريخية ومضامينها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. فقد سيطرت هذه الحركة وأحداثها على الفكر والمشاعر في الغرب الأوربي وفي المنطقة العربية طوال عشرات السنين، كما نتجت عنها عشرات الأحداث الفرعية على كافة المستويات. كذلك فإن القيم والمثل والأفكار، التي سبقت أو منحبت مولد الحركة المنايبية، تبلورت وتطورت في خضم أحداثها بحيث منارت أساسنًا لتبارات أخرى إنبثقت عنها، وصارت من أهم قوى التغيير في أوربا ذاتها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى، فإننا لا يمكن أن نعتمد على ما كتبه المؤرخون المعاصرون الحملات الصليبية اوصفها، أو لتحديد مداول «الحملة المبليبية»، وذلك لأن إشاراتهم في هذا الصدد كانت مختصرة جدًا، فقد كانوا يتحدثون عن شيء يعايشونه ويفهمونه جيدًا، ولم تكن بهم حاجة لوضيع تعريف جامع مانع له. ولذلك فإننا لا نجد مصطلحًا وإحدًا استخدمه المعاصرون جميعًا بشكل مُنَّسق لوصف «الحملة الصليبية» أن «الصليبيين». بل إن الكتاب اللاتين ظلوا حتى القرن الثالث عشر يستخدمون كلمة -Per egrinus (ومعناها الحاج) للدلالة على الصليبي وعلى الحاج المسلح معًا. ولم يحدث قبل القرن الثالث عشر أن ظهرت الكلمة الدارجة Croiserie في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ومعناها «صليبي»، وطوال الفترة السابقة استخدمت مصطلحات وكلمات عديدة للدلالة على «الحملة الصليبية»؛ فقد كانت تسمى أو peregrinatio أي الحج ، كما استخدمت عبارة الحرب المقدسة guerre sainte أن bellum sacrum والرحلة العامة passagium generale ، وحملة الصليب expeditio crucis ، أو عمل يسوم المسيح -passagium tium jhesu. والجدير بالذكر أن كثيرًا من هذه العبارات قد صيغت بدافع من الحذلقة، ولم تكن مصطلحات اتفق عليها المعاصرون، ولم يحدث سوى في أخريات القرن الثاني عشر أن ظهرت كلمة crucesignati (ومعناها الموسوم بعلامة الصليب) لتحديد الصليبي بشكل دقيق. بيد أن كلمة حاج لم تختف في تلك الفترة وإنما ظلت تدل على الصليبي بعد ذلك بوقت طويل، ولاسيما بالنسبة للمشاركين في الحملات الصليبية المتوجهة إلى المنطقة العربية.

ومشكلة المصطلح وتعريف والحركة الصليبية، ووالحملة الصليبية، ووالصليبي، تستدعى إلى الذهن مباشرة مشكلة المصطلح والتعريف التي واجهها مؤرخو الإقطاع أيضًا. فقد إنتابتهم الصيرة وهم يحاولون تعريف فترة فائقة الأهمية من حيث التنظيم السياسي والإقتصادي والإجتماعي بسبب تلك الكثرة من الإختلافات ومدى التباين من إقليم لإقليم في تطبيق تلك النظم التي اصطلح هؤلاء المؤرخون على تسميتها بالنظام الإقطاعي، ولم يكن من عاصروا هذا والنظام الإقطاعي، وعاشوا في إطاره يعرفون أنه «نظام إقطاعي»، وإنما كانت لهم مسميات أخرى مختلفة ومتعددة. وليس من المدهش أنه يمكن وصف النظام الإقطاعي بعدة تعريفات مختلفة، ولكن المهم أن محاولة وضع مثل هذه التعريفات قد زاد من فهمنا للعصور الوسطى على الرغم من أنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة.

ولا شك في أن المعاصرين لمواد الحركة الصليبية وتطوراتها المختلفة كانوا يعرفون ماهية 
«الحملة الصليبية» على الرغم من أنهم لم يستخدموا هذه المصطلح سوى في القرن الثالث 
عشر، وعلى الرغم من أنهم إستخدموه بجانب العبارات الأخرى التي أشرنا إليها. ولا يهمنا 
في هذه الدراسة أن ننتاول التحديد أو التعريف القانوني «الحملة الصليبية» (وهو على أية حال 
تحديد ظل يتطور وفقًا لتطورات الحركة الصليبية ذاتها)، وإنما يهمنا في المقام الأول أن نحدد 
مدلوها بالنسبة لمن شاركوا فيها، وبالنسبة لمعاصريهم، وما أدى إليه ذلك على مستوى الواقع 
التاريخي، وهذه كلها يمكن أن نجدها في كتابات المؤرخين وخطب المبشرين، وخطابات 
البابوات ومراسيمهم ومنشوراتهم الدورية، فضلاً عن الأشعار الشعبية، فالبداية دائمًا هي 
دعوة الناس الأخذ شارة الصليب؛ وهو ما يعني أن يقسموا على الإنضمام لحملة عسكرية ذات 
دعوة الناس الأخذ شارة الصليب؛ وهو ما يعني أن يقسموا على الإنضمام لحملة عسكرية ذات 
عدف ديني معان. وكان هذا القسم يتم في إحتفال عام (كان يختلف من مكان الأخر) حيث 
يقوم الرجال والنساء، الأغنياء منهم والفقراء، والقساوسة والعلمانيون يالتطوع المشاركة في 
الحملة. ومن المهم في هذا المقام أن نوضح أن الجيوش الصليبية لم تكن قاصرة على أوائك 
الذين أقسموا على حمل شارة الصليب، ولكنها كانت تضم أيضًا هذه الأعداد المألوفة من غير 
المازيين الذين كانوا يسيرون في ركاب جيوش ذلك الزمان لأداء المهام والخدمات التي تؤديها 
المازيين الذين كانوا يسيرون في ركاب جيوش ذلك الزمان لأداء المهام والخدمات التي تؤديها 
المازيين الذين كانوا يسيرون في ركاب جيوش ذلك الزمان لأداء المهام والخدمات التي تؤديها

أسلمة الخدمات في الجيوش الصديثة من ناهية، كما كانوا يجدون رزة مم في ركاب تلك الجيوش من ناهية أخرى، كذلك كانت الجيوش المسليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تضم أعدادًا من المرتزقة؛ إذ صار من المكن للصليبي أن يدفع مبلغًا من المال لتجنيد من يقوم بدلاً منه بالوفاء بقسمه الصليبي. وكان هذا في الواقع تطورًا هامًا أدى فيما بعد إلى ظهور دمكوك الغفران، على أية حال، كان الدعوة إلى المشاركة في الحملة الصليبية سمة أساسية من سماتها بشرط أن تكون هذه الدعوة صادرة عن البابا.

هذه هي أهم مداولات عبارة «الحملة الصليبية»، وهي تكشف عن نوع من الإلتزام المتبادل بين الصليبي والبابوية. إذ يقوم الصليبي بتابية دعوة البابوية، ويقسم على أداء المهمة المطلوبة، لقاء حصوله على الففران وعدة امتيازات دنيوية أخرى. وهذه العناصر الاساسية هي التي جعلت بعض مؤرخي الحروب الصليبية يمدون نطاق الحركة الصليبية بحيث تشمل أيضًا الحملات الصليبية التي جرت على حدود أوربا أو داخل حدودها ضد المنشقين على الكنيسة الكاثولوليكية. يبد أننا لا نستطيع أن نوافق على هذا الرأى، فقد نشأت الحركة الصليبية أصلاً بهدف الزحف على الشرق التخليص الأرض المقدسة من أيدى المسلمين والقضاء على الوجود الإسلامي في مناطق شرق المتوسط، وإذا فإننا نرى أن عبارة «الحركة الصليبية» تنطبق فقط على الحملات التي جردت صوب فلسطين والمنطقة العربية بهدف الإستيلاء عليها، كما تنطبق أيضاً على تلك الحملات التي أرسلها الغرب الأوربي دفاعا عن مكاسب الحملة الأولى ومسائدة الكيان الصليبي على الأرض العربية. كما أننا نرى أن الحملات «الصليبية» التي دعت إليها البابوية في داخل أوربا أو على حدودها، كانت حملات سياسية بحتة ينبغي معاجتها بشكل منفصل، وذلك على الرغم من أن البابوية دعت إليها باعتبارها حملات صليبية من ناحية، وتوقر الأسس القانونية التي توفرت للحملات الشرقية من ناحية أخرى.

أما السمة الأساسية الثانية الحملة الصليبية فتتمثل في الإمتيازات القانونية التي كان يحصل عليها الصليبيون، فقد كان الصليبي يتمتع بحماية البابوية لأملاكه وعائلته ومصالحه طوال فترة غيابه في الحملة الصليبية، ومع مرور الزمن تطورت هذه الإمتيازات واتسع نطاقها، واكن الفقران ظل، منذ البداية، أهم هذه الإمتيازات؛ على الرغم من أنه صار يمنح في فترة متأخرة لقاء المال فقط.

ومن الخطأ أن ننكر المكانة الفريدة التي تبوأتها القدس في الدعوة الحركة الصليبية؛ إذ

كانت المدينة التي شهدت قصة المسيح جاذبيتها الطاغية، والتي كانت أهم عناصر الدعاية البابوية لبدء الحركة الصليبية. فهل كان يمكن أن تكون لأية مدينة أخرى جانبية القدس في ذلك العصر الذي كان أريجه مزيجًا من الرؤى الإهجازية وأخيار التنبؤات، والذي كانت تحكمه مفاهيم غيبية وأخروية أمن بها المجتمع لقد كانت جانبية القدس الطاغية هي التي اجتذبت المشاركين في الحملة الأولى، ومن جاء بعدهم، وعلى الرغم من أن البابوات أنفسهم، ورجال القانون في البلاط البابوي، وعلماء اللاهوت ... جميعًا كانوا يرون أن العملات الصليبية التي جردت على أوريا أو داخلها تستحق نفس المكانة القانونية التي تستحقها الحملات التي خرجت صوب المنطقة العربية، فإننا نرى أن التعريف القانوني وحده ليس عاملاً هامًا في تحديد ماهية الحركة الصليبية. لقد كانت المركة الصليبية في نشأتها وأهدافها مرتبطة بالأرض المتسبة والمنطقة العربية والأهداف الإستيطانية، أكثر من إرتباطها بأية عناصر قانونية أغرى داخل أوربا نفسها، وأكبر من ضمانات البابوية للصليبيين، والدليل على صدق هذا القول يبدو جليًا واضحًا من خلال أخبار الحملة الشعبية أو حملة الفلاحين التي بذل البابا إربان محاولات كثيرة لمنع خروجهم، لقد كانت دعوة إربان الثاني في كليرمون تطرح أمام المجتمع الأوربي الذي مزقه الانقسام وأرهقته المشكلات هيفًا عاما يمكن لكل قوة من القوى الفاعلة في هذا المجتمع أن تعير عن نفسها من خلاله، وكان الطريق الذي سارت عليه الحملة الشعبية أرحملة الفلاحين، ثم حملة الأمراء، طريقًا للأمل في الضلاص النبيوي والأضروي معًا. ولم تكن الصياغات القانونية المتحذلقة لتحول دون مسيرة الطمع والأمل تحت راية الصليب.

ومن ناحية أخرى، كانت الحملات الصليبية الأوربية أنوات سياسية استخدمتها البابوية في صراعاتها ضد أعدائها من حكام الغرب الأوربي، أو ضد المذاهب الدينية المخالفة للمذهب الكاثوليكي، ولم تكن لها جاذبية الصملات الذاهبة إلى الشرق. وإذا كانت صماسة الأوربيين للحملات الصليبية ضد المنطقة العربية قد فترت بسبب نجاح المسلمين في القضاء على الكيان الصليبي نهائيًا سنة ١٩٦١م، فإن ذلك لم يكن يعني أن القدس قد فقدت جاذبيتها بالنسبة لهم. والأهم من ذلك كله أن الحملات الصليبية الأوربية قد جات تطورًا متأخرًا عن الحركة الصليبية الأصلية وأهدافها الإستيطانية الترسع على حساب العروبة والإسلام.

وهنا ينبغى أن نلاحظ أن محاولة تحديد المصطلح، أن وضع تعريف للحملة الصليبية سوف يقتصر على الحملات التي جردت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر فقط، وذلك لأن الحملة

الأولى كانت في حد ذاتها مثالاً ونمونجاً تم تكريسه بعد نجاح هذه العملة، بحيث صيفت على منوالها العملات التالية. وبعبارة أخرى، فإن العملة الأولى لم تكن هي «العملة الصليبية الأولى» بالنسبة لمن شاركوا فيها، إذ إنهم خاضوا أحداثها دون أن تكون لديهم فكرة مسبقة عما ينبغي أن تكون عليه، وحين إنتهت هذه العملة بالنجاح بدأ المعاهسرون يصاولون إستشلاس المثال والنموذج النظري من الأحداث التي شكلت العملة الأولى على أرض الواقع. فلم يكن المشاركون في العملة الأولى يعرفون أنه سوف تتلوها حملات أخرى على مثالها ولكن النجاح المذهل الذي حققته هذه العملة، جعلها نموذجاً ومثالاً جردت أوربا العملات التالية وهي تهتدى به، على الرغم من بعض التطورات والتعديلات التي طرأت عليه بفعل المثارف التاريخية المتغيرة . لقد عاشت الأفكار والمثل التي ميزت العملة الأولى بعدها بزمن طويل حقاً، واكن هذه الأنكار والمثل ظهرت وتطورت في خضم أحداث هذه العملة.

وعلى الرغم من الضلاف الذي ثار بين المؤرخين هول المدى الزمنى والمجال الجغرائى المحركة العمليبية، فالثابت تاريخيًا أنها بدأت بالعملة الأولى ضد المنطقة العربية تحت زعم تحرير الأرض المقدسة من أيدى المسلمين، ويميل معظم المؤرخين في العصر الصنيث إلى القول بأن المثال العمليبي يجمع في ثناياه بين عناصر قديمة وأخرى جديدة ؛ وأهم العناصر القديمة في المثال العمليبي هو المفهوم القائل بأن الحملة العمليبية محرب مقدسة» ، يدعو إليها البابا «للدفاع» عن العالم المسيحي، أما العناصر الجديدة فتتمثل في إنخال مفهوم الحج وإسباغ الجائب الروحي عليه بسبب إزدياد حركة الحج المسيحي إلى فلسطين إبان القرن الحادي عشر، وأهم تلك العناصر الجديدة التي أدخلتها البابوية تتعلق بدوافع البابوية نفسها ومحاولتها لفرض «حركة السلام» من ضلال «هدنة الرب» وهسلام الرب» على القرسان الإقطاعيين المتحاربين في فرنسا وبعض مناطق غرب أوربا أنذاك.

وإذا كنا نرى أن الأيديواوجية الصليبية قد تشكلت من ثلاثة روافد أساسية؛ هى الحرب المقدسة والحج كتيار مسيحى، ثم الحروب الإقطاعية وحركة السلام التى كانت نتيجة مباشرة لها كتيار جرمانى، ثم المؤثرات الإسلامية غير المباشرة كتيار خارجى، فإن هذه التيارات والروافد الأساسية الثلاثة كانت متداخلة متشابكة بشكل يصعب تحديد مداه، وعلى نحو جعل تقاعلها سويًا يحول دون أية محاولة لفصل أى رافد من هذه الروافد الثلاثة عن غيره، ومن ناحية أخرى، ينبغى أن ندرك أن هذه الروافد الثلاثة لم تكن وحدها صانعة المثال الصليبي؛ أو

المعلقية الأيديواوجية التي خرج منها المثال المعليبي والمركة الصليبية في أخريات القرن الحادي عشر. فقد أسهمت عوامل فرعية كثيرة في صياغة هذه الأيديواوجية بحيث جاحت في النهاية تعبيراً عن المجتمع الأوربي في تلك الفترة. وعلى الرغم من أن البابوية والدعاة الكنسيين قد لعبوا الدور الأكبر في صياغة المثال الصليبي والترويج له، فإن البابوية لجأت إلى مغاطبة الأطماع الدنيوية في نفوس الناس وهي تدعوهم إلى «العملة المقدسة».

وحين طرحت البابوية دعوتها في كليرمون في السابع والعشرين من نوفمبر سنة ١٠٩٥، كانت تستهدف من العمل الصليبي شيئًا، وفهم الفرسان الإقطاعيون شيئًا آخر، أما جماهير العامة من المقهورين والمطحونين من الفلاحين وسكان المدن الناشئة، فكانت الدعوة بالنسبة لهم تعنى شيئًا يختلف عما دعت إليه البابوية، وما فهمه الفرسان الإقطاعيون، ولم يكن ممكنًا أن يجتمع هؤلاء وأولئك جميعًا سوى في ظل الأيديولوجية السائدة والصياغة الفضفاضة المثال الصليبي، كما طرحها إريان الثاني على جمهوره من الكنسيين والعلمانيين في كليرمون،

والحركة الصليبية منذ بدايتها نتاج لمجموعة عوامل متشابكة ومعقدة إلى أقصى العدود، كما أن هذه الحركة نفسها كانت ظاهرة بالغة التعقيد؛ ومن ثم فإن أية محاولة لتفسيرها فى ضوء عامل واحد، أو مجموعة عوامل محدودة؛ مثل التدين العاطفى والحماسة الدينية، أو جوح زعماء الصليبيين إلى الأرض، أو الأحوال والظروف الإجتماعية التعسة التى عاش فى ظلها الفلاحون وفقراء أوريا، أو رغبة تجار المدن الإيطالية فى الحصول على الإمتيازات التجارية، أو المأوج الشخصى.. وما إلى ذلك – هذه المحاولة سيكون مالها القشل؛ على الرغم من أن هذه العوامل جميعًا كانت بالفعل من بين العوامل والأسباب التى أدت إلى بروز الحركة الصليبية على سطح التاريخ.

ومن ناحية أخرى، فليس بمقدورنا أن نميز بخط فاصل بين أهداف الزعماء وأهداف العامة في الحركة الصليبية؛ لأن كلاً منهما قد أظهر من دلائل التدين، ومن مظاهر الطمع الدنيوى ما يجعلنا نتخبط في حيرة وارتباك إذا افترضنا سلفا أن تصرفات العامة، أو تصرفات الزعماء، كانت تسير في إتساق على نهج واحد، ففي تاريخ الحركة الصليبية، وفي تاريخ أوربا العصور الوسطى عموماً، يواجه المؤرخ خليطًا مذهلاً من التدين والوحشية ، وهذا التناقض الصارخ غالبًا ما يقف عائمًا في طريق أية محاولة لفهم هذه الأمور.

ومن المسلم به، أنه ليست هناك أيديولوجية يمكن أن تجتنب الجماهير مثل الإيديولوجية التي ترتدى مسوح الدين؛ على الرغم من أن النوافع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية؛ بل والأهداف الشخصية، قد تكون أكثر أهمية من الدافع (المتسر بل بردام) الدين والذي يحظى بالقبول الشعبى الواسع، وفي الحركة المعليبية تمت صياغة الإيديولوجية على أساس ديني، وعندما أغذت عجلة العرب في الدوران بدأت تظهر الأهداف والدوافع العقيقية التي كانت متوارية خلف غبار الضبجة الإعلامية للحرب.

لقد كانت الحركة الصليبية إنعطافًا خطيرًا في الغرب الأوربي؛ إذ كانت تلك هي أول حرب يخرضها الغرب تحت راية إيديواوجية بعينها، وكان طبيعيًا أن تفسد هذه الأيديواجية وتُزيف بمرور الوقت. بيد أن الحقيقة تظل تفرض نفسها معلنة أن اعتناق القوى الإجتماعية المختلفة لهذه الأيديواوجية جاء تعبيرًا عن صراع تلك القوى ضد بعضها البعض من ناحية، كما كان تعبيرًا صريحًا عن التفاعلات الإجتماعية الناجمة عن هذا الصراع نفسه من ناحية أخرى. ولما كانت الحركة الصليبية إفرازًا التفاعل بين الكنيسة والإقطاع، فإنها كانت تسعى لتحقيق أعداف هاتين المؤستين الحاكمتين في المجتمع الغربي أنذاك. وإذا كانت البابوية تمثل الكنيسة وتجسدها، فإن الفرسان والاقنان والفلاحين كانوا يمثلون الإقطاع ويجسدونه، على الرغم من تداخل كل من المؤسستين في الأخرى. وقد شاركت القوى التجارية في إيطاليا في المشروع الصليبي أنضاً.

واكن حين دعا البابا إربان الثانى إلى مشروعه بشن دحملة مقدسة، ضد المسلمين فى الشرق كانت هذه الدعوة رد فعل إزاء بعض الضرورات السياسية والدينية العاجلة. اقد كانت الصملة الصليبية مشروعًا كنسيًا خالمتًا؛ إذ كانت البابوية تهدف من وراثه إلى فرض سيطرتها على المسيحيين فى الشرق، وإنهاء الشقاق بين كنيسة بيزنطة وروما وتوحيدهما من جديد تحت زعامة البابا. كذلك استخدمت البابوية «المشروع الصليبي» كأداة من أدوات السياسة الداخلية أثناء صراع الكنيسة مع القوى الأخرى فى المجتمع الأوربي فى القرن الحادى عشر. فقد أراد البابا أن يؤكد الزعامة البابوية وتثبيت وضعه إزاء الإمبراطور الألمانى الذى كان مشتبكًا معه فى صراع أورثه إياه سلفه البابا جريجورى السابع، وكان الصراع بين الإمبراطورية والبابوية من أهم حوافز البابا على هذه المحاولة المرض زعامته على أوربا من خلال مشروع ديني الطابع مثل «الحملة المقدسة». كذلك عمل البابا على توجيه طاقات خلال مشروع ديني الطابع مثل «الحملة المقدسة». كذلك عمل البابا على توجيه طاقات الفرسان نحو أهداف خارج أوربا ليضمن خروجهم من دائرة التبعية لعدوه الإمبراطور من

ناحية، واريطهم وريط أملاكهم برياط التبعية للكنيسة من ناحية أخرى، وهكذا كان على البابا إربان الثاني أن يخاطب المحاربين فقط، في كليرمون سنة ١٠٩٥، لقد كانت الحملة الصليبية «فعلة كنسية»، وأكن العوامل الدنيوية هي التي حسمت أمرها وجعلتها أمرًا واقعًا.

ومن ناحية أخرى كانت يوافع العلمانيين من الفرسان والفلاحين والأقنان على نفس الدرجة من التنوع والإختلاف, ومما لا شك فيه أن كثيرين من القرسان الأوربيين الذين شاركوا في الحملة الأولى كانوا يتلظون شوقًا بالرغبة في قتل المسلمين الذين أشاعت الدعاية البابوية أنهم يقتلون المسيميين الشرقيين ويدمرون الكتائس. ويغش النظر عن أن الخليقة التاريخية كانت أبعد ما تكون عن الدعاية الكنسية؛ فإن الأخبار والقصيص التي روجتها الدعاية الكنسية جعلت الناس في غرب أوريا يأخنون هذه الأنباء مأهد الجد، وكانت صورة المسلمين لدى أهل الغرب تنطق بملامح وحشية عابسة قاسية بحيث تجعلهم يستحقون القتل والتدمير. ولكن هذا السبب لم يكن السبب الوهيد في استجابة الفرسان لدعوة إربان في المشروع البايوي، فقد كان الكثيرون منهم يتحرقون شوقًا للمغامرة في الفارج بعد أن باتت فرصة الفزو والتوسع في داخل أوربا ضعيلة ومحفوفة بكثير من المضاطر بسبب حركة السلام التي كانت تتبناها البابوية، ويعض أمراء أوريا. كما أن زيادة عند السكان كان يعنى زيادة عند الفرسان الذين لا يملكون أية إقطاعيات، وكان أولئك على استعداد المشاركة في العملة إلى فلسطين أملاً في المصول على الأملاك والضياع هناك. ومن بين الفرسان كان هناك من يريد إستعادة الهيبة التي فقدها في وطنه من خلال إنتصار حربي يحققه في الشرق. بل إن ستيفن كونت بلوا وشارير، شارك في الحملة الصليبية لأن زوجته أرادت له أن يشارك في أعظم مشروعات العصير، وإخيطر للرحيل هربًا من سلاطة لسان زوجته الطموح أبنه وليم الفاتح، ويخيرنا بعض المؤرخين اللاتين أن بعض الفرسان قد وجدوا في انضمامهم للحملة الذاهبة إلى الشرق فرصة للهرب من العدالة، أو الغرار من داننيهم، كما أن البعض إنضموا تحت راية الحملة خوفًا من أن يظن الناس أنهم كسالي، أو رغبة منهم في مسحبة أصدقائهم، أو لأي سبب آخر من هذه الأسياب التانية.

وكانت الظروف الإجتماعية والإقتصادية السيئة في غرب أوربا القرن العادي عشر وراء مشاركة تلك الأعداد الغفيرة من عامة الناس في ريف أوربا ومدنها الناشئة آنذاك، ولأن أحلام المقهورين في أوربا العصور الوسطى لم تكن تتحقق سوى في القليل النادر، فقد اعتقد العامة والفقراء أن هجرتهم إلى الشرق المقدس في ظل مباركة الكنيسة ورعايتها أن تجعلهم يخسرون شيئًا، فلم يكن ينتظروهم في غرب أوريا سوى الموت جوعًا أو قهرًا تحت وطأة السيطرة الإقطاعية. لقد كانوا يأملون في أن تتحسن أحوالهم المعيشية في فلسطين «الأرض التي تغيض باللبن والعسل» كما يقول الكتاب المقدس، أما الموت فقد كان يعنى الضلاص في الآخرة كما وعدهم البابا في خطبت، لقد جات فكرة «الحرب المقدسة» لتحرير قبر المسيح من أيدى المسلمين فرصة هائلة لتحرير المقهورين في غرب أوربا؛ إذ لم يكن من المعقول أو المقبول أن يحرر قبر المسيح من تقيدهم الأغلال والقيول الإقطاعية.

ويرى بعض المؤرخين أن الحملة الشعبية، التي ضمت هؤلاء المقهورين، قد خرجت ضد أهداف الكنيسة. فمن الواضح أن البابا كان يوجه خطابه في كليرمون إلى المحاربين فقط، وام يكن ليتحمور أن يخرج غيرهم للمشاركة في هذه الحرب. بل إنه بذل جهده لكي يحول دون خروج جماهير العامة والفلاحين بدعوى أنهم سيكونون عائقًا في سبيل تحقيق الهدف بضرب المسلمين، والذي لا يستطيع تحقيقه سوى الفرسان كما ذكر في خطاباته، ولكن الحافز على الرحيل كان أقوى من هذه الإجراءات. فقد كانت الأوضاع الإجتماعية السيئة أنذاك في صالح الحركة المعليبية، ولكن دوافع الفلاحين والعامة كانت تتناقض تمامًا مع أهداف الكنيسة والنبلاء. فبينما رأت الكنيسة والنبلاء الإقطاعيون في الحملة المعليبية فرصة لزيادة سلطانهم وتوسيع رقعة نفوذهم، رأى الفلاحون في هذه الحملة نفسها فرصة هروبية من إسار الطبقية الإقطاعية، وظروفهم الإقتصادية والإجتماعية المتردية.

والحقيقة أن كثيرين من الناس في العالم الغربي ما يزالون ينظرون إلى الحروب الصليبية نظرة رومانسية حتى اليوم؛ لانهم يتصورون أنها كانت تجسد العقيدة وهي تسيير بأسلحتها المشرعة تتألق تحت الشمس، ويرون في الجيش المسليبي جيشاً من الرجال النبلاء الذين هذبتهم تقاليد الفروسية على الرغم من حبهم القتال، ولكن الصورة الفعلية للحروب الصليبية تحمل الكثير من الملامح القاتمة، كما أن قصتها حافلة بمشاهد الطمع والخسة وصور الخزى والعار؛ فقد كان الصليبيون قومًا من الهمج المتوحشين، حتى بمقاييس ذلك الزمان، وكما صورتهم أقلام المؤرضين من بني جلعتهم، وعلى الرغم من أنهم زعموا أنهم جنود الرب العاملون في خدمته، فإن الصور التي ترسمها المسادر التاريخية الصليبية نفسها، تكشف عن أنهم قد مدروا أحقادهم وحروبهم الإقطاعية إلى الأرض التي شهدت خطوات المسيح.

ويميل معظم مؤرخى الحروب الصليبية إلى إتخاذ خطبة البابا إربان الثانى في كليرمون نقطة بداية لبحثهم . وقد ثار جدل كبيرين المؤرخين حول ما قاله إربان في خطبته. ذلك أن النص الأصلى لهذه الخطبة لم يصلنا، وإنما وصلنتا صبياغات لها كتبت بعد نجاح الحملة الأولى ، وفي ضوء هذا النجاح، بحيث جعلها كل مؤرخ تنطق بمفاهيمه وتصوراته الشخصية لما كان ينبغي للبابا أن يقوله في هذا المناسبة، بغض النظر عما قال إربان الثاني بالفعل. ولكن قراءة هذه الروايات جميعًا تكشف عن عدة نقاط أساسية اتفقت عليها الروايات بشكل يكشف عن أنها وردت في خطاب الباب الأصلى. لقد خاطب إربان الجمهور المحتشد في الحقول عن أنها وردت في خطاب الباب الأصلى. لقد خاطب إربان الجمهور المحتشد في الحقول الفسيحة خارج الكنيسة باسم الرب باعتباره نائبًا عنه، وبرر دعوته للحرب بأنها حرب مقدسة لتحرير المسيحيين والأرض المقدسة في الشرق، كما امتدح الفرنجة وحثهم على عدم محاربة لتحرير المسيحيين والأرض المقدسة في الشرق، كما امتدح الفرنجة وحثهم على عدم محاربة بعضهم البعض ووجههم إلى قتال المسلمين، ووعدهم بالغفران لقاء المشاق والصعاب التي سوف يلاقونها في الطريق إلى بيت المقدس.

وتخبرنا المصادر التاريخية أن الإستجابة كانت حماسية وعاطفية أثناء خطبة البابا وبعد أن أنتهى منها . وسرعان ما سرت الأخبار بهذا المشروع البابوى في شتى أرجاء الغرب الأوربي كما تسرى النار في الهشيم، وكانت الإستجابة الشعبية لخطبة البابا أكثر من كل التوقعات. ففي أنحاء فرنسا ، وفي الأراضي الواطئة وألمانيا وغرب إيطاليا، ترددت أصداء الدعوة التي أطلقها البابا في كليرمون في السابع والعشرين من نوفمبر سنة ١٩٠١م، وإذا كانت إستجابة النبلاء متوقعة إلى حد ما؛ فإن إستجابة جماهير العامة فاقت كل التوقعات، فقد كان الجو الفكرى والنفسي والظروف الإجتماعية البائسة وراء هذه الإستجابة الجماهيرية المذهلة. لقد فهم الناس دعوة إربان باعتبارها فرصة لمستقبل جديد في الشرق المقدس، وفرصة لخلاص الروح في الآخرة إذا مات الإنسان وهو على الطريق إلى هذا الشرق المقدس نفسه. ومن المحتمل أن الصليبيين الفقراء وقعوا في شباك الطمع وراودتهم أحلام امتلاك الضياع في الأرض المقدسة.

ومن الخطأ أن نظن أن الموقف الشعبى من الحملة الصليبية كان موقفًا دنيويًا خالصًا يتذرع بالدين مثل موقف الكنيسة والنبلاء الذين كانوا يفضلون مصالحهم الشخصية على الأهداف المشتركة الحركة الصليبية. أما جماهير العامة فكانوا يعتبرون أنفسهم أصفياء الرب لأنهم الفقراء. وكان هذا المظهر الديني العاطفي هو الذي ميز موقف الفقراء من الحركة الصليبية؛ ولكن ذلك لم يمنعهم في الوقت نفسه من ارتكاب أحط ضروب الجرائم بالشكل الذي

كشف عن أبشع الشرور الدنيوية والأطماع المادية. لقد كان تدينهم من ذلك النوع العاطفى الذي يشويه التعصب المقيت. وظنوا أن التدين يعنى التعصب ضد أصحاب الديانات الأخرى، بل ضد كل من لا يؤمنون بالعقيدة الكاثوليكية. ومن ناحية أخرى، كانت جماهير العامة تخلط بين التدين العاطفى المتعصب وحقائق حياتهم التعسة في ظل المجتمع الإقطاعي الذي يظلم المبقة الفقيرة ظلمًا فادحًا.

لقد كانت إستجابة الناس من أبناء الطبقة الدنيا سريعة وحماسية، وسرعان ما تكونت حركة شعبية ارتبطت باسم «بطرس الناسك» في بداية الأمر. وكان بطرس هذا راهبًا ترك ديره وأخذ يقوم بدور الواعظ الجوال مثل كثيرين غيره في تلك الفترة التي شهدت صحوة وإنتعاش المشاعر الدينية ، وانتشار حركة التدين الشعبي العاطفي في شتى أرجاء أوربا. وقد تكونت حول هذا الراهب أسطورة ظلت مراحًا لغيال الأدباء والفنانين من جهة، كما تعامل معها المؤرخون الأوربيون باعتبارها حقيقة تاريخية من جهة ثانية. وقد نسبت الأسطورة إلى بطرس فضل الدعوي إلى الحملة الصليبية. وإذا كانت الدراسات التاريخية النقدية منذ منتصف القرن التاسع عشر قد كشفت عن زيف هذه الأسطورة ؛ فإن بطرس الناسك ما يزال يحظى بإهتمام المؤرخين باعتباره تجسيدًا للحماسة الدينية الشعبية في الحركة الصليبية من ناحية، ويسبب تناقص تصرفاته من ناحية أخرى. ذلك أن هذا الرجل الذي يعتبره بعض المؤرخين الفرنسيين نبي الحركة الصليبية قد بادر إلى الفرار من المسكر الصليبي في أنطاكية حين اشتدت المتاعب التي واجهها الصليبيون، وتم القبض عليه وأعيد إلى المسكر في شكل مهن.

لقد أطلق البابا إربان الثانى فى كليرمون دعوته الشهيرة للحروب الصليبية. وبدأ المبشرون الشعبيون يواصلون الدعوة إستجابة لخطبة إربان، وبدأ بطرس تجواله للدعوة قبل نهاية ٥٩٠١م، وكان خطيبًا مفوهًا فصيحًا، قادرًا على تحريك الجماهير، على الرغم من أنه كان زرى الهيئة. وكان وجهه الطويل المتغضن يجعله شبيهًا بحماره الذى اعتاد أن يصحبه فى جولاته، وعندما كان يتواجد فى منطقة ما، كان الناس يتدافعون لسماعه، وتمتد أياديهم نتسابق فى انتزاع شعيرات من جسد حماره الهزيل أو نيله على سبيل البركة،

ومع تباشير ربيع سنة ٩٦ - ١م. بدأت رحلات الفلاحين والعامة التي عرفت باسم الحملة الشعبية صوب الشرق . فمنذ أطلق البابا دعوته أخذ النبلاء يدبرون الأموال ويستعدون للرحيل في حملة البابا التي تحدد الخامس عشر من أغسطس سنة ٩٦ - ١م. موعداً لرحيلها. ومن هذه

القمم الإجتماعية كانت الأنباء تتسرب إلى أكواخ الفلاحين الطينية مشوية بقدر كبير من الإثارة والضيال، وبات الريف الأوربي في حال من التوبر والقلق من أخريات شتاء تلك السنة. وحين جمع الفلاحون محاصيلهم لم يخزنوها تحسبًا لشتاء الجوع الطويل كما جرت عادتهم عبر سنوات طوال، وإنما حملوها فوق عرباتهم التي تجرها الثيران، مع زوجاتهم وأطفالهم ومستاعهم الهنزيل، لتكون لهم الزاد والقوت في رحلتهم صدوب الشرق المقدس، وتحركت مجموعات كبيرة من الفلاحين ومن جماهير العامة في مدن الراين القذرة،

وتزايدت أعداد هذه الجماعات بحيث صارت فرقًا وجيوشًا، واختار بعضهم قادة من أقرانهم، على حين سار البعض الآخر تحت قيادة أحد الفرسان، وتحرك بعضهم دون قيادة. وكانت أول فرقة من فرقهم هى تلك التى قادها فارس شرس نبيل المولد هو والتر المفلس. وقد تألف جيشه من عدد كبير من المشاة وغير المحاربين، ولم يكن يضم سوى ثمانية فرسان فقط. ولم تواجه هذه المجموعة سوى متاعب قليلة فى نهاية رحلتها عبر بلاد المجر، ولكن الصليبيين بدأوا يقومون بأعمال السلب والنهب فى بلغاريا، فهاجمهم البلغاريون وقتلوا منهم أعدادًا كبيرة وتفرقوا هاربين فى غابات بلغاريا، وأخيرًا انتهت رحلة الألف ومائتى ميل بالنسبة لحملة والتر المفلس، بأن أقام تحت أسوار مدينة القسطنطينية إنتظارًا لوصول جيش بطرس الناسك. بعد أن أذن الإمبراطور البيزنطى له بأن يعسكر خارج العاصمة الإمبراطورية.

وغادر بطرس ألمانيا في حوالي ٢٠ أبريل سنة ١٩٠١م. بجيش كبير من المشاة والفرسان ترافقهم أعداد كبيرة من المعدمين من أهل الريف وسكان المدن، وسمح له ملك المجر بعبور بلاده على شرط ألا يقوم الصليبيون بإثارة المتاعب، وعبر بلاد المجر كان بطرس يقود مسيرة الفقراء وهو يمتطى حماره الذي يشبهه، وخلفه الفرسان يعتلون جيادهم، تتبعهم العربات الثقيلة التي تحمل المؤن، وخلفهم جميعًا سارت غالبية جيش الفقراء على أقدامهم، وعند مدينة سملين على حدود المجر المشتركة مع الإمبراطورية البيزنطية كشف «جيش الرب» عن وجهه القبيح، فارتكب مذبحة راح ضحيتها أربعة ألاف قتيل ، وعدد لا يحصى من الجرحى، وتحوات مدينة سملين إلى خراب يتصاعد دخان الحرائق التي أشعلها الصليبيون في كل ركن منها أنفاسا غاضبة من الجريمة التي ارتكبها «جيش المسيح»، وكانت هذه المنبحة ضد «الأخوة المسيحين» الذين زعم الصليبيون أنهم جاوا لتحريرهم،

وخشى يطرس من إنتقام ملك المجر فاثر أن يسير بجيشه في ظلمات الغابات حتى وصل

إلى حدود الإمبراطورية البيزنطية. وخاف حاكم مدينة نيش البيزنطية على مدينته عندما علم بإقتراب هذه الجموع الفرقاء التي اكتسبت سمعة سيئة للغاية في تلك الأنحاء، وعلى الرغم من أن الحاكم سمح للصليبيين بالشراء واستقبلهم بود شديد؛ فإن بعض صانعي المشكلات أحرقوا عدداً من مساكن القرويين في تلك الأنحاء وأحرقوا سكانها أحياء بداخلها. وقد وجد الحاكم البيزنطي أن كرم الضيافة الذي قابل به الصليبيين لم يثمر غير الدمار لبلاده، فهاجم مؤخرة جيش بطرس، وأعمل الجنود سيوفهم في جنود الحملة الشعبية وأسروا منهم أعداداً كبيرة. وعاد بطرس أدراجه لمهاجمة المدينة واكن جيشه لقي هزيمة نكراء فقد فيها الكثير من رجاله فضداً عن الأموال التي قد جمعها من أثرياء الغرب الأوربي لتمويل حملته،

وأخيراً وصلت الشرائم المتبقية من حملة بطرس إلى أسوار القسطنطينية، وقابل هذا الناسك العجيب عاهل الإمبراطورية البيزنطية «اليكسيوس كومنيوس» الذي أدرك بخبرته أن هذه الجموع الهوجاء ان تصمد أمام المسلمين الذين طالما أذاقوا جيوشه المدرية المنظمة مرارة الهزيمة، وتصبح بطرس بأن ينضم إلى جيش والتر المفلس ويقبع في إنتظار حملة الأمراء، ولكن بطرس الذي غرته كثرة أتباعه تقبل هدايا الإمبراطور البيزنطي ورفض نصيحته.

وكان على الإمبراطورية البيزنطية أن تعانى من جموح الجماهير المشاغبة القادمة من الغرب الكاثوليكي بحجة مساعدة البيزنطيين وتحرير المسيحيين الشرقيين. فقد أخذ الصليبيون ينهبون قصور المدينة ويحرقونها، ويسرقون محتويات الكنائس، ووجد الإمبراطور نفسه مضطراً لنقلهم على وجه السرعة إلى آسيا الصغرى، وهناك تصرف «جنود الرب» بطريقة لايرضي عنها الرب، وارتكبوا أبشع المذابح ضد السكان المسيحيين. وتكفل الطمع والجشع وسيوف الأتراك السلاجقة بهؤلاء الذين قطعوا رحلة الألف ومائتي ميل، واستضافت أرض الشرق المضيافة أجسادهم التي حصدتها سيوف الأتراك. وفي هذه المعركة قتل والتر المفلس ونجا بطرس الناسك من الموت لسبب أو لآخر، وهكذا إنتهت الحملة الشعبية على تراب الشرق الذي داعب خيال الفقراء منذ بداية الدعوة الصليبية وعلى طول الألف ومائتي ميل..

وفى تلك الأثناء كانت جماعات شعبية أخرى تتجمع فى غرب أوربا بقصد الرحيل إلى الشرق المقدس، ولكن هذه الجماعات أخذت على عاتقها مهمة قتل اليهود فى مدن الراين وسائر أنحاء الغرب الأوربى، وعندما إنتهت من هذه المهمة، بدأت تسير على نفس طريق حملة والتر المفلس وبطرس الناسك، ولكن ملك المجر الذى تجرع مرارة التجربة من مسلك جيش كل،

من والتر ويطرس، تصدى لهذه الفرق المشاغبة وقضى عليها تمامًا قبل أن تحاول الخروج من مملكته، ويرزت أسماء جوتشواك وقولكمار واميكر في تاريخ العملة الصليبية الشعبية التي ارتكبت كثيراً من الفظائع على الطريق إلى بيت المقدس، وحيثما تواجعت جيوش العملة الشعبية؛ في حوض الراين، وفي المجر والبلقان، وضواحي القسطنطينية، وآسيا المعفري ... ترك أفرادها بيوتًا تحترق، وقرى تنعى سكانها، وخرائب، وجثنًا ترصع طريق «جيش الرب»؛ فقد كان الطريق الذي سارت عليه تلك الفرق الهائجة، مرصعًا بالقرى المحترقة والمدن المنهوبة، وأكوام جثث الضحايا....

كانت ألبابوية والفرسان مشغواين أنذاك بالإستعداد اخروج حملة الفرسان، وقد غضوا النظر عن ذلك الزلزال الإجتماعي الذي أحدثته حملة الفقراء أو الحملة الشعبية. وكانت مشكلة تمويل الحملة الرسمية من أكبر المشكلات التي واجهت حملة الفرسان؛ وكان على كل أمير ممن أخنوا شارة الصليب أن يبحث عن حل لمشكلة التمويل بطريقته الضاصة, فقد لجأ جودڤري البويوني أمير اللورين إلى إبتزاز اليهود وحصل منهم على مساعدة مالية كبيرة لتمويل حملته إلى فلسطين. وقام أخرون من الفرسان الذين أخنوا شارة المعليب بالتخلي عن أملاكهم الكنيسة ومؤسساتها نظير الحصول على النفقات اللازمة لهذه والحملة المقسسة،

وعلى أية حال، كانت جيوش الأمراء جاهزة التحرك صبوب فلسطين في آواخر صيف سنة وعلى أية حال، وتكونت عدة جيوش على أساس من التقسيمات اللغوية والجنسية من ناحية، وعلى أساس من الروابط الإقطاعية من ناحية ثانية. فقد تولى جودفرى البويونى دوق اللورين الأدنى قيادة الجيش الذي جمعه من هذه المناطق وانضمت إليه فرسان الفلاندرز وإقليم اللورين كله فضلاً عن فرسان المناطق الشمالية الفريية من فرنسا، واشترك معه أخوه بلدوين، وتولى دوبرت دوق نورماندى، شقيق الملك الإنجليزى، قيادة الفرسان القادمين من غرب فرنسا، ونورماندى، وبعض مناطق الشمال، فضلاً عن الكثير من الفرسان الإنجليز من أتباع أخيه وأيم روفوس. أما الجيش الثالث الذي تولى قيادته هوف أمير فرماندوا فكان أصغر الجيوش الصليبية عداً وأولها في الرحيل، وتولى هذا الأمير قيادة الفرسان الذين تجمعوا من أقليم وسط فرنسا، وتكون الجيش الرابع تحت قيادة ريمون السانجيلي أمير تواوز الذي كانت قواته تتألف أساساً من فرسان جنوب فرنسا وإقليم البروفنسال، ومن إيطاليا خرج جيش خامس من الغورمان تحت قيادة بوهيموند ومعه ابن اخيه تذكرد،

وكان هوف أول الراحلين، وأرسل إلى الإمبراطور البيزنطى رسالة تقيض غروراً وغطرسة يطلب فيها مقابلته بما يليق بمكانته السامية. وفي الطريق انضم إليه بعض الناجين من الحملة المعليبية الشعبية. وعندما وصل هذا الأمير إلى مدينة درازو البحرية البيزنطية أحاطت به قوات المدينة فيما يشبه الحراسة، وأغنوا إلى القسطنطينية حيث أحسن الإمبراطور استقباله ثم جعله يقسم له يمين الولاء على الطريقة الإقطاعية، وكان جيش جوبفرى البويوني هو ثاني الجيوش الصليبية التي تصل إلى القسطنطينية بعد أن عبر بلاد المجر دون مشاكل بسبب إصرار الملك المجرى على أخذ بلدوين شقيق الدوق وعدد أخر من الفرسان رهينة لديه. وبعد إصرار الملك المجرى على أخذ بلدوين شقيق الدوق وعدد أخر من الفرسان رهينة لديه. وبعد المسيرة هادئة وصل جيش جوبفرى إلى أسوار القسطنطينية ثم جاحه رسل الإمبراطور تدعوه الماء، ولكن جوبفرى رفض فأمر الإمبراطور بمنع المؤن عن الصليبيين، وبعد أن لقنت القوات البيزنطية جيش الصليبيين درساً قاسيًا ، رضخ الدوق وأقسم يمين الولاء الإمبراطور البيزنطي.

لقد أثر الإمبراطور أليكسيوس كومنينوس أن يتعامل مع قادة الصليبيين بشكل إنفرادى، وعقد اتفاقية معهم ما بين الهدايا، وقطع وعقد اتفاقية معهم الواحد ثلو الآخر. وتنوعت أساليبه في التفاهم معهم ما بين الهدايا، وقطع المؤن والإمدادات، وتوجيه الضربات العسكرية حتى نجح في أن يحصل منهم جميعًا على يمين الولاء باستثناء ريمون السانجيلي الذي أقسم بعماية شرف الإمبراطور وحياته.

ثم بدأ الصليبيون الذين تكاملت جيوشهم في عبور المضيق إلى آسيا المسغرى، وهناك على بعد أميال قليلة من القسطنطينية وجد الصليبيون أتفسهم في «أرض العدو» للمرة الأولى، وهناك انضم إليهم بطرس الناسك وشراذم الناجين من حملته، واعتذر الإمبراطور عن قيادة جيوش الصليبيين، واكنه زودهم بالأدلاء والمرشدين الخبراء بالطريق ، وواصل إرسال المؤن والإمدادات لهم براً وبحراً.

وفرض الصليبيون حصارهم على مدينة نيقية ولكن أهلها سلموها للبيزنطيين بعد أن رأوا أن فرصتهم في النجاة ضئيلة، وعوض الإمبراطور الصليبيين بالهدايا التي أغدقها عليهم بدلاً من الفنائم والأسلاب التي كانوا ينتظرون الحصول عليها عند استيلائهم على المدينة، وبعد ذلك انقسم جيش الصليبيين إلى قسمين ؛ ضم أحدهما بوهيموند وتنكرد ورويرت النورماندي، على حين ضم الجيش الأخر ريمون السانجيلي واديمار المنبوب البابوي، وهوف، ورويرت كونت على الفلاندرز، وفي ضوروليوم أحرز الصليبيون نصراً مدويًا، وكانت تلك معركة فاصلة حسمت

مصير المملة الأولى إلى حد كبير؛ إذ توقفت كل مقاومة منظمة منذ ذلك الحين، واكن الهجمات الضاطفة التي كان الفرسان المسلمون يشنونها كلفت الصليبيين كثيراً من جنودهم وأرهفت أعصابهم، أما المناخ فكان هو العدو الرئيسي للصليبيين، لاسيما عندما كانوا يعانون من نقص الطعام والمياه.

وقى الطريق إلى أنطاكية انفصل كل من بلدوين وتنكرد بقواتهما عن الجيش الرئيسى، وراح كل منهما ينافس الآخر في الإستيلاء على بعض المدن والمناطق لنفسه، ووصل التنافس بينهما إلى حافة القتال، بل إنهما قاتلا بعضهما في وحشية أمام مدينة المصيصة في أعالى الشام، كما لو كانا من ألد الأعداء. ثم استطاع بلدوين أن يحصل لنفسه على مدينة الرها بعد أن تبناه حاكمها الأرمني، فرد له الجميل واشترك في مؤامرة راح الحاكم الأرمني العجوز ضحية لها، وهكذا قامت أول إمارة صليبية في الشرق، ورفعت شعار بيت اللورين في أعالى حجلة والفرات.

وواصل الجيش الصليبي مسيرته حتى وصل أنطاكية، وفي ٢١ أكتوبر سنة ١٠٨م، بدأ الصليبيون في فرض حصارهم على المدينة، وعندما كان الصليبيون يحتقلون بعيد الميلاد في نهاية ذلك العام، كانت المجاعة قد أنشبت مخالبها القاسية في معسكرهم، واتفق الزعماء على تشكيل فرق السلب والنهب من المناطق الريفية المجاورة، كما أن المسلمين من العرب والاتراك، من ناحية أخرى، أخذوا ينظمون وسائل الدفاع عن أملاكهم، وهو الأمر الذي جعل الصليبيين في مأزق حقيقي لأنهم لم يجدوا ما ينهبونه، كما أن المسلمين قضوا على بعض هذه الفرق الصليبية بأكملها في بعض الأحيان،

وفى غمرة البؤس الذى حاق بالصليبيين حاك بوهيموند النورماندى خيوط المؤامرة التى رأى فيها تحقيقًا لحلمه الشخصى ببناء إمارة نورماندية فى الشرق. وأعلن القائد النورماندى الداهية عن عزمه على الرحيل، وارتعدت فرائص الصليبيين الآخرين هلمًا على حين تظاهر هو بالإستجابة لمطالبهم. وبدأ كثيرون من «جيش الرب» يهربون، وكان بطرس الناسك من بينهم.

وكان بوهيموند قد تآمر مع أحد الأرمن على فتح البرج الذى يتولى حراسته، وتحت جنح الليل ثم تنفيذ المؤامرة وسقطت المدينة، ولكن القلعة صمدت في مواجهة الهجوم الصليبي، وفي اليوم التالي مباشرة شن جيش الإنقاذ الإسلامي، الذي كان قد جاء من الشرق بقيادة كربوغا، هجومًا سريعًا على المدينة، ولكنه فشئل في إنقاذها، وفي داخل المدينة التي اكتنظت بالجثث

وعضها المجرع، بدأت متاعب الصصار المزبوج الذي تعرض له الصليبيون. ثم بدأت عمليات الهروب الكبير داخل المسكر الصليبي، وبدا أن الصليبيين بحاجة إلى معجزة تفتح أمامهم سبيل النجاة، وخرج أحد رجال الدين الصغار من إقليم البروفنسال على الفرنج بحكاية عن رئيا مقدسة تخبره عن مكان الحربة التي كانت قد اخترقت جسد المسيح منذ أحد عشر قرنًا. وتم العثور على الحربة المقدسة بسهولة، وقد أدت هذه الحادثة إلى رفع معنويات الصليبيين فخرجوا لملاقاة جيش كربوها الذي كانت قد مزقته الإنقسامات، وتفرق الجيش التركى المهزوم، ولم يكن هناك جيش إسلامي آخر يمكنه سد الطريق إلى القدس،

وحين توقفت الحرب كشف الطمع الإنساني عن نفسه في أبضع صورة، وتجلى الإفلاس الأيديولوچي للحركة الصليبية . وتجسد في بؤرة شريرة من الصراعات والدسائس والمؤامرات التي امتنت خيرطها بين الزعماء الصليبين. فقد تحدى ريمون السانجيلي بوهيموند، صاحب الفضل في الإستيلاء على أنطاكية، وأدعى أن المدينة من حقه. واجتمع الزعماء الصليبيون وقروا تأجيل السير إلى بيت المقدس حتى نوفعبر سنة ٩٨ ١٠ م. ثم تفرق الجيش الصليبي ، وأخذ كل أمير يحاول أن يحقق أماله ببناء إمارة خاصة به. وتجدد النزاع بين بوهيموند ورعيون السانجيلي الذي كان قد استولى على أحد أبراج أنطاكية، وأخيراً استخدم بوهيموند القوة اطرد أتباع ريمون من هذا البرج، وتسبب هذه في تأجيل مسيرة الحملة صوب القدس مرة أخرى.

ويبدو أن زعماء العملة قد استطابوا المقام في هذه المنطقة من شعمال الشام، فنسوا القدس، هدف رحلتهم الكبير، وثارت بين عامة الصليبيين مشاعر الإحباط عندما رأوا الزعماء يختلقون الأعذار لتأجيل الزحف صبوب بيت المقدس، واتهموهم بنسيان القدس، ثم هديوهم بعزل ريمون السانجيلي عن قيادة الجيش وإحراق مدينة أنطاكية. وهنا تذكر القادة هدف الرحلة الأصلى الذي أعلنوه في أوربا، وبعد تسعة أشهر أو يزيد تحركت جموعهم صبوب مدينة بيت المقدس، وبعد التكفير والتوبة تحرك الجيش الصليبي صبوب فلسطين وابنان وجنوب بلاد الشام، ولم تبذل القوى الإسلامية في هذه المناطق أية محاولات لوقف تقدمهم، ومر الصليبيون في طريقهم إلى القدس بمدن مثل طرابلس التي فرضوا عليها المصار ولم ينجحوا في الإستيلاء عليها، وبيروت وصيدا وصور، وأخيراً وصلوا إلى فلسطين، وساروا بحذاء الساحل حتى وصلوا إلى عكا التي أمدهم حاكمها الفاطمي ببعض المؤن والأموال ليتقي شرهم، وتملك المخوف سكان يافا والرملة فهجروا المدينتين اللتين مسقطتا فريسة باردة في أيدى الصليبين.

وأخيرًا صنافحت عيون الصليبيين المدينة المقدسة من فوق ذلك التل الذي أطلقوا عليه اسم «ثل الفرح».

كان الفصل الأخير في قصة الحملة الصليبية الأولى هو الحصار الذي فرضه الصليبيون على بيت المقدس على مدى خمسة أسابيع (لايوليو سنة ١٠٩٩م). ومرة أخرى شاعت أنباء الأحلام المقدسة والرؤى الدينية لتشد من أزر الصليبيين، وفي يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو سنة ١٩٩٩م، تمكن الصليبيون من اقتصام المدينة. وجرت على السكان مذبحة فظيعة تحدث عنها المؤرخون الصليبيون من شهودها بفض...

وقى هذا الجو الموحش الذي يلقه الصمت الرهيب، والعقن المنبعث من الجثث المريحة في شوارع المدينة، اجتمع الصليبيون الأداء صلاة الشكر في كنيسة القيامة، وأياديهم تقطر دمًا.

وهكذا انتهت الحملة الصليبية الأولى...

وقصة هذه الحملة هى التى نتناولها من خلال النصوص التاريخية المعاصرة والوثائق التى أوردناها فى هذا الكتاب، وقد حرصنا على تتبع قصة الحملة الأولى منذ البداية، وقبل البداية. وأعنى بهذا أننى تناولت قصة هذه الحملة، منذ بداية القرن الحادى عشر، فقد كان هذه القرن فترة التفاعلات العميقة السريعة التى خلقت أوربا فى صورتها الأولية، كما كانت هذه التفاعلات هى التى أنجبت الحملة العمليية، ولذا فإن النصوص تحاول رصد ملامح المجتمع على كافة المستويات ، إجتماعية أو إقتصادية، أو سياسية، أو ثقافية. ثم تتبعنا الدعوة إلى الحملة ، فأحداثها حتى تحقيق هدفها النهائى بالإستيلاء على مدينة بيت المقدس.

بيد أننا ينبغى أن نتوقف قليلاً للحديث عن مؤرخى الحروب الصليبية، وفكرة التاريخ لديهم. فقد كانت للحروب الصليبية أثرها على التدوين التاريخى في أوربا العصور الوسطى، إذ كان المؤرخون الأوربيون حتى عصر الحروب الصليبية أسرى الأطر القديمة التي ورثوها عن الرومان أو التي فرضها فلاسفة المسيحية الكاثوليكية ، وجاحت الحروب الصليبية لتحرير المؤرخين من هذا الأسر، ذلك أنها كانت تجديدًا تاريخيًا كبيرًا في الحضارة الأوربية، وبسبب ما تتسم به قصة الحروب الصليبية من جدة وطرافة، وما تحفل به من إثارة، تحرر المؤرخون الأوربيون من الإعتماد على تقليد النماذج القديمة، وذلك لأن العصور الوسطى الباكرة لم تشهد حربًا يمكن مقارنتها بالحروب الصليبية، ومن ثم تعين على كل مؤدخ حاول أن يكتب

قصة الحروب الصليبية أن يكتب بطريقته الفاصة، وهكذا صارت الكتابة التاريخية أقل نمطية وأكثر تلقائية بفضل المحروب الصليبية، وكذلك وُجد الحافز إلى كتابة التاريخ بفضل الساع أفاق الحروب الصليبية ورحابة مجالها، فقد اكتسب المؤرخون الذين كتبوا هذه القصة خبرات جديدة، ذلك أنهم كانوا في حال تمكنهم من التعرف على حضارتين في مرحلة الصدام والتفاعل المتبادل، ولأن الحروب الصليبية كانت متداخلة وطويلة الأمد، فقد كانت لدى المؤرخين فرصة طيبة للتعرف على أن أعداهم بشر وليسوا من الشياطين كما أوهمتهم الدعاية البابوية،

لقد أنتجت الحروب الصليبية كُتُاباً علمانيين، كما تطور الأدب العلماني بفضلها. وكان النمط الجديد من التدوين التاريخي الذي أوجئته الحروب الصليبية، مناقضًا التدوين التاريخ اللاتيني الكنسي التقليدي من عدة وجوه، وفي الوقت نفسه كان هذا النمط الجديد من التدوين التاريخي أبعد ما يكون عن الملاحم الوطنية، أو ما يعرف باسم أغاني الماثر Chansons لأن هذه الملاحم كانت تتناول القصص الغيالية التي نسجت حول مضمون تاريخي حقيقي، على حين كان تاريخ الحروب الصليبية يبدأ بتناول المقائق.

ومن ناحية أخرى، كانت الحروب الصليبية إلهامًا لأعداد لا تحصى من المؤلفات التاريخية. وربما لم يحظ أى موضوع أخر بمثل ما حظيت به قصة الحروب الصليبية من اهتمام. فمنذ بدأت عجلة الحروب الصليبية في الدوران والمؤرخون يكتبون عن هذه الحروب، وأخرجت لنا أقلام النساخين وألات الطباعة أعدادًا لا تحصى من الكتب والمؤلفات التي تدور جيمعها حول موضوع واحد؛ هو «الحروب الصليبية» ، وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية المعاصرة الحروب الصليبية لم تكن وقفًا على الملاتين؛ إذ ساهم المؤرخون العرب والبيزنطيون والأرمن والسوريان في كتابة هذه القصة المثيرة، فإن المؤرخين الملاتين يكتسبون أهمية أكثر من غيرهم من حيث أنهم كانوا شهودًا لبداية هذه الظاهرة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ وما تزال من حيث أنهم كانوا شهودًا لبداية هذه الظاهرة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ وما تزال

إن الحروب الصليبية تقدم لنا نموذجًا فذًا لمدى ما يمكن أن ينتج من استجابات فى مجتمع يجعل العنف شريعته. ويلبس الحرب ثوب الدين، لتصدير فائض حيويته العضارية خارج حدوده التى ضاقت عن إستيعاب تفاعلاته العضارية على كافة المستويات. وفي هذا المجال، تكتسب كتابات المؤرخين اللاتين أهمية متزايدة؛ من حيث أن كتاباتهم تقدم لنا المادة التى تساعدنا على رصد هذه التفاعلات داخل أوربا نفسها، وقبل أن تصدرها إلى المنطقة العربية.

وهو ما لا تقدمه لنا مؤلفات المؤرخين غير اللاتين، وعلى الرغم من الإنحيان الواضيع في رواية أولئك المؤرخين ـ وهو أمر نراه طبيعيًا في ضوء الحقيقة القائلة بأن غالبيتهم كانوا من رجال الكنيسة ـ فإن أهمية التعرف على موقفهم من العرب والمسلمين من ناحية، وتوفر المصادر العربية من ناحية أخرى، تعطى لهذا العمل الذي اضطلعنا به ميردًا طيبًا.

والمؤرخون الذين اخترنا النصوص الواردة في هذا الكتاب من مؤلفاتهم ، جميعًا من شهود المعيان ومن المؤرخين اللاتين، باستثناء المؤرخة البيزنطية أناكومنينا، ابنة الإمبراطور البيزنطي اليكسيوس كومينيوس وأحد أبطال قصة الحملة الصليبية الأولى. وقد اخترنا أناكومنينا لنقدم روايتها فيما يتعلق بأحداث المواجهة الصضارية والسياسية (والعسكرية أحيانًا)، والتي جرت بين الإمبراطور وجنود الغرب الذين زعموا أنهم جاء الصمايته ضد الخطر الإسلامي.

هؤلاء المؤرخون اللاتين الذين قدمنا رواياتهم عن قصة الحملة الأولى (١٠٩٠-١٠٩م) في صعفحات هذا الكتاب يمثلون المصادر التاريخية لهذه الحملة. ومنذ البداية اعتمدنا عليهم باعتبارهم شهود عيان؛ ولذا فإننا اقتصرنا على روايات ثلاثة منهم فقط بعد عبور الصليبيين إلى أسيا الصغرى. فقد كانوا هؤلاء الثلاثة هم شهود العيان لما جرى بعد ذلك وحتى سقوط القدس في أيدى الصليبيين في ١٥ يوليو سنة ١٩٠١م، على الرغم من أننا اعتمدنا عليهم القدس في أيدى الصليبيين في ١٥ يوليو سنة ١٩٠١م، على الرغم من أننا اعتمدنا عليهم جميعًا لرصد بداية الحركة في أوربا ومسيرة الحملة الشعبية. وإذا كنا قد أوردنا رواية وليم الصورى بخصوص الحملة الشعبية وما راج من أساطير حول بطرس الناسك؛ فقد كان المعبب في ذلك راجعًا إلى أن وليم الصورى يعتبر واحدًا من الذين صاغوا أسطورة «بطرس الناسك».

كان القارس الوحيد، بل الرجل للدنى الوحيد، معن سجلوا قبصة الحملة الأولى، هو «الكاتب المجهول» الذى كتب المؤلف المعروف باسم «أعمال القرنجة وحجاج بيت المقدس الأخرين(۱). Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum وهو كتاب يبدأ بمجمع كليرمون في نوقمبر ١٠٥م، وينتهى بمعركة عسقلان ضد القوات المعرية في أغسطس سنة ١٠٩٨م، وقد قسمه مؤلفه إلى عشرة كتب فرعية، تضمنت قصة هذه المرحلة

١- اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية التي أصدرتها روزاليند هيل. انظر

Rosalind Hill, The deeds of the Franks and the other pilgrims to Jerusalem, (Thomas Nelson and Sons), London, 1962.

الرئيسية من العملة الأولى، وكان المؤلف أحد شهود العيان لهذه العملة، ويبدو أنه كان من عائلة نورمانية استقرت في جزيرة صقلية بعد غزو النورمان لها، وانضم إلى العملة التي قادها بوهيموند النورماني وتنكرد، وفي هذا الكتاب يروى لنا المؤلف تجربته الشخصية كواحد من الصليبيين؛ شاهد تطورات الحملة الأولى منذ البداية وحتى سقوط بيت المقدس وانتخاب حاكم وبطريريك للمدينة المقدسة ولحكم المملكة الجديدة على أرض فلسطين، ثم يتحدث عن إنتصار الصليبيين قرب عسقلان سنة ١٩٠١، وربما يكون قد مات عقب ذلك مباشرة لأن الكتاب ينتهي بذكر هذه المعركة.

ويبس من ثنايا الكتاب أن المؤلف كان فارسًا من المرتبة الدنيا. ولكتابه قيمة كبرى من حيث أنه أول كتاب تاريخي يؤلفه رجل علماني منذ كتب إينهارد سيرة شارلمان في القرن التاسع . وربما يكون هذا هو سبب ذلك التمايز الذي تتسم به كتابة المؤرخ المجهول. فهو مساهب أسلوب فريد يكشف بوضوح عن تناقضه وتعارضه مع المؤلفات التاريخية التقليدية التي عرفتها أوربا في تلك العصور. فهو يخوض في تفاصيل قصته مباشرة، وبون تلك المقدمات الإعتذارية التي درج عليها المؤرخون في أوربا العصور الوسطى. وعلى الرغم من التستر وراء الهدف الديني الحملة الصليبية، فإن المؤرخ المجهول أمدنا بأوصاف حية المعارك العسكرية التي كان يفهم أساليبها على نحر أفضل من أي كاتب كنسي عادى. فهو يجعلنا نتسلق معه أسوار أنطاكية ليلاً بعد خيانة فيروز وتسليمها لعصبة بوهيموند. كما أنه يصف لنا مشاق الرحلة وكيف أن الصليبيين اضطروا لوضع أحمالهم فوق الماعز والكلاب بعد أن نفقت دواب المعل وكيف كان منظر الفرسان بدروعهم مضحكًا مبكيًا وقد اضطروا إلى ركوب الثيران بدلاً من الميتة المسلمين، ولكنه يعترف بشجاعة المقاتلين من الأتراك السلاجةة.

على أن أهم ما في هذا الكتاب أنه ينقل لنا انطباعات جندى عن أعدائه من «الكفار» الذين يستحقون «الموت» ، وأعدائه من المسيحيين «الهراطقة» مثل البيزنطيين، كما أن هذا الكتاب أوضح بجلاء أن الحملة الصليبية كانت عملاً معقداً للغاية، وأية محاولة لتفسيرها في ضوء عامل واحد، أو دافع بعينه سوف تبوء بالفشل،

أما بقية مؤرخي الحملة الأولى، فكانوا من رجال الكنيسة، والمثال البارز فيهم هو فوشيه

الشارتري الذي ألف كتابًا أسماه دأعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس،(١)

Gesta Francorum Iherusalem Peregrinatium.

وكان قوشيه واحدًا من كثيرين لبوا نداء البابا إربان الثاني لشن حرب مقدسة ضد المسلمين في كليرمون. وكان فوشيه من منطقة شارتر في مقاطعة إير واللوار، وقد تبع روبرت أمير نورماندي وستيفن أمير شارتر وبلوا، وفي بداية الأمر كان هو القسيس الخاص لستيفن، ثم عمل في خدمة بلدوين الأول، الذي تولى حكم إمارة الرها الصليبية من ١٩٠٠-١٠٠، ثم صار أول ملك صليبي يحكم في القدس من سنة ١٠٠٠ إلى سنة ١١٨٨م، وقد أقام فوشيه بمدينة بيت المقدس منذ نهاية سنة ١٠٠٠م وصتى سنة ١١٧٧ حينما اختفى من مسرح الأحداث،

وتعتبر روايته عن مجمع كليرمون وتقدم جيوش الصليبيين التى قادها روبرت النورماندى وستيفن أمير شارتر وبلوا، من أكمل الروايات التى كتبها المؤرخون الصليبيون الذين شاركوا في أحداث الحملة الأولى، وبعض أجزاء مدونته الطويلة كتبها اعتماداً على تجربته الشخصية بون أن يستعين بأحد غيره من مؤرخى الحملة، ولكنه استعان بما كتبه المؤرخ المجهول وريمون الأجويلرى لكى يفطى أحداث تقدم الجيش الصليبي في الفترة من مايو ١٠٩٧ إلى أغسطس ١٩٠١م، لأنه كان آنذاك في مدينة الرها مع بلدوين، وقد وصل فوشيه بمدونته التاريخية حتى سنة ١١٢٧م، أي أنه غطى الأحداث التي جرت للجيل الثاني من الصليبيين.

ويتميز فوشيه بأنه كان شاهد عيان على الحملة الأولى منذ بدايتها، كما أنه عاش بعد نجاحها في الشرق العربي حتى سنة ١١٢٧ على الأقل. أما أسلوب معالجته لتاريخ الحملة الأولى فهو ذلك الأسلوب الذي يميز المؤرخين الكنسيين عمومًا، فهو، مثل ريمون الأجويلري يميل إلى تصوير الحملة الصليبية على أنها تحكى قصة أعمال الرب التي أتاها من خلال شعبه الذي اختاره لهذه المهمة؛ فحين ينتصر الصليبين تكون الملائكة والقديسون إلى جانبهم

١\_ إعتمدنا على الترجمة الإنجليزية الواردة في كتاب

Edward Peters (ed.), The First Crusade - The Chronicle of Fulcher of Chartres and other source materials. (University of Pennsylvania press. Philadelphia), 1971, pp. 23-90.

<sup>،</sup> كذلك:

في ميدان المعركة؛ أما الهزائم التي تعرض لها الصليبيون، فقد فسرها فوشيه على أنها توضع كيف يعاقب الرب شعبه جزاء الخطايا والننوب التي اقترفوها، فقد كان فوشيه رجلاً متدينًا على طريقة الصليبيين؛ إذ كان متعصبًا ضد أصحاب الديانات الأخرى، وضد أصحاب المناهب المسيحية الأخرى أيضًا. وكانت الحملة الصليبية بالنسبة له حربًا مقدسة، ومن هذا المنطلق كان يرى في الصليبيين مجموعة من الحجاج، كما كان يرى قتلى المعارك من الصليبيين شهداء، ومن ناحية أخرى، كانت عداوته صريحة للمسلمين من الأتراك والعرب. بل إنه كان يبدى سروره، في عبارات بليغة، لما يرتكبه الصليبيون من أعمال وحشية ضد المسلمين. ولم يخطر بباله أبدًا أن يكن لهؤلاء الناس الحق في أوطانهم، فقد كان يرى فيهم مجموعة من الوثنين القساة الغلاظ الذين يستحقون القتل والفناء.

وعلى الرغم من التحيز الواضح في قصة الشارترى عن الحملة الأولى، إلا أنها تظل قصة مهمة كنموذج دال على كتابات المؤرخين الكنسيين من ناحية، ولكشف بعض أحداث القصة التي لم يبونها سواه من ناحية أخرى، وفوشيه الشارترى نموذج جيد الدلالة على نمط المؤرخين الكنسيين الذين بونوا قصة الحروب الصليبية من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. ذلك أن التعصب المقيت، والعنصرية والتباهى بالفظائع التي ارتكبها جنود الرب كلها كانت من السمات الواضحة في كتابات أولئك المؤرخين؛ ومنهم فوشيه بطبيعة الحال.

ولم يكن فوشيه الشارترى هو القسيس الوحيد الذي كتب قصة الحملة الأولى فقد كانوا جميعًا من رجال الكنيسة بإستثناء الفارس المجهول صاحب دأعمال الفرنجة» كما أوضحنا من قبل. إذ أعتمدنا في القسم الخاص بالدعوة إلى الحملة الصليبية على رواية روبير الراهب، وكان راهبًا من بين رهبان دير Tours ثم صار مقدمًا لرهبان دير سان ريمي، أي رئيسًا للدير، وبعد نزاع حول رئاسته للدير استقال وقضى بقية أيامه راهبًا في سينوك حيث كتب انا واحدة من أشهر القصص التي كتبت عن الحروب الصليبية(١). وكان روبير الراهب بين من حضروا مجمع كليرمون، والخطبة التي وضعها على اسان أوريان في

Robert the Monk. "Historia Iherosolimitana", RHC. Oc. III. pp. 717-782. \_\_ \
وقد اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية التي أوردها رايلي سميث للخطاب الذي كتبه روبير الراهب:
Louis and Jonathan Riley-Smith (eds.), The Crusades - Idea and Reality 1095-1247. (Edward Arnold. London 1981). pp. 42-45.

هذا المجمع ، تعكس الموضوع الأول الذي يهتم به في روايته، ذلك أنه رأى أن الحملة الصليبية كانت أعظم تجلى للتدخل الرباني في شخون العالم وتصقيق النبومات الواردة في الكتاب المقدس؛ وهي بهذا تأتى مباشرة بعد الخلق وبعد تجسد المسيح.

وما يقال عن روبير الراهب ينسحب على جيوبرت النوجنتى، ويلدريك الدوالى، والبرت الآيكسى، وكان جيوبرت فرنسيًا من كليرمون، وبعد حياة لاهية عابثة في مطلع شبابه، انكب على الدراسة، وانقمس في الحياة الدينية في بلاده، ومن المحتمل أنه لم يكن بين العاضرين في مجمع كليرمون، على الرغم من أن ما كتبه عن كليرمون يمتاز عما كتبه الآخرون حول هذا الموضوع.

وقد ثاثر أسلوبه في الكتابة بالمنهج الذي سارت عليه حياته، فقد بدأ حياة العلم والتدين راهبًا في دير فلاي، وحاز شهرة واسعة بفضل تعليمه وثقافته فاختير مقدمًا لدير نوجنت سنة عدام، وهو ، مثل روبير الراهب، يجعل موضوعه الأساسي بيان كيفية تجلى الرب من خلال الفرنج، الشعب الذي اختاره الرب، ومن ناحية أخرى، فإن ثقافته كواحد من علماء اللاهوت تقرض نفسها على سطور ما كتبه عن الحملة الأولى، ذلك أنه يركز فيما كتبه على لسان البابا إربان الثاني في كليرمون على الأفكار الأخروية، ويربط هذه الفكرة بالفكرة القائلة بأن القدس، باعتبارها بؤرة الإهتمام الرباني بهذا العالم، هي السبب في شن الحملة الصليبية، فقد كتب فقرة تحدث فيها، على لسان البابا، عن سوء معاملة الحجاج إلى المدينة المقدسة على أيدي المسلمين، كما نسب إلى البابا كلمات عن معاناة المسيحيين الشرقيين، وهو السبب الذي قال المعلمين، كما نسب إلى البابا كلمات عن معاناة المسيحيين الشرقيين، وهو السبب الذي قال المعلمين، كما نسب إلى البابا للمات الدعوة إلى العملة الصليبية.

وقد ألف جيوبرت النوجنتى كتابه عن أعمال الفرنجة(١)، وعنوانه بالكامل «تاريخ الأعمال التي أتاها الرب من خلال الفرنج». ومن المهم أن نشير إلى أن جيوبرت لم يذهب إلى القدس، ولم يشاهد شيئًا مما سجله، وإنما اعتمد على من سبقوه من المؤرخين. ولكننا أوردنا روايته عن خطبة إريان لأنها تعكس الأفكار التي كانت شائعة في أوربا حول الحملة المعليبية بعد نجاحها،

أما بلدريك، فقد كان مقدما لدير سان ببيردى بورجيى من سنة ١٠٨٩ إلى سنة ١٠١٧م.

Guibert of Nogent. "Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos" RHC. Oc., IV, pp. \_\_\113-263.

وقد حضر مجمع كليرمون واستمع إلى خطبة البابا إريان الثاني، وفي سنة ١١٠٧ تم إنتخابه رئيسًا الساقفة دول في إقليم بريتاني.

وقد إنتقص الباحثون في تاريخ الحروب الصليبية من شأن بلدريك على نحو لم يحدث لأى مؤرخ أخر من مؤرخي الحملة الأولى، فقد كان كاتبًا ثكيًا رشيق الأسلوب، وأكن كتابه يعتبر محدود القيمة حتى اليوم، وهذا تقييم ظالم التاريخ الذي كتبه بلدريك، وأكن بلدريك ، الراهب وكبير الأساقفة، أضفي مسحة لاهوتية واضحة على كتاباته. فقد خلط مائته التاريخية بالأفكار اللاموتية، كما أنه ركز في روايته لخطبة إربان على فكرة الأضوة التي تجمع المسيحيين الشرقيين والغربيين، وكتابه المعروف باسم «تاريخ بيت المقدس»(۱) يمتاز بأن صاحبه كان من شهود العيان لكثير مما سجله قلمه من أحداث الحملة الصليبية الأولى، وهو يبدأ الكتاب بالمديث عن مجمع كليرمون وينهيه بسقوط بيت المقدس في أيدى الصليبيين، والمعركة التي أعقبت ذلك ضد المصريين،

ويمثل كتاب ألبرت الآيكسى مكانة خاصة بين تواريخ الحملة الصليبية الأولى، وعلى الرغم من أن ألبرت لم يذهب أبداً إلى الأرض المقدسة، فإنه دون تاريخ الحملة الأولى والأحداث التى أمقبتها حتى سنة ١١٠٠ ميلادية إعتماداً على روايات شهود العيان والمصادر الأدبية الأخرى، وقد ألف كتابه تحت عنوان «تاريخ القدس»(١). لكى يؤرخ لحملة جودفرى دوق اللورين الأدنى، وكان البرت هذا أحد رجال الدين في مدينة اكس لاشابل (آخن)، ويتميز هذا المؤرخ بأن كتابه يعتبر من أكثر ما كتب عن الحملة الأولى فائدة بالنسبة المؤرخين في المصر المديث؛ إذ إن أبرت الايكسى استعان في كتابه بمصادر لم تصلنا وفقدت عبر المصور، كما استمع إلى روايات شهود العيان؛ فضلاً عن المصادر المورفة التي استعان بها غيره من مؤرخي الحملة الأولى. ولما كان ألبرت المانيا من المنطقة التي شهدت غروج الحملات الصليبية الشعبية؛ فقد كانت التفاصيل التي أمينا بها عن تفاصيل هذه الأحداث ذات قيمة كبيرة. وقد قصرنا إعتمادنا على ألبرت في الجزء الفاص بالحملة الشعبية لهذا السبب، والمدير بالذكر أن ألبرت الأيكسي كان أول من نسج أسطورة التي لم يكتشف العلماء زيفها سوى في القرن التاسم عشر.

Baldric of Bourgueil, "Historia Jerosolimitana". RHC. Oc. IV. pp. 1-111. (\)

Albert of Aix, "Historia Hierosolymitana", RHC. Oc. IV, pp. 265-713. (Y)

وشمة مؤرخ كنسى كان معن رحلوا إلى فلسطين، وكان من ضعن المشاركين فى أحداث الحملة الأولى. فقد كان ريمون الأجويلرى، هو المؤرخ الذى صحب جيش ريمون السانجيلى أمير تولوز. وكتابه يحمل عنوان «تاريخ الفرنجة الذى استواوا على بيت المقدس» (١) وكسان ريمون هو القس الضاص اريمون كونت تولوز قائد الجيش البروفنسالى فى الحملة الصليبية الأولى. وكتاب ريمون لا يحمل أهمية خاصة سوى بعد أحداث سقوط أنطاكية، وهو يمدنا بمعلومات قيمة عن المراحل الأخيرة من هذه الحملة، وفى أجزاء كثيرة من الكتاب يتحدث ريمون بصيغة المتكلم باعتباره واحداً معن شاركوا فى صنع الأحداث. فقد أورد لنا تفاصيل عن مدى سطحية ثقافته، وضيق أفقه؛ فهو يفرد صفحات كثيرة لأغبار الأحلام والرئى عن مدى سطحية ثقافته، وضيق أفقه؛ فهو يفرد صفحات كثيرة لأغبار الأحلام والرئى المقسسة، ويورد نصومنا لما تصور أنه حوار دار بين القديسين أو العنراء أو المسيح من ناحية والأشخاص الذين اختارهم هؤلاء ليبلغوا رسالاتهم إلى الصليبيين من ناحية أخرى. حقيقة أن المؤرخين الصليبيين جميعاً قد طعموا كتاباتهم بمثل هذه الأخبار الغيبية والإعجازية، ولكن ريمون كتب هذه الأغبار الغيبية والإعجازية، ولكن ريمون كتب هذه الأغبار الغيبية والإعجازية، ولكن

وكان ريمون قد بدأ في تدوين قصة حملة ريمون السانجيلي وأديمار أسقف لوبري مع زميل له يدعى بيونس البلازوني، واكن هذا الزميل لتى حتفه سنة ١٠٩٩م، فاخذ ريمون الأجويلري على عاتقه مهمة إتمام هذا العمل بعد أن عاد إلى وطنه،

يبقى بعد ذلك أن نتحدث عن إثنين من المؤرخين أحدهما عاش في القرن الثاني عشر؛ أي أنه لم يكن معاصراً الحملة الصليبية الأولى، والمؤرخة الثانية ليست لاتينية وإنما بيزنطية عاصرت أحداث الصلة الأولى وهي بعد في مطلع صباها.

المؤرخ هو وليم الصورى، وعلى الرغم من أنه لم يعاصر الحملة الأولى، فإن كتابه يعتبر من المصادر الهامة لتاريخ هذه الحملة، فقد كتب تاريخه بعد مرور حوالى ثمانين سنة على الحملة الصليبية الأولى، جاحت خلالها حملات أخرى صوب المنطقة العربية واكنها لم تستطع أن تفعل شبيتًا لمساندة الملكة الملاتينية في بيت المقدس، ويتسم الكتاب الذي ألفه وليم الصورى تحت عنوان، تاريخ الأعمال التي تحت فيما وراء البحاره(١) بأنه كتاب تاريخ أدبى كتبه أحد كبار

Raymond d'Aguilers, "Historia Francorum qui cepertint Iherusalem" RHC. Oc., III, pp. (\) 231-309.

الأساقفة بلغة المثقفين. واكن أهميته الأساسية تتمثل في أن وأيم هو المؤرخ الوحيد الذي ولد على أرض فلسطين، فقد كان سليل أسرة من المستوطنين الغربيين الذي استقروا في فلسطين بعد الفؤو الصليبي لها. وقد أمضى حوالي عشرين سنة كطالبًا يدرس في فرنسا حيث تلقى تعليمه في الفؤون الحرة، والفلسفة واللاهوت، والقانون الكنسي والمعنى (والفنون الحرة هي المواد التي كانت الكنيسة في العصور الوسطى تسمح بتعليمها في مجموعتين؛ الثلاثية Trivium والرباعية والرباعية والمنسب والهندسة والفلك والموسيتي).

وقد تدرج وايم المعورى فى الوظائف الكنسية بعد عودته إلى فلسطين حيث نال إعجاب ملك بيت المقدس أمالريك (عمورى)، ثم صار قاضى الملكة، ثم كبير أساقفة معور (١١٧٤\_١٧٥) وكان مستشارًا الأمالريك ومربيًا الابنه، وتوفى سنة ١١٨٥م دون أن يتمكن من تحقيق حلمه فى أن يصبح بطريرك بيت المقدس، ومات قبل أن يشهد استرداد المسلمين بقيادة معلاح الدين الأيوبي لمدينة بيت المقدس،

وتفوح من صفحات كتاب وليم المدورى رائحة الفم والحزن والكآبة بسبب تردى أحوال المليبيين في مملكة بيت المقدس. وكان وليم مؤرخًا مثقفًا واسع الثقافة يعرف العربية واليونانية، فضيلاً عن إلمامه باللغة العبرية، وقد ألف كتابه بهدف أخلاقي هو أن يوضح لمعاصريه من الصليبيين ما كان عليه الصليبيون الأوائل من إخلاص وشجاعة، وإلى جانب هذا العيب الذي جعله يكتب التاريخ كما كان ينبغي أن يحدث، وليس كما حدث بالفعل، كانت تشوب وليم الصوري العيوب المشتركة بين كل المؤرخين الكنسيين من تحامل وتحيز. ولكن يبقى أن هذا المؤرخ كشف عن فهم حقيقي لعلاقة السببية في الحوادث التاريخية؛ فقد كتب موضحًا أن الصليبيين لم يكونوا جميعًا يتصرفون بوازع ديني؛ إذ شارك البعض في هذه الحركة مجاراة لأصدقائهم، وتظاهراً بالشجاعة حتى لا يتهمهم الناس بالتخاذل والجبن. كما أن البعض فعلوا ذلك رغبة في الفرار من دائنيهم، على حين أخذ فريق آخر شارة الصليب فربًا من العدالة.

وقد أوردنا بعض النمىوص التي توضع الخروج الصليبي من أوربا، وبعض جوانب قمية

William of Tyre. A History of the deeds done beyond the see. (transil. and annonated (\) by: Emily Atwater and A.C. Krery) Colombia University Press. 1943. (2 Vols.).

الحملة الشعبية من كتاب وليم المدورى، الذي اعتمد على المصادر السابقة وصداغ مادته في إطار أدبى رفيع يسرته له ثقافته وخبرته الواسعة.

أما الأميرة البيزنطية كومنينا Anna Comnena، إبنه الإمبراطور اليكسيوس كومنينوس أحد أبطال قصة الصفة الصليبية الأولى، فهى المؤرخ البيزنطى الوصيد الذى أوردنا له نصوصاً حول الحملة الأولى، وقد ثار جدل شديد بين المؤرخين المحدثين حول قيمة ما كتبته كومنينا، ولكن الجدل قد حسم الآن لصالح أنا وكتابها عن أبيها الإمبراطور والذى أعطته عنوانًا معبرًا عن قصة حياة أبيها(١).

ولدت أنا في ديسمبر سة ١٠٨٢م، وكانت أكبر سبعة أبناء للإمبراطور أليكسيوس، وقد كتبت مؤلفاتها في سن متأخرة بعد وفاة والديها، وكانت أنذاك إمرأة مسنة ترثي نفسها، وحتى سنة ١١٤٨ كانت ما تزال عاكفة على كتابة الكتاب الذي كرسته لحياة أبيها، وعلى الرغم من البؤس الكامن بين سطور هذا الكتاب وميلها إلى المبالغة في مديح والدها، فإن الكتاب مايزال مؤلفًا تاريخيًا جيد الطراز.

وتتميز أنا كونينا بالحيوية الدافئة في أسلوبها، وبقدرتها الفئة على تصوير الشخصيات التي تتناولها، وقد قدمت لنا نقارير ممتازة تعبر عن وجهة النظر البيزنطية في أحداث الحملة الأولى وأبطالها، مما يتيح لنا قدراً من التوازن في مواجهة الإنحياز والتحامل اللاتيني الواضح. وقد إعتمدنا على ما كتبته أنا عن الحملة الصليبية الشعبية، وعن زعماء الجيوش الصليبية الذين استقبلهم الإمبراطور اليكسيوس كونينوس في القصر الإمبراطوري في القسطنطينية، ثم ما قدمته لنا من تفصيلات عن نهاية الحملة الشعبية، والإستيلاء على نيقية.

وأذا كومنينا كانت شاهدة على كل ما كتبته عن الحملة الأولى، على الرغم من أن هذه الأحداث قد جرت وأنا كومنينا في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تدون ذكرياتها عن حياة أبيها الحافلة، وبينها قصة الحروب الصليبية بطبيعة الحال، سوى بعد أن مضت حوالي خمسين سنة على ثلك الأحداث.

أولئك هم المؤرخون الذين اعتمدنا على كتاباتهم في هذا الكتاب الذي يحاول رسم صورة

Anna Comnena. The Alexiad, (transl. from Greek by: E. R. A. Sewter) Penguin 1979. (1)

حية من خلال النصوص التاريخية والوثائق الأصلية للحملة الصليبية الأولى، وبطبيعة الحال، فإننا اعتمدنا على نصوص أخرى لمؤرخين آخرين، كما اعتمدنا على بعض الوثائق والخطابات التي سيجدها القارئ مثبتة في أسفل كل نص مع تعريف بسيط بالمؤرخ أو المصدر الذي أخذنا عنه تلك النصوص أو الوثائق.

وقد إتبعنا منهجًا موضوعيًا فى اختيار هذه النصوص، إذ قسمنا الكتاب إلى أربعة أقسام يتناول كل قسم منها موضوعًا من موضوعات الحملة الصليبية الأولى وفقًا لموقعها الزمانى: فالقسم الأول: يتناول أحوال أوربا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية، على إعتبار أن الفكرة الصليبية والحملة الصليبية نفسها كانت نتاجًا للتفاعلات التى جرت على هذه المستويات داخل أوربا القرن الحادى عشر. وقد أوربنا نصوصًا عن الحج، والحرب الإقطاعية، وسلام الرب وهدنة الرب، وحياة الفلاحين، والجو الفكرى والنفسى السائد في أوربا حوالى سنة محاولين بذلك رصد الظروف التي أفرزت الحركة الصليبية.

ويتناول القسم الثاني: الدعوة إلى الحملة الصليبية ؛ فنورد فيه الروايات المختلفة للخطاب الذي ألقاء البابا إربان الثاني في كليرمون ، موضحين كيف أن كل مؤرخ كتب بعد نجاح الحملة ما تصور أن البابا كان ينبغي أن يقوله في هذه المناسبة، كذلك تناولنا بعض خطابات البابا إربان الثاني حول الحملة التي اقترحها،

أما القسم الثالث ، فيتناول قصة الحملة الشعبية ، أو حملة الفلاحين، بأقسامها المختلفة. وفي هذا القسم حاوانا تقديم النصوص التي تتناول أحداث هذه الحملة من ناحية، وترسم صورة حية لزعماء جيوش الحملة الشعبية من ناحية أخرى، وقد عمدنا إلى جمع أكبر عدد ممكن من روايات المصادر التاريخية المختلفة للحدث الواحد منذ بدء خروج هذه الجيوش الشعبية حتى نهايتها على أرض آسيا الصغرى،

والتسم الرابع والأغير: يتناول قصة حملة الفرسان منذ خروجها من غرب أوريا حتى نجاح الصليبيين في الإستيلاء على مدينة بيت المقدس، والمنبحة المروعة التي ارتكبوها في حق سكان المدينة. وفي هذا القسم حرصنا على تقديم الموضوع كوحدة واحدة لدى كل مؤرخ كما حرصنا على توفير أكبر قدر من المقارئة بين الروايات المختلفة، كما أننا لم نعتمد في هذا القسم سوى

على روايات المؤرخين الذين شاهدوا الأحداث وشاركوا فيها، لاسيما بعد سقوط أنطاكية بأيدى القوات الصليبية.

وقد اتبعت منهجًا يقوم على أساس تقديم موضوع كل قسم، ثم تقديم كل نص على حدة بحيث تتضبح للقارئ الفكرة التي يقوم عليها كل نص من نصوص الكتاب؛ وذلك في إطار المقاظ على وحدة الموضوع ككل، وإنني إذ أقدم هذا الكتاب للقارئ العربي في وطننا الكبير أرجو أن أكون قد وفقت إلى إسهامة متواضعة في المكتبة العربية عن الحروب الصليبية، والله الموفق فالمستعان.

مكتور قاسم عيده قاسم الهرم ٢٠٠١م

القسم الأول

ما قبل الحركة الصليبية

#### الحج إلى الأراضي المقدسة (\*)

كانت الحركة الصليبية إفرازًا الأحوال أوريا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقائية في القرن الحادى عشر. هذه الأحوال كانت، بدورها ، نتاجًا للتفاعلات التى جرت على أرض الواقع الأوربي طيلة العصور الوسطى الباكرة. وإذا كان بعض الباحثين يرى في الحركة الصليبية نتاجًا للتفاعل بين المؤسستين الرئيسيتين في أوربا العصور الوسطى؛ أعنى الكنيسة والإقطاع، فإن هناك روافد جانبية خلقت الأفكار والقيم والمثل والظروف التي جعلت الحركة الصليبية أمرًا واقعًا. ومن أهم روافد هذه الحركة الحج إلى الأراضى المقدسة في فلسطين؛ فقد تطور الحج المسيحي من معارسة فردية، بفعل الشوق والحنين إلى الأرض التي شهدت خطوات المسيح، إلى معارسة تكفيرية تباركها الكنيسة وتنظمها الأولئك الفطاة الراغبين في التوبة. وهذا النص المأخوذ عن جلابير الذي كان من رهبان دير كلوني بعد سنة الراغبين في التوبة. وهذا النص المأخوذ عن جلابير الذي كان من رهبان دير كلوني بعد سنة الراغبين في التوبة يكشف عن أن المسيحيين الكاثوليك في غرب أوريا اعتبروا الحج تتويجًا الإنجازات المرء في الحياة الدنيا، والجدير بالذكر أن المسادر اللاتينية المعاصرة الحملة الأولى كانت تطلق على جنود الصليبيين إسم «الحاج»، وهو مصطلع ظل يرد في ثنايا المصادر كانت تطلق على جنود الصليبيين إسم «الحاج»، وهو مصطلع ظل يرد في ثنايا المصادر اللاتينية المائية.

\* \* \*

«.. في الوقت نفسه بدأت أعداد لا تحصى تتجه إلى ضريح سيدنا المُخلِّص في القدس قادمين من شتى أنحاء المعمورة، وكانت أعدادهم أكبر مما كان أي إنسان يظن أنها يمكن أن تكون في الماضى، ولم يكن العامة وأبناء الطبقات الوسطى فقط هم الذين يذهبون إلى هناك، بل كان بينهم العديد من الملوك الكبار والكونتات والنبلاء. وفي النهاية انطلق بعض الفقراء وهذا لم يحدث من قبل. وكان كثيرون يتمنون أن يلاقوا الموت هناك بدلاً من العودة إلى الوطن.

Rodulf, Glabert, History \_ Extracts, in Jerusalem Pitgrims p. 147. (\*)

وهكذا، حدث أن رجلاً من أهل أوتون في برجنديا، وكان اسمه لتبالد، كان من بين الذين سافروا إلى هناك، وبعد أن شاهد كل هذه الأماكن المقدسة وصل في النهاية إلى المكان الذي صعد فيه السيد المسيح إلى السماء فوق جبل الزيتون، وكان ذلك على مرأى من الجميع، وهناك وعد بأن المسيح سوف يأتى إلى هذا المكان ليعدل بين الأحياء والموتى،

«هناك وجد نفسه طريعًا على الأرض، منتشرًا مثل المعليب، واندمج مع الرب في فرح يفوق الوصف. ثم انتصب قائمًا، ورفع يديه إلى السماء، وحاول قدر طاقته الوصول إليها، ثم نطق بهذه الكلمات التي تعبر عن الرغبة التي تعتمل في قلبه: «سيدى يسوع، يا من نزلت من أجلنا عن عرش جلالتك إلى الأرض لتنقذ بني الإنسان. يا من تجسدت في هذا المكان الذي تكتحل عيناى بمرآه لحمًا بشريًا ثم عدت إلى السموات التي جئت منها، إنني أصلى راجيًا رحمتك الفائقة وسلطانك العظيم، أنه إذا قدر لروحي أن تفارق جسدى هذا العام، فلا تدعني أذهب بعيدًا عن هذا المكان، ولكن ليحدث هذا في إطار المكان الذي شهد صعودك. لانني أومن أنني تبعتك بالجسد إلى هذا المكان، لكي تتبعك روحي في الفردوس هانئة فرحة». وبعد هذه الكلمات ذهب الرجل مع رفاقه إلى المنزل.

« ثم حان وقت الغذاء، وجلس الآخرون حول المائدة، واكته ذهب إلى فراشه وهو يبدو في أتم صحة وعافية، مثل أى شخص يريد أن يغفو فترة، وبينما هو يتأهب اللوم حدث أن رأى شيئًا، وتحدث في نومه قائلاً: «المجد الله يا إلهي، المجد الله يا إلهي»، وسمعه رفاقه، وطلبوا منه أن يستيقظ ليأكل شيئًا، واكنه لم يكن يريد. واستدار قائلاً إنه يشعر بوعكة، ثم رقد حتى الساء.

«ثم جمع رضاق سفره، وطلب التناول، وتقبل القريان والطعام المقدس، ثم ودعهم وأسلم الروح، وعلى الرغم من أن كثيرين ممن يعودون من القدس لاينشدون سوى إعجاب الناس، فإنه كان متحردًا من هذه الآفة بحق، وباسم الرب يسوع طلب بثقة ما ناله، وقد أخبرنا رضاقه بهذه الأخبار عندما رجعوا هنا».

# الأخبار والرؤى الإعجازية والأخروية (٠)

كانت الكتب التي نتناول تاريخ أوربا المصور الوسطى حتى حوالي خمسين سنة مضت تقرر أنه حوالي سنة ألف (١٠٠٠ ميلادية) كان الناس في أوربا مقتنعين بأن العالم يقترب من نهايته، وأن يوم الدينونة الأخيريات وشبكًا. والواضح أن هذا الاعتقاد قد نشأ لدى الناس بسبب الفقرة الشبهيرة في سفر الرؤيا (رؤيا يوحنا اللاهوتي) التي تتببأ بأن نهاية المالم سوف تأتى بعد ألف سنة من موت المسيح، ويسبب ذلك العدد الذي لا يحصى من المصائب المادية والبشرية التي حلت بأوربا أنذاك. وعلى أية حال، فإنه عندما مرت سنة ١٠٠٠ ميلادية ولم ينته العالم، تشجم الناس وأخذوا يعملون يجد ويخططون للمستقبل، هذه الحمية والنشاط المتجدد كان السبب في الإحياء الاقتصادي والسياسي والديني والثقافي الكبير الذي بدأ في القرن الحادي عشر، وازدهر خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وعلى الرغم من المؤرخين في وقتنا هذا لا يأخذون بهذا التفسير ويقدمون أسبابًا أكثر حذلقة لتفسير النمي الذي شهدته أوربا القرن المادي عشر، فإنهم يقبلون الرواية القائلة بأن الرعب الناجم عن الكوارث التي جبرت حبول سنة الألف (١٠٠٠ ميلادية)، وهي الرواية التي أوردها الراهب البرجندي رالف (رودلف) جلابير، دليل على حال أوريا الغربية التعسة قبل التمسن الملموس الذي طرأ على الحياة فيها في القرن الحادي عشر. وكانت أحداث هذه الفترة، وما شاع أثناها من أفكارا وتوقعات حول الألف الأولى بعد المسيح ونهاية العالم من أهم رواف الأيديواوجية التي أفرزت الحركة الملبيبة في أخريات القرن المادي عشر. وهذا النص من كتاب دكتب التواريخ الخمسة، لجلابير يعطينا صورة واضحة عن هذه الأنكار والتوقعات.

\* \* \*

«.. ويفضل تحذير الكتاب المقدس، نرى بشكل أوضح من ضوء النهار أن الحب قد تلاشى وهو وصار جامدًا مثل الشمع على مدى الأيام، كما استشرى الاضطراب والقلق بين الناس، وهو نذير باقتراب القيامة وبأن زمن الهلاك وشيك يتهدد أرواح البشر. ولأن آباء الكنيسة القدامي

Ralph Glaber, Historiarum Libri Quinque -- in the High Middle Ages. 1000-1300. edit- (1) ed by: Bryce D. Lyon (U. S. A. 1964), pp. 34-39.

حذرونا مراراً وتكراراً ، على حين كان الطمع يتقشى، استطاعت النواميس والأوامر الإلهية أن 
تنقذ من نشاؤا على التقدم والإرتقاء من مخاطر التدهور والفساد.. ومن هذا الطمع، أيضاً، 
الدلمت الجابة والفعوضاء المستمرة والتي نجعت عن المشاجرات والمتازعات القانونية، وثارت 
فضائح عديدة، كما أن منازعات الرهبان كسرت رتابة صوت النظم الرهبانية المختلفة، وهكذا، 
فبينما تتقشى مظاهر عدم التقوى بين الكنسيين، ينمو بين رعاياهم تيار من الرغبات العارمة، 
لسرجة أن الأكانيب والخداع والتزوير وارتكاب المذابع صارت أموراً شائعة فيما بينهم، تقول 
الجميع تقريبًا إلى الجميم! ولأن ضباب العمى المطلق أظلم عين العقيدة الكاثوليكية (أي المساسة الكنيسة) فإن رعاياهم الجهلة الفاقلين عن سبل الضلاص يستقطون في خرائب 
الهلاك... ذلك أن العقيدة حين تفشل بين القساوسة، ويغفل مقدمو الأديرة عن دستورهم 
الرهبائي، تخبر حماسة النظم الديرية بالتالي، ثم تسير بقية الرعية على منوالهم فتعصى أوامر 
الرب، فماذا، إذن ، يمكن أن نفكر فيه سوى أن الجنس البشرى كله، جنوره وفروعه، ينزلق في 
خضم الفوضى المتناهية؟.. ولأن تحقيق رؤيا يوحنا سيسبب أن يتجمد الصب مثل الشمع كما 
مضادت أكثر من ذي قبل في شتى أنحاء العالم مع إقتراب السنة الألف بعد ميلاد 
مسيئا ومنقذنا.

«ذلك أنه في السنة السابعة قبل هذا التاريخ، ثار بركان فيزوفيوس (الذي يسمى أيضًا كالدرون البركان) بصورة تفوق المعتاد، وقذف عددًا لا يحصى من الحمم الصخرية التي اختلطت بالسنة اللهب المتأججة اتسقط على مسافة قدرها ثلاثة أضعاف المنطقة المحيطة بالبركان؛ وهكذا تسببت ثورته في هروب السكان من المناطق المجاورة.. حدث هذا في الوقت الذي تعرضت كل مدن إيطاليا وغاله انيران الحرائق، بل إن الشطر الأكبر من مدينة روما التهمته نيران هائلة. وأثناء ذلك العريق أحاطت النيران بكنيسة القديس بطرس، وبدأت تزحف تحت السطح البرونزي لتلتهم الأجزاء الفشيية، وعندما عرفت الجموع التي كانت واقفة هناك بهذا الأمر، وعندما أدركوا أنه لا توجد وسيلة ممكنة لمنع هذه الكارثة، التفتوا سويًا، وصدخوا في صوت مرعب، وأسرعوا إلى مكان الإعتراف في الكنيسة حتى وصلوا إلى مكان أمير الرسل (بطرس)، وصاحوا وهم يلعنونه، بأنه إن لم يهتم بنفسه ويوضع أنه يحمى كنيسته، الرسل (بطرس)، وصاحوا وهم يلعنونه، بأنه إن لم يهتم بنفسه ويوضع أنه يحمى كنيسته، سوف يدفع الكثيرين في شتى أنحاء العالم إلى التخلى عن إيمانهم بالعقيدة المسيحية. وعند

ذلك خبت النيرات وتلاشت... وفي ذلك الوقت أنشب وباء مخيف أنيابه في الناس، وهو عبارة عن نار حقية إذا سقطت على أطراف أحد الأشخاص، التهمتها وفصلتها عن الجسد(۱), وقضى الكثيرون نحبهم في غضون ليلة واحدة بسبب هذا الوباء الفتّاك.. كما وقعت مجاعة رهيبة استمرت خمس سنوات في شتى أنحاء المعالم الروماني، بحيث لم ينج إقليم واحد من المجاعة ونقص المفبز، وقد مات الكثيرون بسبب الجوع، في ثلك الأيام أيضًا، وفي مناطق كثيرة، أجبرت المجاعة الناس على أن يعتمدوا في غذائهم على الحيوانات القذرة والزواحف؛ بل ولحوم النساء والرجال والأطفال حتى لو كانوا من أقاربهم؛ وبلغت قسوة المجاعة أن التهم الأبناء الكبار أمهاتهم، كما نسبت الأمهات حب الأمومة قالتهمن أطفالهن الصفار...[تستطرد الحواية بعد ذلك في الحديث عن مذهبين معارضين للكنيسة ظهرا في فرنسا وإيطاليا، ثم تتحدث عن نقوى روبير ملك فرنسا ..].

« وهكذا، أعيد بناء الكنائس عند أعتاب سنة ألف بعد المسيح، وبعدها بحوالي سنتين أو تلاث سنوات، في جميع أنحاء العالم، لاسيما في غالة وإيطاليا، على الرغم من أن كثيراً من هذه الكنائس كانت ما تزال بحالة جيدة ولا تحتاج إلى مثل عذه العناية، بيد أن كل أمة من الأمم المسيحية أخنت تناقس الأخرى في بناء أفضل دور العبادة، ومن ثم بدا الأمر وكان المالم قد هز نفسه نافضًا عن العمر التليد ومظاهر الشيخوخة، وبدا يلبس ثياب الكنائس المالم قد هز نفسه نافضًا عن العمر التليد ومظاهر الشيخوخة، وبدا يلبس ثياب الكنائس البيضاء في كل مكان، وعندئذ قام المؤمنون بإعادة الكنائس الكاتدرائية وحسنوها، كما تم تكريس أديرة أخرى العديد من القديسين، وشيدت كنائس أبرشية معفيرة... ومن ثم، فإنه عندما ازدانت الدنيا كلها بالكنائس الجديدة، كما قلنا، حدث في الأيام التالية أي في السنة الثامنة بعد ألف سنة من تجسد مخلصنا المسيح أن تم الكشف عن النخائر المقدسة والرفات المثلث معون المؤمنين بمشيئة الرب، كما لو كانت زينة تزين حركة الأحياء هذه، وكانت وتجلت أمام عيون المؤمنين، وقد بدأ هذا التجلي، كما هو معروف ، في مدينة سان Sens في الذي الأدي الكنائم الغائم، وهو الذي الكنشف هناك بعض الذخائر الإعجازية المقدسة بين الأشياء المقدسة القديمة؛ ويقال إنه الذي اكتشف هناك بعض الذخائر الإعجازية المقدسة بين الأشياء المقدسة المقدسة القديمة؛ ويقال إنه الذي اكتشف هناك بعض الذخائر الإعجازية المقدسة بين الأشياء المقدسة القديمة؛ ويقال إنه

<sup>(</sup>١) كان هذا الوياء يعرف في العصور الوسطى بنار القبيس أنطونيو.

جد جزءًا من عصا موسى، وعندما شاع الغير توافدت جموع المؤمنين من شتى أنحاد بلاد الفال، بل ومن إيطاليا وبلاد ما وراء البحر أيضنًا؛ وفي الوقت نفسه استرد بعض المرضى صحتهم وعافيتهم بغضل تدخل القديسين، ولكن كما كان يحدث غالبًا، اندفع الناس من هذا النبع الذي يفيض خيراً نصو تدمير أنفسهم بسبب روح الطمع التي استوات على قلوبهم وعقولهم؛ ذلك أن المدينة المذكورة حصلت، كما حكينا، على ثروة كبيرة بفضل جموع الناس التي توافعت على المدينة بدوافع تقواهم، ولكن سكانها أنوهم بإهانات كثيرة مقابل الفوائد الجمة التي كسبوها منهم.. وفي ذلك الوقت أيضًّا، أي في السنة التاسعة بعد سنة الألف المنكورة، فإن كنيسة بيت المقدس التي تضم القبر المقدس اسيدنا ومخلصنا وقعت تحت حكم أمير بابليون [مصر]... وبعد ذلك الذي حدث كما ذكرنا، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، اتضع جليًا أن سبب هذا الإضطراب راجع إلى جنس اليهود الشرير، وعندما شاع هذا الأمر في شيتي بقاع المالم، قرر الشعب المسيحي كله طرد اليهود تمامًّا من الأراضي والمن السحجية. وهكذا كانوا محطُّ الكراهية العالمية فطربوا من المدن، وذبح بعضهم بالسيوف وهلكوا بأنماط متعددة من طرق القتل، بل إن بعضهم قتلوا أنفسهم بوسائل مختلفة، لدرجة أن اليهود نادرًا ما كانوا يتواجدون في أنحاء العالم الروماني، بعد أن وقع عليهم العقاب الذي يستحقونه عن جدارة. ثم قام الأساقفة بإذاعة مراسيم تحظر على كافة المسيحيين أن يرتبطوا مع اليهود في أية علاقات، كما صدرت الأوامر بالا يقبل منهم في المجتمع سوى من ينال نعمة المعمودية [أي يمتنق المسيحية] ويطرح نهائيًا العادات والتقاليد اليهودية. وهذا ما فعله اليهود جميعًا حبًّا في حياتهم الدنيا، وتحت وطأة الخوف من الموت، ولم يكن ذلك رغبة منهم في مباهج الحياة المالدة؛ لأن كل اليهود الذين اعتنقوا المسيحية بهذا الشكل سرعان ما عانوا إلى أسلوب حياتهم السابقة...

« وبعد هذه الإشارات والفوارق العديدة التي مرت على العالم، بعضها مبكر وبعضها متكفر، حوالي سنة ألف بعد ميلاد سيبنا المسيح، فمن المؤكد أنه كان هناك رجال حريصون وواعون تنبئها بعدد آخر من الفوارق التي سيتزايد عددها عندما تقترب سنة عذاب المسيح على الصليب [هنا يبدأ جلابير في سرد الإدعاءات والمزاعم المناوثة الكنيسة البيزنطية، ويتحدث عن إزدياد الهرطقة في إيطاليا، ثم تتابع ونجاح المجزات المزيفة التي دبرتها الأرواح الشريرة، ويحكى لنا عن مجاعة أخرى استمرت ثلاث سنوات، وبعدها عُقدت عدة مجامع كنسية لإقار السلام والإمسلاح].. حينذاك شدفي عدد لا بحصى من المرضى في هذه

الإجتماعات التي ضمت الرجال المقدسين، وحتى لا يستخف الناس بالجلد المفتوح أو اللهم المشقوق في الأيدى والأرجل، كان الدم الغزير يندفع أيضًا عند علاج الأطراف المكسورة ، وهو الأمر الذي قوى الإيمان في نفوس أوائك النين قد ساورتهم الشكوك.. هذه الأمور جميعًا أذكتها حماسة متوقدة لدرجة أن الناس رفعوا الإكليروس عاليًا بأيدى الأساقفة، على حين أخذوا يتضرعون إلى الرب وقد امتدت أياديهم، ومساحوا بمنوت واحد؛ السلام! السلام! السلام، وهو ما قد يبدو دليلاً على ميثاق دائم لما عاهدوا الله عليه، وعلى شرط أن يتجدد الميثاق نفسه بعد سنوات خمس بين الناس في أنحاء العالم من أجل تدعيم السلام، وفي تلك السنة أيضًا، كانت هناك وقرة عظيمة في الغلال والنبيذ وغيرهما من ثمار الأرض، بحيث أن الناس لم يتصوروا إمكانية تكرار هذا المصول طوال السنوات الخمس القادمة، إذ لم يكن هناك طعام يمكن إدخاره كمؤونة، وفي هذه السنة كان الأمر شبيهًا بما حدث في عيد التحرير اليهودي القديم في أيام موسى [عندما خرج اليهود من مصر وأعطاهم الله المن والسلوي]. وفي السنة التالية، والثالثة والرابعة أيضنًا لم تكن الثمار أقل وفرة، ولكن واأسفاه! إنه لشيء مخجل حقًا؛ إذ إن الجنس البشري ينسي رحمة الرب المحبة، لأن الناس نزعوا صوب الشر منذ البداية، فكانوا مثل الكلب الذي يعود ليأكل قيئه، أن أنثى الخنزين التي تتمرغ في الوحل، فقد نكثوا عهدهم وميثاقهم الذي قطعوه على أنفسهم بعدة طرق، وصاروا غلاقًا أجلافًا وارتِّعوا كما هو مكتوب، لأن أمراء العلمانيين وأمراء الكنسيين تحولوا إلى الطمع، وبدأوا ينزلقون في خطيئة السرقة والطمع مثلما كان الحال من قبل، بل وعلى نحو أسوأ من ذي قيل. أما الناس من الطبقة الوسطى والفقراء، فقد ساروا على منوال كبارهم وتدنوا إلى مستوى الجريمة المرعبة. قمن ذا الذي سمم قبل ذلك عن جرائم غشيان المحارم وارتكاب الزناء فضلاً عن الزيجات المحرمة بين الأقارب المقريين، ومساخر المعطِّيات، والتشبه بالأشرار؟ واسد مدِّم القجوة الناجمة عن هذا الشر المستفحل، كان هناك عبد ضبئيل بين الناس يمكنهم تقويمهم، وريما لم يكن هناك من يستطيع إصلاح الناس إطلاقًا، أو يكبح هذه الجرائم. فقد تحققت النبوءة القائلة بأن ذلك سيكون بين الناس والتساوسة على حد سواء. وسيرى الحكام جميعهم، بمنفة خاصنة، كنسيين وعلمانيين، أنهم كانوا مجرد أولاد عابثين. لأنه في تلك الأيام، ويسبب خطايا الناس ، تحققت كلمات سليمان دويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدَّا(١)، لأنه حـتى

<sup>(</sup>١) سقر الجامعة : ١٠ ــ ١٦.

البابا العالمي تفسه في روما كان ابن أخي إثنين من البابوات هما بندكت وحنا، اللذين سبقاه على العرش البابوي، وكان صبيًا لا يتعدى عشر سنوات عمراً، وكان القضل لأمواله في إنتفابه بابا من قبل الرومان؛ وهم أنفسهم الذين أهانوه وخلعوه عن عرشه عدة مرأت على مر الايام، بحيث صار لا حول له ولا قوة. وفضلاً عن ذلك، وكما قلنا فعلاً، كان بقية الكرادلة في تلك الأيام يرقون بفضل ما يملكون من ذهب وفضة، لا عن جدارة وإستحقاق. فياللأسف وياللعار! فالكتاب المقدس يتحدث عن مثل هذه الأمور على لسان الرب الذي يقول إنهم كانوا أمراء ولم يكن يعرف، وفي هذه الوقت نفسه كانت أعداد لا تحصى من الناس قد بدأوا يتوجهون من شتى أرجاء الدنيا إلى ضريح سيبنا المُخلَّص في القدس، وبشكل لم يكن أحد يتوقعه؛ لأن الملبقات الدنيا من الناس كانت قد بدأت السفر والرحلة على الطريق؛ ثم تبعهم كل يتوقعه؛ لأن الملبقات الدنيا من الناس كانت قد بدأت السفر والرحلة على الطريق؛ ثم تبعهم كل السيدات النبيلات، والنساء الفقيرات بالرحلة إلى القدس، لأن كثيرين كانوا راغبين في الموت قبل العودة لأوطانهم.. وفضلاً عن ذلك، فإن بعض الذين اهتموا بهذه الأمور استشارهم الكثيرون ممن لذت انتباههم هذه الحشود المتجهة إلى القدس والتي كانت أكبر مما حدث في الماضي، ولم يسمع عن مثلها من قبل، أجابوا بقدر من الصفر أن هذا نذير بقدوم المسيح النبال الفاسق، الذي تنبا الكتاب المقدس بقدومه عند نهاية العالم...ه.

#### ٢\_ الصراع بين الكنيسة والنولة

شهد القرن الحادى عشر الميلادى إحياء وبعثًا في شتى جوانب الحياة الأوربية؛ فإلى جانب النمو الاقتصادى والاستقرار السياسي شهدت أوربا القرن الحادي عشر ازدهار الحياة الروحية وصعود البابوية إلى مكانة الزعامة الحقيقية العالم المسيحي الغربي. هذه الزعامة مكنت البابوية من شن حرب ضد المسلمين في الشرق العربي فيما عرف باسم الحروب الصليبية. وكانت صحوة الكنيسة، التي كانت قد تدهورت على مدى القرنين السابقين وخضعت لسيطرة الحكام العلمانيين، إنجازًا تم من خلال الصراع ذلك أن الحكام العلمانيين الاقوياء من أمثال أباطرة الإمبراطورية الرمانية المقدسة، والذين كانوا مسئولين جزئيًا عن إصملاح الكنيسة وانتخاب البابوات القادرين لم يكونوا ليعترفون بأن سلطتهم الإمبراطورية أدني من سلطة البابوية، أو أن يعترفوا بانه ليس من حقهم تعيين الأساقفة ومقدمي الألبية واستغلالهم بما لاسقفيانهم وأديرتهم من أراض شاسعة. ومنذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر، نشب نزاع عنيف عرف باسم «النزاع العلماني» بين المحادي عشر حتى القرن الرابع عشر، نشب نزاع عنيف عرف باسم «النزاع العلماني» بين الملوك والبابوات حول هذه القضايا.

ولأن البابوية أستخدمت الفكرة الصليبية أداة من أدوات السياسة الداخلية والخارجية اتدعيم موقفها تجاه الإمبراطورية ، فمن المهم أن نقدم بعض النصوص حول النزاع بين الكنيسة والدولة. وهذه النصوص تقدم لنا صورة واضحة عن النزاع الذي جرى بين الطرفين ومزاعم كل منهما، كما تصور لنا بعض مراحل هذا الصراع قبل الحملة الصليبية الأولى. وتتناول النصوص التالية المرسوم البابوي الصادر سنة ٥٠٠١م ليحدد شروط انتخاب البابا، وأراء جريجوري السابع بشأن سلطة البابوية سنة ٥٠٠١م، وخلع طاعة هنري الرابع بمقتضى التنازل الذي قدمه للبابا جريجوري السابع سنة ٢٧٠١، ثم عزل هنري الرابع بقرار من جريجوري السابع في كانوسا سنة ٧٠٠١م، ثم خطاب جريجوري السابع البليغ في بيان السلطة البابوية سنة ١٨٠١م،

(١) البابا نقولا الثاني، مرسوم الانتخابات البابوية سنة ٥٩٠ م (\*)

«.. نحن البابا نيقولاس الثاني، تقرر: ٣) أنه في حالة من البابا في هذه الكنيسة

Henry Bettenson, Documents of the Christian Church, (London 1950), pp. 140-41. (∗)

الرومانية العالمية، يجب أن يجتمع الكرادلة في اهتمام دؤوب أولاً، ثم يجمعون باقى رجال الكنيسة في روما في اجتماع عام، وبعد ذلك بقية الكنسيين والرعية على الإنتخاب الجديد، (٤) كذلك ، ولكي لا يزحف مرض الرشوة إلى داخل الكنيسة بثية وسيلة، ينبغى على رجال الرب أن يقوموا بالجزء الأساسي في عملية الإنتخاب البابوي، وعلى الآخرين أن يترسموا خطاهم. هذه الطريقة الإنتخابية صحيحة وتتوافق مع أحكام الآباء ومراسيمهم.. لاسيما وإن كلمات سان ليو تقول: «لا يمكن لأولئك الذين لم ينتخبهم الكنسيون، ولم يطلبهم الشعب، أو يكرسهم الأساقفة بموافقة كبار الأساقفة، أن يعتبروا من الأساقفة مهما كانت حجتهم». واكن ، بما أن الكرسي قد يُرفع فوق كافة كنائس العالم، فليس هناك إذن أسقف أكبر من صاحب هذا الكرسي، ولاشك في أن أساقفة روما يصلحون لهذا الدور، حين يرفعون البابا المنتشب إلى درجة السمو الرسولي، ٥) يجب أن يتتخبوا شخصًا من هذه الكنيسة الرومانية، إذا ما وجد المرشح المناسب فإذا لم يوجد ، يتم اختياره من كنيسة أخرى. ٦) واحفظ شرف واحترام إبننا المبيب هنري (١)، الذي تم الإعتراف به ملكًا في الوقت الصالي، فإننا نأمل أن يمسيح إميراطورًا بفضل الرب، مثلما أنعمنا عليه وعلى من هو مثله من خلفائه بفضل هذا الحق الذي حصلنا عليه شخصيًا بسلطة الكرسي الرسولي . ٧) ولكن، إذا كان عناد الأشرار سيجعل من المستحيل أن نقوم بانتشابات نظيفة ونزيهة وحرة في هذه المدينة، فإن قساوسة روما ورجال الكثيسة المقدسين ومعهم العلمانيون الكاثوليك، حتى وإن كانوا قلة، من سلطتهم أن ينتخبوا البابا الكرسي الرسولي في أي مكان آخر، ويعتبر هذا إنتخابًا صحيحًا. ٨) ويعد أن تتم عملية الإنتهاب إذا كانت شراسة الحرب أو المحاولات الحقودة ستحول بين البابا المنتخب وعرشه الرسولي، يكون من حق المنتخب أن يتمتع بسلطة البابا في حكم الكنيسة المقدسة وأن يتصرف في مواردها مثلما فعل جويجوري المبارك قبل تكريسه على ما نعلم..ه.

#### (ب) الإملاء البابري Dictatus Papae (ب) الإملاء البابري

- إن الكنيسة الرومانية أسسها الرب وحده،
- إن البابا الروماني هو وحده الذي يمكن أن يوصف بأنه عالمي بحق.

E.F. Henderson, Selected Historical Documents of the Middle Age (London 1896). pp. (\*) 366-367

- إن له ، وحده، المق في عزل وإعادة تعيين الأساقفة.
- إن مندوبه، في مجمع كنسى، حتى وإن كانت درجته الكنسية أقل، يسمى فوق جميع
   الأساقفة، ويمكنه أن يصدر أحكام العزل ضدهم.
  - \_ إن من حق البابا أن يعزل من يتغيب.
- إنه، بين أشياء أخرى، لا ينبغى لنا أن نبقى فى المنزل نفسه مع أولئك الذين أصدر الباب قرار الحرمان ضدهم.
- إنه يحق له، وحده، بمقتضى الضرورة التي يفرضها الوقت، أن يسن القوانين الجديدة، وأن يدعو لعقد مجامع جديدة، وأن ينشى ديرًا لأية منظمة رهبانية؛ ومن ناحية أخرى، من حقه أن يقسم الأسقفيات الغنية، ويضم الأسقفيات الفقيرة سويًا.
  - ـ إن من حقه أن يستخدم الشارات الإمبراطورية وحده.
    - إنه يجب على الأمراء تقبيل قدمي البابا وحده.
    - ... إنه لا ينبغي أن يُنطق إسم غير اسمه في الكتائس،
      - ــ إن إسمه هو الاسم العالم الوحيد في العالم،
        - إنه قد يسمح له بعزل الأباطرة.
    - إنه قد يحق له نقل الأساقفة إذا اقتضت الضرورة.
  - ــ إن له سلطة رسامة أي قسيس في أية كنيسة يريدها،
- إن من تتم رسامته قسيسا على يديه يمكنه أن يرأس أية كنيسة أخرى، ولكنه لا يتولى منصبًا أدنى، ولا ينبغي لمثل هذا الشخص أن يقبل أية درجة أعلى من أي أسقف أخر
  - لا يجب أن يسمى أي مجمع كنسى مجمعًا عامًا بدون أمره.
  - لا يجب اعتبار أي كتاب، أو فصل في كتاب، قانونيًا دون أمر منه.
  - لا ينبغى لأحد أن يلغى أي حكم صادر منه، وهو وحده الذي يحق له سحب هذا الحكم.
    - إنه مو نفسه لا يحاكمه أحد،
    - لا يجب أن يجرؤ أحد على إدانة شخص لجأ إلى الكرسي الرسولي،

- \_ إن الكنيسة الرومانية لم تخطئ، أبدا؛ وإن تخطىء أبدًا ، بشهادة الكتاب المقدس.
- إن البابا الروماني، إذا تمت رسامته بشكل قانوني، يكون قد صار قديسًا دونما شك وذلك بفضل سان بطرس؛ ويشهد على ذلك سان إنوديوس أسقف بافيا ويوافقه كثيرون من الآباء المقدسين، على نحو ما ورد في مراسيم البابا سان سيماخوس.
  - ـ أنه بأمره وموافقته يمكن للخاضعين لسلطته، قانونًا، أن يوجهوا الاتهامات.
    - أنه يمكن أن يعزل الأساقفة ويعينهم دون أن يدعى مجمعًا كنسيًا لذلك.
    - ــ إن ذلك الذي لا يتعايش سلميًا مع الكنيسة الرومانية لن يعتبر كاثواوكيًا.
  - أنه هو الذي يمكنه أن يحرر الرعايا من التزاماتهم تجاه الأشرار من الرجال.

#### (ج) خطاب مجمع ورمس إلى البابا جريجورى السابع (يناير ١٠٧٦م) (\*).

« ... من سيجفريد كبير أساقفة ماينز، وأدو أسقف تريير، ووايم أسقف أوترخت، وهرمان أسقف ميتز، وهنرى أسقف ليبج، وريتشارد أسقف قيرون، وبييو أسقف تول، وهوزمان أسقف سباير، وبوركهارد أسقف هالبرشتد، وفيرنر أسقف ستراسبورج، وبورشارد أسقف بازل، وأوتر أسقف كونستانس، وأدالبرو أسقف فورزنبرج، ورويرت أسقف بامبرج، وأوتو أسقف ريجنسبرج، واللينارد أسقف فريزيا، وأودالبريك أسقف إيشتاد، وفردريك أسقف مونستر، وايلبرت أسقف مندن، وهيزيل أسقف هيلدشيم، وبينو أسقف أوزنبروك، وإيبو أسقف ناومبرج، وإيمادوس أسقف بانبورن، وتيينو أسقف بادنبورج، وبورشاد أسقف أوسان، وبرونو أسقف قيرونا ــ إلى الأخ هيلابراند.

«على الرغم من أنه كان واضحًا، عندما توليت السلطة على الكنيسة في بادئ الأمر كيف أن ثمة شيء غير عادى وشرير قد بادرت بعمله مناقضًا الصواب والعدل بغطرستك المشهورة، فقد ظننا، مع هذا ، أنه من الأنسب أن نسدل ستارًا من صمت الغفران على البدايات الشريرة لبابويتك ، أملين أن تنمحى هذه البدايات المضطربة بعد فترة من المثابرة والاستمرار في بقية فترة حكمك، ولكنك ما زلت حتى الأن سادرًا في غيك وماضيًا على طريق بدايتك، كما يتضح

من أحوال الكنيسة المصرنة التي تستحق الرثاء، وهو منا تكشفه حال الاضطرابات المتزايد الناجمة عن تصرفاتك وقرارتك... إن شعلة الفوضى، التي أشعلتها أنت والغثات المخربة في الكتيسة الرومانية، والتي أشعتها ونشرتها في غضب متهور في كافة كنائس إيطاليا وألمانيا وبلاد الفال وإسبانيا. فقد جردت الأساقفة من كل سلطة من أجل تكريس سلطتك أنت، وهي السلطة التي يعرف الناس أنها منحت لهم بفضل الروح القدس، التي تسمو فوق الجميم وهي تعمل لرسامة الأساقفة. لقد تغاضيت عن كل الشئون الكنسية استرضاء لمشاعر الغوغاء العاطفية. وليس هناك أحد يجد من يعترف به قسيسًا أن أسقفًا ما لم يحصل على منصبه من شافتكم لقاء خضوعه المزرى لك. لقد رميت الحماسة للنظام الرسولي برمته في أتون الفوضي الشريرة، الذي القيت فيه أيضًا بذلك التراحم التام الكامل بين أعضاء شركة المسيح التي كثيرًا ما امتدعها معلم الأميين. وهكذا ، كاد إسم المسيح أن يتلاشي بسبب قراراتك الطموحة، وهو ما يجب أن نقوله بالدموع، من ذا الذي لم يروعه سلوكك المشين عندما انتزعت لنفسك سلطة غير قانونية ومبتدعة تفرضها على كافة الإخوان؟ لأنك تؤكد إذا ما ترامت إلى سمعك شبائعة عن واحد منا، أنه ليس لأحد منا أن يربط أو يحل في أمره، وإنما تقول إن هذا حق لك أنت وحدك أو من ينوب عنك لهذا الغرض بصفة خاصة. فمن ممن قرأوا الكتاب المقدس لا برى أن هذا القرار قد تعدى حدود الجنون؟ وبناء على ذلك.. قررنا بالإجماع، أن نصيطك علمًا، بأن ما سكتنا عنه حتى الآن ، وهو رئاسة الكرسى الرسولى، أن يكون في مقدورك أبدًا أن تتولاه بعد الآن. فقد ألزمت نفسك بيمين شخصى، وأقسمت على ألا تقبل منصب البابوية لنفسك، وإن تدفع أحدًا غيرك إلى قبوله، سواء في زمن الإمبراطور هنري (١) طيب الذكر، أو إبنه مليكنا المالي (٢)، دون موافقة الإمبراطور الأب عندما كان حيًّا، أو بغير موافقة الإبن. ويوجد اليوم أساقفة كثيرون ممن شهدوا على هذا القسم الذي أقسمته؛ فقد رأوا بعيونهم وسمعوا بأذانهم، وتذكر أيضًا كيف أنه عندما حرك الطمع عدة كرادلة التطلع إلى كرسى اليابوية، أقسمت أن لا تتولى البابوية أبدًا بشرط أن يقسموا مثلك ، وذلك لكي تزيح كل منافسة من طريقك. وتأمل كيف حافظت بأمانة على قسمك وعهودك!

<sup>(</sup>١) الإمبراطور منري الثالث (١٠٣٩ ـ ١٠٥١)

<sup>(</sup>۲) هنری الرابع (۲ه۱۰ – ۲۰۱۱م).

«وفضيادٌ عن ذلك، فعندما عقد مجمع كنسي في عهد البابا نيقولاس واجتمع ١٧٥ أسقفًا، تقرر الا يعتلى العرش البابوية أحد دون أن ينتخبه الكرادلة وإلا تعرض لعقوبة الحرمان، كما يجب أن يحظى بقبول الرعية وموافقة الملك الذي يمنعه السلطة، وكنت أنت نفسك الذي صغت هذا القرار والمرسوم وأعلنته وتبنيته ووقعت عليه.

«كما أنك تسببت فى فضيحة فاحت رائحتها التنتة فى كل الكنائس بسبب علاقتك العاطفية الوطيدة بامرأة غربية عنك. وهذه مسألة سلوك قويم أكثر منها مسألة أخلاق، ومع ذلك ارتفعت الشكوى فى كل مكان بأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن الكرسى الرسولى من صنع امرأة، وأن الكنيسة بأسرها تحكمها هذه المرأة...

«ومن ثم، وبناء على ما تقدم، نعلن الآن، والمستقبل، أننا نخلع طاعتنا عنك \_ وهي الطاعة التي لم نعدك بها إطلاقًا في حقيقة الأمر، وبما أنك لم تعترف بأحد منا أسقفًا، كما أعلنت على الملأ، فإنك لا تعتبر البابا في نظر أي منا».

#### (د ) البابا جريجوري السابع يخلع هنري الرابع عن عرشه (فبراير ١٩٠٧م) (٠).

« يا بطرس المقدس، يا أمير الحواربين، استمع انا، أتوسل ، أتوسل إليك أن تصغى لى أنا خادمك الذي أخذت بيده منذ الطفولة، والذي خلصته حتى هذا اليوم من يد الشرير الذي كرهني ويكرهني بسبب إخلاصي اك.

« ... وخصوصاً بالنسبة لى أنا نائبك، بفضل نعمة الرب عليك، أعطيت أنا سلطة الحل والعقد فى السماء وعلى الأرض. ومن ثم، فإننى اعتماداً على هذا الإعتقاد، وفى سبيل شرف الكنيسة وبفاعًا عنها وباسم الرب العظيم، والآب، والإبن، والروح القدس، وبفضل القوة والسلطة أسحب صلاحيات الحكم فى كل مملكة الألمان وفى إيطاليا من هنرى الملك إبن هنرى الإمبراطور. لأنه تصدى لكنيستك بحمية لم يسمع عنها من قبل. وأننى أحل كافة المسيحيين من قيود اليمين الذى قطعوه له، أو سوف يقسمون له به. كما أننى أمنع أى فرد من خدمته كملك، لأنه حق أن ذلك الذى يحاول النيل من شرف أية كنيسة، سوف يفقد هو نفسه الشرف

Ephraim Emerton, The correspondence of Pope Gregory VII. Selected letters from (\*) the Registum (New York 1932), pp. 111 - 112.

الذى يبدو أنه يتمتع به. وبما أنه احتقر المسيحية وتعالى عن طاعتها، ولم يرجع إلى الرب الذى هجره محتفظًا بعلاقاته مع المحرومين ومرتكبًا قلاقل واضطرابات عديدة، ضاربًا عرض الحائط بالتحذيرات التى أرسلتها إليه لضعان روحه، وأنت شاهدى على هذا، فاصلاً نفسه عن كنيستك ومحاولاً أن يبث فيها الفرقة والشقاق ... فإننى باسمك أوقع عليه عقوبة الحرمان. وإننى إذ أثق فيك أوقع عليه هذه العقوبة حتى يعرف الناس ويعترفون بأنك أنت بطرس وأنه على صخرتك بنى ابن الإله الحى كنيسته، وأن بوابات الجحيم لن تقف في مواجهتها.»

## (هـ) خطاب من جريجورى السابع ــ إلى الأمراء الألمان يصف خضوع هنرى الرابع في كانوسا (١٠٧٧) (٠).

« بما أنكم، بدافع من حب العدالة ، قد عملتم قضية مشتركة معنا وأخنتم على عاتقكم نفس المخاطر في الحروب من أجل خدمة المسيحية، فإننا أولينا اهتمامًا خاصبًا بأن نرسل إليكم هذا التقرير الدقيق عن إذلال الملك وتحقيره طلبًا للتوبة، وخضوعه، ومجرى الموضوع كله منذ الدخول إلى إيطاليا حتى الوقت الحالى.

« فوفقًا للترتيبات التى تم إقرارها مع المندوبين الذين أرسلوا إلينا من جانبكم جثنا إلى لمبارديا قبل حوالى عشرين يومًا من التاريخ الذى كان محددًا لمقابلة بعض زعمائكم عند المر [فى جبال الألب] وانتظرت وصوالهم لكى يساعدونا على عبور هذه المنطقة، ولكن عندما مضى الوقت وعرفنا أنه بسبب الاضطرابات وهو ما نصدقه فعلاً لن يمكن إرسال أية فرقة عسكرية أنا، وإذ لم يكن هناك وسيلة أخرى القدوم إليكم، فقد غشينا قلق كثير حول الطريق الواجب أن نسلكه.

«وفى الوقت نفسه تلقينا معلومات مؤكدة أن الملك قادم فى الطريق إلينا. وقبل أن يدخل إيطاليا أرسل أنه سوف يقدم ترضية إلى الرب والقديس بطرس وعرض أن يعدل أسلوب حياته وأن يستمر فى طاعته لنا، بشرط أن يحصل منا على الغفران والبركة الرسولية، وقد أجلنا إجابتنا فترة طويلة وقمنا بمشاورات مطولة، وأنبناه تأنيبًا مريرًا من خلال الرسل المتبادلة بيننا بسبب سلوكه الخاطئ الطائش، حتى جاء فى نهاية الأمر ومعه عدة من رفاقه إلى قلعة كانوسًا التي كنا نقيم بها، وهناك، وعلى مدى ثلاثة أيام متوالية، كان واقفًا أمام بوابة القلعة وقد خلع كل شارات الملك، حافى القدمين مرتديًا كسوة خشنة، وأراق دموعا كثيرة وهو يبكى طالبًا

المساعدة الرسواية والراحة لدرجة أن كل العاضرين وكل من سمعوا القصة حركتهم نوازع الشفقة والعملف لدرجة أنهم أيدوا مطالبه بالصلوات والدموع، وقد تعجب الجميع المسوتنا غير المالهة، بل إن البعض صباح باننا لا نظهر جدية السلطة الرسولية ، واكننا نظهر قسوة طاغية متوحش،

ورائميراً تغلبت علينا مظاهر التوبة التي أبداها هنرى وإلصاح الصاهدرين، فحررناه من قيود عقوبة الحرمان، وتقبلناه في رحمة الكنيسة الأم المقدسة، وقبلنا منه الضمانات الواردة أدناه(١) وشهد عليه مقدم دير كلوني بتوقيعه، كما شهدت أيضًا إبنتنا الكونتيسة ماتيلدا وإبنتنا الكونتيسة أدييلا ، وغيرهما من الأمراء والأساقفة والعلمانيين الذين كانوا في خدمتنا.

والآن، وبعد أن تم ترتيب هذه الأمور، فإننا نرغب في القدوم إلى بلادكم عند أول فرصة وبمساعدة الرب قد نتمكن من إرساء كل الأمور المتعلقة بسلام الكنيسة وبحسن النظام في البلاد. لأننا نريدكم أن تفهموا بوضوح أن المفاوضات كلها قد تمت في جو من الإثارة كما ترون من خلال الضمانات المكتوبة، وهو ما يجعل قدومنا وموافقتكم المطلقة أمراً ضروريا للفاية. ومن ثم ، فيجب عليكم جميعًا أن تناضلوا، بدافع من حبكم للعدالة ، في سبيل المفاظ على الإلتزامات الترمتم بها. وتذكروا أننا لم نربط أنفسنا بالملك بأية وسيلة سوى بالعبارات الصريحة ـ كما هي عاداتنا ـ أنه يمكن أن يعول على مساعدتنا لضمان سلامته وشرفه، عن طريق العدالة أو عن طريق الرحمة، ويون أن يعرض روحه أو روحنا لفطر التهلكة.

<sup>(</sup>١) الإشارة هذا إلى القسم الذي أقسمه هنرى الرابع في كانوسا،

#### النظم والمثل الإقطاعية

تسبيت القلاقل السياسية والإجتماعية التي شهدتها أوريا في المصور الوسطى الباكرة في مولد مجموعة من النظم .. مثل السيادة والتبعية الإقطاعية، والإقطاعيات .. عرفت منذ القرن الشامن عشس باسم الإقطاع Feudslism. والإقطاع يعنى بالتحديد شكلاً من أشكال المكومة اللامركزية التي تنتقل فيها السلطة الإدارية والمسكرية والقضائسة إلى أبدي الإقطاعيين. وعلى مستوى أكثر اتساعًا فإن الإقطاع يعني مجموعة الأخلاقيات والمثل التي تحرك الطبقة العاكمة في مجتم المصور الوسطى؛ كان هو أسلوب حياة النبلاء الأوربيين منذ القرن التأسع على الأقل (إن لم يكن قبل ذلك) وحتى القرن الثالث عشر (إن لم يكن بعد ذلك). ولأن الحروب الصليبية كانت في جانب منها على الأقل نتاجًا لمثل وقيم ومفاهيم الطبقة الإقطاعية من جهة ، كما كانت حلاً لشكلة العروب الإقطاعية من جهة أخرى، فقد اخترنا هذا النص الذي يرسم لنا صورة أخاذة عن بداية واحدة من تلك الحروب الإقطاعية المنبقة والتي كانت تبدو بلا نهاية، وهي الحروب التي كانت تمثل الشغل الشاغل والحرفة الوهيدة لمعظم النبلاء الأوربيين حتى مطلع القرن الثاني عشر على الأقل. هذه الرواية مأخوذة من اللحمة الفرنسية الكبيرة راؤول الكاميري Raoul de Combrai ، التي كُتبت في ممورتها المالية في مطلع القرن الثاني عشر. وإن كانت قد بنيت على أساس من الأحداث التاريخية التي وقعت في أخريات العصار الكارولنجي، ويمكن الاعتماد عليها كصورة مميرة عن سلوك ومواقف النبلاء الأوريبين في عصر الإقطاع.

\* \* \*

١- راؤول الكاميرى: أصول الحرب الإقطاعية (\*)

«سوف تسمع الآن عن القلق والفوضى التي تسببت فيها الحرب الكبرى التي لا تنتهي.

Raoul de Combrai, transl. J. Crossland (London, 1926), pp. 4-10, 11, 17-20, 22-6. (\*) Norman F. Cantor, (ed.), Med. World. (Macmillan New York 1968) 2nd ed., pp. 177-183.

كان لدى ملك فرنسا شاب نبيل فى خدمته يسميه الفرنسيون جيبوان المانسى Gibouin de كان يخدم الملك بسيفه الطيب، ويتم الكثيرين خلال الحروب التى خاضها، وخدم ملكنا النبيل خدمة جيدة وبأسلوب الفرسان لدرجة أهلته للمصول على مكافأة كاملة، وتشاور أوائك القادمون من وراء نهر الراين واتفقوا على أنه يجب أن يأخذ إقطاع كامبرى الذي كان بحوزة Alais قاهرة قلوب الرجال، من عائلة الافاردين، والآن إذا لم يمنع الرب الذي يحول الماء إلى نبيذ حدوث هذا فإن الإقطاع الذي سيمنع سوف يتسبب في أن يتسريل فرسان كثيرون برداء الموت.

« واستمع إمبراطورنا إلى البارونات وهم يتحدثون وينصحونه بأن يعطى آليس الجميلة إلى بارون مانس الذى كان يخدمه جيدًا. وعمل بمشورتهم، وهو ما ينبغى لومه عليه؛ وأعطى القفاز إلى جيبوان الذى شكره من أجل ذلك وانحنى ليقبل حذاءه. ثم قال ملك فرنسا: «يا أخى جيبوان إننى استحق شكرك، لأثنى منحتك هبة عظيمة، ولكن بشرط واحد أمنحها: لا أريد أن أحرم الصبى راؤول من ميراثه. إنه ما يزال صغيرًا ، فتول حمايته جيدًا حتى يأتى الوقت الذى يمكنه فيه أن يحمل السلاح. وسوف يأخذ كامبرى؛ ولا يستطيع أحد أن يمنعها عنه وسوف أعطيك أرضًا غيرها، قال جيبوان: «إننى أقبل على شرط أن تزوجني من السيدة، ولكنه تصرف بحماقة لأنه جرؤ على أن يتوقع ذلك، لأن هذا كان سببًا في القضاء على حياة ولكنه تصرف بحماقة لأنه جرؤ على أن يتوقع ذلك، لأن هذا كان سببًا في القضاء على حياة إربًا.

« وفعل الملك شيئا غاية في الحماقة عندما إنتزع ميراث ابن أخته، كا أن جيبوان من جانبه تصرف كمجرم عندما رغب في أن يأخذ أرض غيره كإقطاع له. وكان هذا سببًا في أن يموت ميتة مزرية فيما بعد. وعندئذ استدعى الإمبراطور رسوله وقال له : «إذهب وأسرج الفرس العربي وأخبر أختى الجميلة وارثة كامبري أن تتزوج جيبوان المانسي الشجاع. وبين هذه البلاد وبين قرطاج لن تجد فارسًا مئله، وأخبرها أنني أعطيته كل الأرض مهراً الزواج. وأخبرها أن تأتى بسرعة إلى بلاطي وأن تحضر حرسها معها، وسوف أجمع عدداً كبيراً من أقاربي، ولكن إذا خذلتني بسبب كبريائها ، فإنني سوف استولى على الأرض والميراث».

« ورحل الرسول فوق فرسه؛ ثم ترك باريس وتجه مباشرة صوب كاميرى، وبحل المدينة من البوابة الرئيسية عند كنيسة سان جيرى، ووجد السيدة النبيلة في الفضاء المفتوح أمام

الكنيسة وبصحبتها عدد من الفرسان، فأوقف حصانه وترجّل عنه، ثم حيا السيدة بإسم الملك قائلاً: «إن الملك، راعينا وحامينا، يصلى للرب الذي خلق السماء والأرض وكل ما بينهما من مخلوقات، أن يحمى الكونتيسة وكل من تحبهم» فردت قائلة «حماك الله ورعاك يا أخي؛ أخبرني بطلبات الملك ولا تخف شيئًا» - «باسم الرب، ياسيدتي، سوف أخبرك. رسالة الملك أنه سوف يزوجك من جيبوان، ولتعلمي حقًا أن هذا أمر الملك» وانهارت السيدة آليس على الأرض، وتساقطت الدموع من عينيها وتنهدت بعمق، ثم استدعت مستشاريها وقالت «يا إلهي، إليكم هذه الرسالة الشريرة.. ».

«قال البارون جيرى «أيها الإمبراطور هل قررت أن تحرم ابن اختك من ميراثه لانه لا يستطيع أن يمشى أو يركب فرسًا؟ بحق الإخلاص الذي أدين لك به، فإنك سوف ترى ألف فارس قد انقلبوا عليك قبل أن يستطيع فارس مانس هذا أن يخطو مختالاً في البلاط. أيها الإمبراطور العادل، إنني أعلن أنه إذا شوهد في كابرى فمن المؤكد أنه سوف يفقد رأسه. وأنت أيضًا، أيها الملك الأحمق، تستحق اللوم على هذا. إن الطفل ابن أختك، وكان الواجب عليك ألا تفكر في شيء من هذا القبيل أبدًا»، ولكن الملك أجاب «ليكن ما يكون! لقد منحت الهبة ولا أستطيع الرجوع فيها الآن»، وهكذا رحل جيرى إذ لم يكن يرغب في البقاء، وكان رحيله مشئومًا! فقد كانت الجياد جاهزة أسفل الدرج وركب البارون فرسه، وصاح جيرى بأعلى موته: «والآن فلتستعنوا أيها المحاريون الشيان الراغبون في القتال المحتدما لأنني أقسمت بالرب الذي سمح لنفسه أن يعاني، أنني أفضل أن أمزق إربًا على أن أتخلي عن ابن أختى طالما كنت حبًا».

امتلأ جيرى الأحمر غضبًا وحنقًا، وعاد إلى كامبرى وترجل أمام الكنيسة، ورأت السيدة أليس الفارس قادمًا وتحدث معه نحو ما تسمع أنت الآن «: سيدى جيرى هل تخبرنى بحقيقة ما حدث؟ » قال «سيدتى! إننى لا أريد أن أكنب عليك، إن الملك مصمم على أن يستولى على ميراثك لصالح جبيوان، لعنة الله عليه - فلتنفذيه زوجًا لأن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكنك أن تقيمى بها السلام مع لويس ملك فرنسا ». وقالت السيدة «يا إلهى إننى يمكن أن أموت غمًا وحزنًا! إننى أفضل أن أحرق حية على أن يجبر الملك كلبة سلوقية على أن ترقد مع كلب حراسة، إن الرب سوف يسمح لى أن أربى طفلى حتى يأتى الوقت الذى يستطيع فيه أن يحمل السلاح». وعندئذ قال جيرى «سيدتى، فليباركك الله لجرأتك على هذا القول، وإن أتخلى عنك في محتتك الكبرى».

« وتكلم جيرى ثر القلب الجسور مرة أخرى: دسيدتى آليس، إننى أقسم بالرب المخلص أننى لن أخذلك ما حييت، أين ابن أخى؟ أحضريه هذا أتوسل إليك» وصعد سيدان شابان إلى أعلى واحضرا الطفل إلى الفناء الأمامى. كان عمره ثلاث سنوات، وأنا أقول لكم الحق، وكان يرتدى حريرًا ناصعًا وعليه سترة من قماش قرمزى، ولا يمكن أن يكون هناك طفل أجمل منه. وأخذه جيرى بين ذراعيه في الحال وتنهد من أعماق قلبه، وقال دأيها الطفل، إنك لم تكبر بعد. وفارس مانس يحمل نوايا سيئة تجاهك، لأنه يحرمك من أرضك». وقال الطفل دياعم ، سوف أسترد هذه الأرض، إذا ما عشت حتى أحمل السلاح الموضوع في خزانتي». قال جيرى : دحقا ان تفقد قدمًا من هذه الأرض قبل أن يموت في سبيله عشرون ألفًا من الفرسان أولاً، ثم طلب الفرسان ماء وجلسوا إلى المائدة.

« تجلس السيدة اليس والطفل جيرى والبارونات إلى المائدة. وقد قام خدم القصر بواجبهم خير قيام، لانهم كانوا مدربين على الخدمة جيدًا. وبعد الوليمة أعطت السيدة ثيابًا غالية البارونات، ثم رحل جيرى القوى؛ وهو يقبل السيدة قبل أن يرحل، وذهب مباشرة إلى آرامس بسرعة فائقة. وبعد ذلك مرت سنوات كثيرة وأيام عديدة ولم يكن هناك صدوت حرب أو قلاقل في البلاد. وعندما بلغ راؤول الكابرى الفامسة عشرة من عمره صدار شابًا نبيلاً مهنبًا اللغاية، وأحبه رجاله والنبلاء حبًا جمًا.

« مضت الآن خمس عشرة سنة والسيدة أليس ترى إبنها طويلًا عريضًا حسن الهيئة. وكان هناك رجل نبيل في المملكة. إسمه بيرت، وهو رجل نو روح مقدامة. وكان له ولد سمى بيرنييه عندما كان صفيرًا. وقد كبر الآن وصار محبوبًا، وعندما بلغ الخامسة عشرة كان هو أيضًا طويلاً وقويًا. وقد أحبه الكونت راؤول كما أن السيدة أليس بدافع من طيبة قلبها تعهدته بالرعاية منذ نعومة أظفاره. وذهب الإثنان إلى باريس لكي يتعرفا على فرسان النبلاء، وكان يقوم على خدمة راؤول بالنبيذ والكأس المعطر، وكان من الأفضل له، وأنا أقول لكم هذا، أن يقصل رأسه عن جسده، على أن يتبحه بطريقة محزنة مزرية في النهاية.

« كان الكونت راؤول الشاب المهذب يحمل وداً كبير الشاب برنييه. وكان برنييه ابن يبرت أمير ربيمورت ولم يكن هناك من يفوقه في استخدام الترس والرمح، ولم يكن هناك من يفوقه في استخدام الترس والرمح، ولم يكن هناك من يفوقه في الكلام الحكيم في بلاط الملك، ومع ذلك فكان يعرف بابن الزنا. وقد أحبه راؤول ورحب به وصيفًا لمرافقته، واكنهما برهنا على إنهما رفاق سوء.

« وكانت السيدة آليس ترقب ابنها وهو ينمو، وهى الآن ترى أنه قادر على حمل السلاح، وهكذا خاطبته قائلة : «اجمع رجالك حتى يجتمعوا في كامبرى، وسوف نرى من ذا الذي يتخلف عن الضدمة». وجمعهم راؤول وحدثهم بما يدور في خلده قائلاً: «يجب ألا تخذاو. عندما أحتاج إليكم»،

« لقد نصب الإمبراطور الصبى فارسًا وهو الآن يستدعى خدم القصر قائلاً: «إحضروا السارح، فهذا أمر منى لكم»... ثم تحدث الإمبراطور إلى أبن أخته: «يا ابن اختى، يا راؤول إنني أراك قد كبرت وصرت طويلاً قويًا شكراً لله الأب القادر على كل شيء»...

« ثم قلده الملك سيفًا قويًا. كان مقبضه وحده من الذهب وكان قد تشكل في وادي مظلم على يد كالانت، الذي بذل في صناعته كل ما يستطيع، وفيما عدا ديورندال، الذي كان أفضر السيوف جميعًا، كان هذا السيف أفضل من كل السيوف الأخرى، ولم يكن هناك سلاح في العالم يمكن أن يصمد أمامه، وهكذا كانت الأسلمة التي تقلدها. لأن راؤول كان جميلاً ونبيلاً في هيئته ، ولكن بسبب التطرف الكامن في شخصيته، فلم يكن بوسع أي فصل(\*) أخسر أن يحكم أرضه بطريقة أفضل، ولكن بسبب تطرفه كان الحصاد حزينًا، لأن الرجل الطائش يقضى أيامه في حزن وأسف...

د وتكلم راؤول، الذي كان ممتلنًا بالغيظ، كما يلى : «أيها الإمبراطور العادل، بحق القديس أمانت أقسم أننى خدمتك منذ حملت السلاح وأنت لم تمنحنى أبدًا شروى نقير. والآن فلتعطنى القفاز على الأقل تعهدًا بأتنى سوف أمتلك أرضى التي كان أبى الباسل يمتلكها من قبل، وأجباب الملك : «إننى لا أستطيع أن أمنحك هذه الأرض، فقد أعطيتها لفارس مانس، وإن أستردها منه حتى ولو أخذت كل ثروة ميلانو مقابل ذلك، وكان جيرى ينصت ثم صاح : «إننى سأحارب من أجلها أولاً، وأنا في كامل سلاحي فوق فرسي، ضد ذلك المرتزق جيبوان المانسي»، وصاح راؤول، الذي أفلت أعصابه، وتجهم وجهه، قائلاً: «بحق الحوارى الذي يسعى التائبون إليه، إذ لم تأخذ أرضى الآن، اليوم أو غدًا قبل غروب الشمس، فلن أحارب أبدًا، أنا أو رجالي، دفاعًا عنك». هذه هي الكلمات التي كان راؤول قد حفظها جيدًا والتي تسببت في الموت العاجل لكثير من البارونات، «أيها الإمبراطور العادل، إنني أخبرك بكل ذلك أولاً: فكل إمري يعرف أن أرض الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق إمري يعرف أن أرض الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق إمري يعرف أن أرض الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق المورق القديس أمانت، فان كان إمرق عمرة المانت، فان كان إرض الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق إمرق أيه المان كان أرفى الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق أمري يعرف أن أرفى الأب يجب أن تؤول إلى إبنه، وبحق القديس أمانت، فإن كان إمرق

<sup>(\*)</sup> الفَّميل هو التابع الإقطاعي، والكلمة Vassai من أصل قلتي، ومعناها « الولد ».

صغيراً كان أم كبيراً، سوف يعتقرنى منذ الآن، إذا ما مرغت كرامتى أكثر من ذلك وأنا أرى رجلاً آخر يستولى على أرضى، بعق الرب الذي خلق السماء، إننى إذا وجنت ذلك المرتزق المانسى، فإن ميتته بسينى ستكرن غير عادية، وعندما سمع الملك هذه الكلمات حزن قلبه.

د كان فارس مانس جالسًا إلى منضدة في القصر، وسمع التهديدات فامتلا خوفًا، وأرتدى عبامته المصنوعة من الفرو، وجاء إلى الملك قائلاً: «أيها الإمبراطور العادل. إنني الآن في مأزق حرج. لقد منحتني أرض كامبرى بجوار أرتوا؛ واكتك الآن لا تستطيع ضمان ملكيتها لي. وهنا الآن المتنفطرس الكونت راؤول ومعه سيلاهه الماضي (فيهنو أبن أختك كما يعرف جميم الفرنسيين)، ومعه أيضنًا جيري الأحمر صديقه المخلص، وليس لي صديق بمثل هذه الخصال الطيبة في كل هذه الأرض يستحق أن يساري شيئًا بالنسبة لي في مواجهة هذين الأثنين. لقد خيمتك طويلاً بسيفي الفييني، ولم يحدث أن حصلت منك على شروى نقير، سوف أمضى فوق فرسى النرويجي الجيد أفقر مما جئت، والألمان والجرمان، ورجال برجنديا ونورماندي وفرنسا جِميمًا سوف يتمدثون من هذا الأمر، كما أن خدمتي كلها لم تكسب لي شيئًا». وامتلأ ثلب الملك لويس أسي، وأوماً بقفاره المطرر إلى راؤول ليقترب منه وقال له : «يا ابن أختى الجميل بحق الرب، مانح القوانين، أتوسل إليك أن تتركه يحوز الأرض لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بالشروط التي سنخبرك بها وهي: إذا مات أي كونت فيا بين هذه المنطقة وثيرماندوا، أو فيما بين إكس لاشابل وسنليس، أو فيما بين مونيالون واورليانز، فإنك سوف ترث المقوق والأرض التي كانت له. ولكن لن تخسر شيئًا على الإطلاق في هذه المبادلة». واستمم راؤول ولكنه لم يتردد وبناء على نصيحة جيري الأرتوي قبل هذا الموعد - وكان هذا هو السبب في أنه رقد متشحًا بيرودة الموت في النهاية.

« واستدعى الكونت راؤول جيرى ليحادثه في هذا الأمر، وقال له «ياعم ، إننى أعتمد على مؤازرتك، سوف أقبل هذه المنحة وأن يحدث تراجع عنها». لقد كان شيئًا كبيرًا ذلك الذي طلبه في مقابل إقطاعية أبيه، كما كان هذا أمرًا خطيرًا قضى على العديد من البارونات في نهاية الأمر، وعندئذ طلبوا رهائن من الملك لويس؛ وانصاع لويس للنصيحة السيئة وسمح لراؤول أن يختار بعضًا من أفضل الفرسان وأعلاهم شأتًا...

« والآن، فإن الرهائن ملك يمينه؛ وكان عددهم كبيراً مثلما أراد ، وعلى مدى فترة من الزمان ظل الأمر على هذا النحودوهي فترة امتدت سنة وأسبوعين على ما أعلم تم عاد

راؤول إلى كامبرى. واكن خلال الفترة التى أتحدث هنها مات كونت هربرت القوى وكان رجلاً مخلصاً وحكيماً وله أصدقاء عديدون، وكانت قبرماندوا بأسرها تمثل الميراث الذى تركه، إلى جانب روى، وبيرون، واوريجنى، وريبمونت، وسان كوينتال، وكليرى. وهو رجل محظوظ له أصدقاء كثيرون وسمع راؤول بموته وتحرك من فوره، وسرهان ما اعتلى ظهر حصانه وجمع رهائنه؛ وصحبه عمه جيرى الأحمر ومعه مائة وأربعون رجلاً في أغلى الملابس، ولم يتوقف لكى يطلب من الملك لويس المنحة القاتلة. كان راؤول على حق كما أخبرتكم، أما المغطئ فكان هو ملك سان دوئى (۱). عندما يكون الملك سيئًا يعانى الكثيرون من الرجال المخلصين من هذا السوء. ووصل البارونات إلى البلاط الملكي في باريس وترجلوا عن غيولهم تحت أشجار الزيتون. ثم صعدوا درج القصر وطلبوا مقابلة الملك. ووجوا الملك لويس جالسًا على عرشه، فنظر وشاهد جميع أولئك النبلاء قادمين، يتزعمهم راؤول القلق الذي قال : «تحياتي إلى الملك في بطه: «فليسبغ الرب الذي عانى فوق الصليب»، وأجاب الملك في بطه: «فليسبغ الرب الذي خلق الفريوس حمايته عليك يا ابن اختى».

« وتحدث راؤول البارونى النبيل وقال: «أيها الإمبراطور العادل! إننى أرغب فقط فى المديث معك: إننى أبن أختك ويجب ألا تظلمنى، لقد سمعت بوفاة هربرت سيد قيرمانيوا وحاكمها، والآن أعطنى أرضه فى الحال، لأن هذا هو ما أقسمت بأن تفعله، وقد تعهدت بذلك لى وأعطيتنى الرهائن ضمانًا لذلك». وقال البارون لويس: «لا أستطيع يا أخى، فإن هذا النبيل الذي تتحدث عنه له أربعة أبناء شجعان، لا يمكن أن تجد فرسانًا أفضل منهم، فإذا ما أعطيتك أرضهم الآن، فسوف يلومنى كل رجل عاقل لهذا ولا أستطيع جمعهم فى بلاطى، لأنهم سيرفضون خدمتى أو تكريمى، وفضادً عن ذلك، فإننى أخبرك إننى لا أرغب فى تجريدهم من ميراثهم ولا أريد أن أغضب أربعة رجال من أجل رجل واحد»، وكان راؤول ينمت وقد ظن أنه سيصاب بالجنون، وكان عاجزًا عن التفكير فقد كان غاضبًا ومهتاجًا، ويتصرف فى ثورة غضبه ولا يتوقف حتى يصل إلى قصره ويجد الرهائن فى إنتظاره، ودعاهم إلى الإنضام إليه ففاء بعهودهم.

« كان الكونت راؤول غاضبًا جدًا. واستدعى درون وجيوفرى الجسور أمير أنجو، اللذين

<sup>(</sup>١) نظراً للملاقة الوطيدة بين التاج الفرنسى، وبير سان دونى في باريس، حيث كانت شعائر البيت المالك الفرنسي تحفظ في هذا الدير.

أفزعتهم الأنباء، وكذلك استدعى هريرت المينى وجيرارد وهنرى وسمسون وبرنار العجوز وتعالوا أيها البارونات، أننى أطلب منكم، بناء على عهودكم التى قطعتموها لى. فغدًا عند بزوغ النهار أجمعكم بمقتضى عهودكم إلى برجى، ويحق القديس جيرى، سوف تمتلئون يأسًا، وعندما سمع جيوقرى هذه الكلمات إرتجف فزمًا ، وقال : «أيها الصديق لمذا تهددنى هكذا؟» وأجاب راؤول : «سوف أخبرك .. فإن هريرت الذي كان يملك أوريجنى ، وسان كوينتن، وبيرون وكليرى ، وهام وروى، ونسل وفائيفى، قد مات. فهل تطنون أننى أخذت هذه الإقطاعية الفنية؟! إننى أخبركم بأن هذا لم يحدث، لأن الإمبراطور خذلنى تمامًا». وأجاب البارونات جميعًا: «إمنحنا بعض الوقت ؛ لأننا سوف نذهب إلى لويس ونسمع من شفتيه هو كيف يعتزم حمايتنا». وقال راؤول « إننى أمنحكم هذا بمقتضى إيمانى»، وذهب برنييه إلى القصر، على حين توجه الرهائن مباشرة إلى الملك، وكان جيوفرى أول المتحدثين وناشد الملك الرحمة قائلاً: «أيها الإمبراطور العادل، إننا في مأزق حرج شرير، لماذا جعلتنا رهائن لهذا الشيطان، أكبر مجرم أرتدى لباس الفروسية على الإطلاق؟ إن هريرت أفضل البارونات قد مات، وهو يريد أن مبرم أرتدى لباس الفروسية على الإطلاق؟ إن هريرت أفضل البارونات قد مات، وهو يريد أن

«ثم تحدث جيوفرى الجسور مرة أخرى فقال: «أيها الإمبراطور العادل لقد ارتكبت حماقة كبرى حين أعطيت ابن أختك ميراتًا ولقبًا بأرض شخص آخر. إن الكونت هربرت قد مات، وكان يحكم ضيعة كبيرة. إن راؤول محق فى موقفه؛ والمخطئ هو أنت، يجب عليك أن تعنصه هذه الضيعات \_ فإننا رهائن لديه فى مقابل ذلك». وقال الملك «يا إلهى لقد كدت أجن من جراء التفكير فى أن أربعة رجال سيفقدون ميراثهم إرضاء لرجل واحد! إننى أقسم بالذى أنطلق التمثال أن هذه الهبة سوف تؤدى إلى هلاكه. وإذا لم تحدث زيجة تكبح جماحه، فإن الحزن سوف يخيم على بيوت العديد من النبلاء».

« ويتحدث الملك والحزن يعتصر قلب؛ فيقول : «يا ابن أختى العادل، تعال هذا . أننى أعطيك القفاز، واكن الأرض لك بالشروط التي ساتلوها عليك: أنت تتأكد أننى لن أساعدك أنا أو رجالي بأية وسيلة». ويجيب راؤول: «إننى لا أطلب ما هو أفضل من ذلك»، ولكن برنييه سمع كلماته ووثب واقفًا، وتكلم بصوت عال ليسمعه الجميع: «إن أبناء هربرت فرسان أشاوس، وأغنياء ولهم أصدقاء كثيرون، وإن يهزموا على يديك». ويتكلم الفرنسيون الموجودون في القصر حول المسالة، سواء كانوا كبارًا أم من الشباب» ويقولون : «إن الصبي راؤول يملك عقل رجل،

إنه يطلب بدلاً عادلاً لأرض أبيه، إن الملك يحرك حرباً سوف تكسر بالمزن قلوب الكثير من السيدات الجميلات».

« ويتكلم برنييه الشجاع بصوت عال مرة أخرى: «أيها الإمبراطور العادل، أنظر ما إذا كان هناك سبب في كل هذا، إن أبناء هربرت لم يرتكبوا أي خطا. ولا يجب أن يظلموا في بلاطك. قلماذا تقرط في أرضهم هكذا؟ إن الرب لن يسامحهم إذا لم يدافعوا عن أرضهم ضد رأول». وقال الملك بسرعة «فيلكن، ما دام قد قبل الهبة ضد إرادتي، وإن أخرج القتال من أجله أبدًا».

ويتحدث برنييه إلى راؤؤل الكاميرى: «إننى رجلك ولا أنكر ذلك. ولكنى لا أنصحك أبدًا بأن تأخذ أرضهم، الجنا الآن إلى القانون قبل أن يرتكب أحد خطأ ما. فإذا ما سفهوك فسوف أصحح لهم، إننى بدافع من حبى لك سوف أكون ضامنًا لهم». وأجاب راؤول «بحق دينى لن أفكر في هذا، لقد تمت الهبة، وإن أتنازل عنها بأى ثمن» فقال برنييه : «إذن يا سيدى، لن أزيد في الكلام حتى يأتى الوقت الذي أرى فيه دفاعهم القوى».

#### حركة السلام

عندما كانت العروب الإقطاعية تعزق أوربا بسبب حال الجوع إلى الأرض في القرنين الماشر والحادي عشر، ظهرت حركة تدعو إلى السلام من خلال ثيارين أساسيين: سلام الرب، وهدنة الرب. وهذه الحركة هدفت إلى تقييد الحروب الإقطاعية في أيام معينة لتحديد نطاقها ومحاصرة أضرارها، ومن ناحية أخرى، كانت هذه الحركة تهدف إلى حماية العناصر المنتجة والتجار ورجال الدين من الحرب وأضرارها،. وقد تولت الكنيسة الكاثوليكية دورًا هامًا في حركة السلام هذه ، واستخدمتها كوسيلة لزيادة سلطانها ونفوذها. بل إن الكنيسة كونت لنفسها فرقا لفرض السلام بالحرب ضد من ينتهكون هدنة الرب وسلام الرب، وكانت هذه خطوة هامة نحو عسكرة الكنيسة الكاثوليكية، وإرهاصا لدورها الكبير في الدعوة إلى خطوة هامة نحو عسكرة الكنيسة الكاثوليكية، وإرهاصا الدورها الكبير في الدعوة إلى الحروب المعليبية وتوجيهها واستخدامها أداة في خدمة سياستها الداخلية والخارجية على السواء، وقد أوردنا نصين لمعاهدتين. إحداهما تتعلق بسيلام الرب والأخرى تتعلق بهدئة الرب.

#### سلام الرب في مجمع شارق سنة ٩٨٩م (٠)

«سيرًا على نهج أسلافي، دعوت أنا جنبالد كبير أساقفة بوردو، الأساقفة لحضور مجمع ديني في شارو.. وهناك اجتمعنا باسم الرب وأصدرنا القرارات التالية:

الحرمان ضد أولئك الذين يقتحمون الكنائس: إذا اقتحم أى فرد كنيسة، أو شرقها،
 سوف يكون محرومًا من الكنيسة ما لم يقدم ترضية.

٢- الحرمان ضد أولئك الذين يسرقون الفقراء: إذا سرق أى فرد من فلاح، أو أى شخص فقير آخر، خروفًا، أو ثورًا، أو بغلاً، أو بقره، أو عنزة، أو خنزيرًا، يحرم من الكنيسة ما لم يقدم ما ترضيه.

٣- الحرمان ضد من يسيئون لرجال الكنيسة: إذا قام شخص ما بمهاجمة، أو إمساك، أو

غيرب ، قسيس أو شماس، أو أي قرد من رجال الكنيسة الذين لا يحملون سلامًا (مثل درع أو سيف ، أو رداء معدني، أو خوذة)، وهو يمضى مسائًا، أو يتبع في منزله، فإن المعتدى يجب أن يحرم ويقطع من الكنيسة، ما لم يقدم ترضية، أو ما لم يكتشف الأسقف أن رجل الكنيسة قد جلب هذا على نفسه نتيجة لخطأ إرتكبه».

#### هدئة الرب \_ أستفية تيروان سة ١٠٦٣ (٠)

«دروجي، أسقف تيروان، والكونت بلاوين أرسيا هذا السلام بالتعاون مع رجال الكنيسة والشعب في هذه الأرض.

وأيها الأشوة الأعزاء في الرب، هذه هي الشروط التي يجب عليكم مراعاتها خلال فترة السلام التي تسمى عادة هدنة الرب، والتي تبدأ بغروب شمس الأربعاء وتعتد حتى شروق شمس الاثنين.

الـ خلال هذه الأيام الأربعة والليالى الخمس لا يجب أن يهاجم رجل، أو امرأة، أو يجرح،
 أو ينبع آخر. كما يجب ألا يهاجم أو يستولى على، أو يدمر قلعة، أو حصنًا، أو قرية، بالحيلة أو بالعنف.

٣- إذا خرق أى فرد هذا السلام وعصى أوامرنا هذه، ينفى ثلاثين يومًا التكفير عن ذنبه، وقبل أن يترك الأسقفية يجب أن يقدم تعويضًا عما سببه من أذى. وإلا سيحرم من الرب وبطرد من الشركة المسيحية.

٣- وكل من يساعدوه، أو يشاركوه ، بطريقة ما، سواء بمشورتهم أو بالمعاونة أو بالمناقشة، ما لم يكن ذلك بقصد نصحة بالتكفير عن ذنبه وترك الأسقفية، سيحرمون ما لم يقدموا ترضية.

عُد إذا سقط أى مخالف للسلام مريضًا، أو مات، قبل أن يتم التكفير عن ننبه، فلا يجب أن يزوره أى مسيحى، ولا يجب أن يحرك جثمانه من المكان الذى رقد به، أو أن يتقبل شيئًا من أملاكه.

ه \_ بالإضباقة إلى ذلك ، أيها الأضبية يجب مبراعباة السبلام بالصفاظ على الأراضي والصيوانات وكافة الممتلكات. وإذا أخذ أحد من آخر حيوانًا، أو مالاً أو ثوباً خلال أيام الهنئة، يحرم ما لم يقدم ترضية. فإذا أراد أن يقدم ترضية عن جرائمه فيجب عليه أولاً أن يعيد ما سرقه من أشياء، أو قيمتها ذهبًا. ويجب أن يكفر عن ذنبه سبع سنوات داخل الأسقفية، فإذا مات قبل أن يقوم بالترضية ويتم التكفير عن ذنبه، يجب ألا يدفن جسده، أو ينقل من موضعه، ما لم تقم عائلته بالترضية عنه للشخص الذي آذاه.

١٦ خلال أيام هذا السلام. لا يجب أن يقوم أحد بغارة عدوانية على ظهور الخيل، ما لم يكن ذلك باستدعاء من الكونت، وكل من يذهبون في سبيل الكونت يأخذون ما يكفيهم وخيولهم فقط من المؤن.

٧- كل التجار الذين يمرون عبر أراضيهم يجب أن يتمتعوا بالسلام في ظلكم،

٨ يجب عليكم أيضًا حفظ هذا السلام طوال أيام الأسبوع من الأحاد الأربعة التي تسبق
 عيد الميلاد، حتى عيد الغطاس، ومن عيد التراتيل حتى عيد الخمسين.

٩ ونحن نامر جميع القساوسة في أيام الأعياد ويوم الأحد أن يصلوا من أجل جميع من يحفظون السلام، وأن يلعنوا جميع من يخرقونه، أو يساندون من يخرقونه.

١- إذا اتهم أى فرد بانتهاك السلام، وأنكر هذه التهمة، فيجب أن يتناول ويتعرض لمحنة المديد الساخن(١)، وإذا وجد مذنبًا يجب أن يكفر عن ذنبه داخل الأستغية، طوال سنوات سبع.

#### حياة الفن في العصور الوسطى(\*)

صبورة طبيعية للطريقة التي كان الأقنان يمارسون بها مختلف مهامهم من خلال حواربين سيد إقطاعي وواحد من أقنانه، والنص يرجع إلى حوالي سنة ١٠٠٠ ميلادية،

\* \* \*

- \* السيد : ما الذي يعرفه رفاقك؟
- \* الفلاح: إنهم يعملون على المصراث، ورعاة أغنام، ومربوا ثيران، وقناصون وصبيادو سمك، ومدريو صنفور، وتجار مطيون، وإسكافيون، وملاحون ، وخبازون.

Wright, Thomas, Anglo -- Saxon and old English Vocabularies, Trubner and Co., (\*) London 1884), VOL., I, P. 88.

<sup>(</sup>۱) كانت هناك محاكمة جرمانية تقضى أن يمسك المتهم بقطعة من الحديد المتلهب، فإذا شفيت يده قبل مرور ثلاثة أيام كان بريثًا، وإذا لم تشف كان مذنبًا، ومع تدهور مستوى العلاج آنذاك ، لم يكن أحد ينجو من العقاب .

- \* السيد: فما الذي تقوله أنت يا رجل المحراث؟ كيف تؤدى عملك؟
- \* رجل المحراث: سيدى ، إننى أبذل جهدًا فائقًا ، فإننى أخرج مع ضوء الفجر، أسوق الماشية إلى الحقل. ثم أربطها في المحراث. وحتى لو كانت الطقس سيئًا في الشتاء؛ فإننى لا أجرؤ على البقاء بالمنزل خوفًا من سيدى.. ولكن عندما أضع النير في أعناق الثيران، وأثبت سلاح المحراث به، يجب أن أحرث حقلاً كاملاً، أو أكثر، في اليوم .
  - \* السيد : هل اك مساعدون؟
- \* رجل المحراث: معى صبى يقود الثيران بمنفس، وهو أيضاً مبحوح الصوت بفعل البرد والصياح،
  - \* السيد : ماذا تفعل غير ذاك في يومك؟
- \* رجل المحراث: من المؤكد أننى أودى مزيدًا من العمل. إذ يجب أن أملاً منود الثيران بالتبن، ثم أسقيها وأخرج الروث.
  - \* السيد : إن هذا لعمل شاق حقًا،
  - \* رجل المحراث: ومع هذا ، فإنه عمل شاق لأننى لست حراً.
  - السيد : ماذا لديك لتقوله أيها الراعى؟ هل عملك شاق أيضاً ؟
- \* الراعى: إنه كذلك بالفعل، ففى الفجر الرمادى أقود أغنامى إلى المرعى وأقف الراقبها، سبواء فى الحر أو فى البرد، ومعى كلابى، حتى لا تلتهمها الذئاب. ثم أعيدها إلى الحظيرة وأحلبها مرتين يوميًا. ثم أنظف حظيرتها، وأصنع الجبن والزبد، كما أننى مخلص لسيدى.
  - \* السيد : يا مربى الثيران ما هو عملك؟
- \* مربى الشيران: يا سيدى إن عملى مرهق، قعندما يحل رجل المحراث الثيران من المحراث، أقودها إلى المرعى، وأظل أحرسها من اللصوص طوال الليل. ثم أسلمها في الصباح لرجل المحراث وقد أكلت وشربت جيداً.
  - \* السيد: ما هي حرفتك؟
  - صياد السمك : إننى صياد سمك.
  - \* السيد : ما الذي تحصل عليه من عملك؟
  - \* صبياد السمك: الطعام والملايس والتقود.

- \* السيد : كيف تميد السمك؟
- مدیاد السماه: أذهب فی قارب، وأضع شباكی فی الماء، ثم أرمی مرساتی وخیوطی،
   وأحتفظ بما فیها.
  - السيد : كيف يكون الحال أن السمك لم يكن نظيفًا؟
  - \* صياد السمك: أرمى السمك غير النظيف وآكل النظيف،
    - \* السيد : كيف تبيع أسماكك؟
      - \* صياد السمك : في المدينة،
        - \* السيد: من يشتريها؟
- عبياد السمك: سكان المدينة، قاتا لا أستطيع أن أصيد القدر الذي يمكنني أن أتاجر
   فيه.
  - \* السيد : ما هي الأسماك التي تصيدها؟
  - « صبياد السمك: الرنجة والسلمون، وخنزين البحر، وسمك المقش ، والمحار، وأبو جلميق.
    - السيد: هل تحب مبيد الحرب الح
      - \* صبياد السمك: لا.
        - \* السيد: لماذا ؟
- \* صياد السمك: لأننى أفضل أن آخذ سمكة أستطيع قتلها بدلاً من سمكة تستطيع بضرية واحدة أن تقتلني، أو تفرقني، أنا وجميع رفاقي.
- السيد ومع ذلك فإن كثرة من الناس يمكن أن تصيد الحيتان دون أن تتعرض للخطر،
   ويحصلون على ثمن كبير لقاء عملهم.
  - عياد السمك: حقًّا حقًّا ما تقول، ولكنى لا أجرؤ بسبب جبنى.

### القسم الثاني

الدعوة إلى الحملة الصليبية

## ١- البابا إربان الثاني في مجمع كليرمون

كان إريان الثانى (۱۰۸۸ - ۱۰۸۹م) من أكبر البابوات المسلمين في القرن المادي عشر! ذلك أن إصلاحاته البعيدة المدي على المسترى الإداري والقضائي، والمالي، أعادت للبابوية سلطتها وقعاليتها بعد ذلك الانكسار الذي حاق بها بعد بابوية جريجوري السابع (۱۰۷۲ - ۱۰۸۵م). وقد استدعى مجمع كليرمون ليواصل عملية الإصلاح الكنسي، وفي الجاسة الأخيرة فقط سمح للعلمائيين أن يستمعوا إلى الدعوة الكبرى التي أطلقها للدفاع عن العالم المسيحي شد النساد في الداخل، والمسلمين في الخارج، وكانت هذه أول دعوة الحروب الصليبية.

وكل الروايات التى تحدثت عن خطبة إربان فى كليرمون فى فرنسا، كتبت بعد نجاح العملة الصليبية الأولى؛ ومن ثم فإن الكلمات التى وضعها المؤرخون على نسان البابا فى رواياتهم لهذه الخطبة تعكس الأحداث التاريخية التى كانت قد وقعت بالفعل بعد العملة الأولى، ونحن نقدم فى الصفحات التالية خمس روايات، وكان ثلاثة ممن كتبوها قد حضروا مجمع كليرمون.

#### ١- رواية فوشيه الشارتري

(كتبت ما بين سنة ١١٠٠ وسنة ١١٠٦) (\*)

كان قوشيه ممن حضروا مجمع كليرمون وشارك في الحملة العمليية حيث كان قسيسًا خاصًا لستيفن بلوا، ثم صار القسيس الخاص لبلدوين البولوني، وذهب معه إلى الرها. وهو الأمر الذي يفسر لنا لماذا كان هو المؤرخ الوحيد الذي لم يجعل خطبة إربان تتناول المتابل المسلمين القدس كسبب الحملة العمليبية، وهو في كتابه يكشف عن إخباري ومراقب واقعي، وإن كان لم يتخلص من التأثير الديني والغيبي لعصره، وكان واحدًا من

Fulcher of Chatres, Historia Hierosolymitana -- A history of the expedition to Jerushalem 1095 -- 1127 (transl. by: Frances Rita Ryan. with an introduction by Harlod S. Fink) Xnoxville, Tenn. 1969, pp. 61 - 69.

أثنين من مؤرخى المملة الصليبية الأولى أبنيًا شكيكًا حول قصة الحربة المقدسة التى وجدها الصليبيون في أنطاكية. ويرى بعض المؤرخين أن فوشيه كان يمتلك تُسخًا لقرارات مجدع كليمون.

\* \* \*

« في سنة ١٠٩٥ بعد تجسد سيدنا، بينما كان هنرى الإمبراطور المزعوم يحكم المانيا، ولم الله فيليب يحكم في فرنسا، وكانت الشرور من كل جنس ونوع تتكاثر في شتى أنحاء أوريا بسبب تأرجح العقيدة، في ذلك الحين كان البابا إربان الثاني يحكم في مدينة روما، وكان رجلاً يستحق الإعجاب بحياته وعاداته، وقد ناضل بشدة وجسارة ليرفع من شأن الكنيسة المقدسة أكثر فاكثر.

« وفضالاً عن ذلك ، فإنه رأى الجميع يتجرأون على العقيدة المسيحية بشكل متزايد سواء من الأكليروس أو من العلمانيين، وانتهك السلام تمامًا، لأن أمراء الأرض كانوا في حال من التحارب الدائم ضد بعضهم البعض. ورأى الناس يسرقون متاع الدنيا من بعضهم، لدرجة أن بعض الأسرى أخنوا ظلمًا وغدرًا، وألقى بهم في غياهب السجون في همجية شديدة طلبًا لفدية باهظة وإلا تعرضوا في سجونهم للعذاب بشرور ثلاثة؛ هي الجوع والعطش والبرد، ثم يعدمون سرًا. كما أنه رأى الأماكن المقدسة تستباح، والأديرة والقصور تفترسها النيران التي يعدمون هرًا در ، وكذلك وجد الأمور الإنسانية والإلهية محط المهانة والإزدراء.

« وعندما سمع أن المناطق الداخلية من رومانيا(۱) قد احتلها الأتراك، وأن المسيحيون قد خضعوا لفزو مدمر ساحق، امتز إربان كثيرا بسبب تقواه وتدينه العميق وزيادة حبه الرب، فعبر الجبال، وهبط في بلاد الغال، وأمر بعقد مجمع في أوفريني بكليرمون، كما هو اسم المدينة، وقد تم الإعلان عن هذا المجمع بطريقة سليمة من خلال الرسل الذين أرسلوا إلى كافة الأنصاء، وحضره ثلاثمائة وعشرة من الأساقفة ومقدمي الأديرة الذين يحملون العصما المعتوفة...

«وعندما تم إقرار هذه الأمور، وأمور غيرها كثيرة على نحو طيب، شكر كل الحاضرين، سواء من رجال الكنيسة أو من الشعب، شكروا الرب بحرارة على كلمات السيد البابا، ووعدوه

<sup>(</sup>١) يقصد الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) انذاك.

مخلصين بالحفاظ على قراراته ومراسيمه التى أصدرها فى هذا المجمع، ولكن البابا أردف قائلاً فى الحال إن هناك محنة أخرى ليست أقل شائًا ، وإنما هى أعظم وقعا مما ذكره؛ بل إنها من أسوأ ما عرف من محن ومصائب تمسك بخناق المسيحية الآن فى جزء آخر من العالم.

دقال: بما أنكم يا أبناء الرب قد وعدتموه بصفظ السلام فيما بينكم، وأن تخلصوا في المسفاظ على حق الكنيسة المقدسة أكثر من ذي قبل، فإنه ما يزال أمامكم، يا من بعثتم الإصلاح المقدس حديثًا، مهمة عاجلة منوطة بكم وتتعلق بالرب أيضًا، ومن خلال هذه المهمة يمكنكم إظهار قوة إرادتكم وحسن نواياكم، إذ يجب أن تسارعوا بمساعدة إخوتكم المسيحيون في الشرق والذين يحتاجون مساعدتكم وطالما طلبوها.

«وذلك لأن الأتراك ، وهم شعب فارسى (١)، كما يعلم الكثيرون منكم، والذين توغلوا داخل الأراضى الرومانية حتى ذلك الجزء من البحر المتوسط والمعروف باسم ذراع القديس جدورج(٢). وقد استواوا على المزيد من أرض المسيحيين، وهزموهم سبع مرات وفي معارك عديدة، وقتلوا وأسروا الكثيرين، ودمروا الكنائس، وخربوا مملكة الرب. وإذا سمحتم لهم بالتمادى في ذلك أكثر فإهم سوف يهزمون شعب الرب من المؤمنين أكثر وأكثر،

وومن ثم فإننى بصلاة خاشعة، است أنا ولكن الرب هو الذى يحتكم باعتباركم قساوسة المسيح أن تحضوا الناس من شتى الطبقات؛ من الفرسان ومن الجنود المشاة، من الأغنياء والفقراء، بأن يسارعوا لاستئمسال شافة هذا الجنس الشرير من أرضنا، وأن تساعلوا السكان المسيحيين قبل فوات الأوان،

« إننى أخاطب الصاضرين؛ وأعلن لأوائك الغائبين ، فضلاً عن أن المسيح يأمر بهذا، أنه ستغفر ذنوب كل أوائك الذاهبين إلى هناك إذا ما انتهت حياتهم بأغلالها الدنيوية سواء في مسيرتهم على الأرض أو أثناء عبورهم البحر أو في خضم قتالهم ضد الوثنيين. هذا الغفران أمنحه لكل من يذهب بمقتضى السلطان الذي أسبغه الرب عليّ.

<sup>(</sup>١) هذا الخلط بين الأتراك والفرس يمكن تفسيره في ضوء ما نصرفه عن جهل أوريا ذلك الزمان بحقائق المعفرافيا والتاريخ في الشرق الإسلامي، هذا الجهل الذي كان من أسباب التعصب المقيت الذي ميز العروب المسليبية التي شنها الغرب ضد الشرق، كان أيضًا من مظاهر هذا التعصب، وقد ظن فوشيه أن الترك شعب فارسى لأنهم دخلها الاتاضول وبلاد الشام عن طريق فارس، كما أنهم تأثرها بمظاهر ثقافية فارسية.
(٢) يقصد بذراع القديس جورج البسفور وبحر مرمرة.

« ياله من عار إذا ما قام جنس مثل هذا خسيس، منحل تستعبده الشياطين، بالتغلب على شعب يتحلى بالإيمان بالرب العظيم ويزهو ويتألق باسم المسيح، يا لها من تهم ستوجه خدكم من الرب نفسه إذا لم تساعلوا أولئك الذين يعلون مثلكم من أتباع الديانة المسيحية.

وقال «قليبادر أولئك الذين اعتادوا شن الحرب الفاصة ضد المؤمنين بالمسير ضد الكفار في حرب يجب أن تبدأ الآن لتنتهى بالنصر، وأولئك الذين ظلوا لصوصاً لفترة طويلة ينبغى أن يتحولوا الآن إلى جنود للمسيح، وليبادر الذين صاربوا ذات مرة ضد الإضوة والأقارب في عاربون الآن بحق ضد البرابرة، وأولئك الذين كانوا مرتزقة مأجورين من أجل حفنة من النقود الفضية يجب أن يسرعوا للحصول على مكافأة خالدة، وأولئك الذين كانوا يجهدون أنفسهم لإيذاء الجسد والروح، ينبغي أن يعملوا من أجل مجد الجسد الروح معًا، بلي في ناحية سيكون الحزاني والفقراء، وفي ناحية أخرى سيكون الفرحون والأثرياء؛ هنا أعداء الرب، وهناك أصدقاؤه.

«لا ينبغى لشىء أن يؤجل سفر الراغبين في الرحيل، فلينتهوا من تدبير شئونهم، ويجمعوا الأموال، وعندما ينقضى الشتاء ويهل الربيع، فليبدأوا رحلتهم في حماسة برعاية الرب».

# (ب) رواية المؤرخ المجهول (كتبت حوالي سنة ١١٠٠ - ١١١٨م) (٠)

«عندما حان الوقت الذي كان السيد المسيح يحدده يوميًا للمؤمنين به لاسيما في الإنجيل بقوله: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني (١) كانت هناك حركة هائلة تعتمل في قلوب الناس في شتى أنحاء الأرض الفرنجية، بحيث إذا كان ثمة رجل، بكامل قلبه ومقله، مستعدًا حقًا لأن يتبع الرب وأن يحمل الصليب خلفه بإيمان، فإن مثل هذا الرجل لم يكن قادرًا على أن يتأخر في السير على طريق الضريح المقدس بأسرع ما يمكن. لأن البابا نفسه (١) عبر جبال الألب بأسرع ما يستطيع ، ومعه كبار أساقفته، والأساقفة ومقدمو الأديرة والقساوسة وبدأ يلقى عدة خطب فصيحة قال فيها «إذا كان هناك رجل يبتغي إنقاذ روحه، فيجب ألا يتردد في أن يأخذ طريق الرب في تواضع، وإذا ما كان بصاجة إلى المال، فإن

Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum: The Deeds of the Franks and other (\*) pilgrims to Jerusolem (edited and transl. by Rosalind M. Hill, London 1962). pp. 1-2.

. ۲٤: ۱٦ \_ إنجيل متى - (۱)

<sup>(</sup>۲) إربان الثاني (۱۰۸۸ \_ ۱۰۹۹).

الرحمة الإلهية سوف تعطيه ما يكفيه» وقال السيد البابا أيضاً ديا أيها الأخوة، يجب أن تعانوا أموراً كثيرة في سبيل اسم الرب مثل الشر، والفقر، والعرى ، والاضطهاد ، والحاجة ، والمرض والمعلش وما شابه ذلك من متاعب ومصاعب. لأن الرب يقول لحوارييه: يجب أن تعانوا عدة أمسور من أجلى» (١) ويقول أيضاً: لا تخجلوا من الكلام أمام الناس دلانني أنا أعطيكم فما وحكمة(١) ثم قال فيما بعد: «لأن أجركم عظيم في السموات (١)، وحينما بدأت هذه الكلمة تنتشر وتشيع في شتى أنحاء دوقيات وكونتيات الأراضي الفرنجية، بدأ الفرنجة بمجرد سماع هذه الكلمات، يخيطون الصليب على الكتف الأيمن لعباءاتهم قائلين إنهم جميعًا سوف يقتفون أثر خطوات المسيح سويًا، لأنه هو الذي خلصهم من سلطان الجحيم، ولذا فإنهم إنطلقوا فوراً من منازلهم في أراضي الفرنجة.

## (جـ) روبير الراهب (كتبت سنة ١١٠٧م) (٠)

كان راهبًا في دير مارموتييه ـ اين ـ تور Marmoutier\_Lez\_Tours، ويعرف عادة باسم روبير الراهب، وأحيانًا باسم روبير الريمسي نظرًا لأنه تولى رئاسة ديرسان ريمي حيث كتب Senuc . ولكنه بعد نزاع حول قيادته الدير تركه إلى دير سينوك Senuc حيث واحداً من أكثر الكتب التي عاصرت الحملة الصليبية رواجًا، فقد كان حاضراً في مجمع كليرمون، والخطبة التي وضعها على لسان إربان الثاني تعكس الموضوع الرئيسي لروايته حيث يدور الموضوع حول الرب القادر الذي اختار الفرنجة ليعمل من خلالهم، وبذلك فهو يري أن الحملة الصليبية هي أكبر دليل على تدخل العناية الإلهية في أمور هذا العالم وتحقيق النبوءات التي وردت في الكتاب المقدس، بعد أن تجلت هذه العناية من قبل في الخلق ثم تجسد المسيح، وقد تميزت روايته بذلك التوع من المبالغة في تصوير المسلمين ووحشيتهم، وهي المبالغة التي كانت تميز كتابات رهبان العصور الوسطى عموماً بما تحمله من تعصب وجهل.

\* \* \*

(\*)

<sup>(</sup>١) جاء في أعمال الرسل ٩: ١٦ ولأنى ساريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمى». ويجب أن نلاحظ أن المؤرخ المجهول دأب على تحريف اقتباساته من الأناجيل بسبب طبيعته كفارس، وريما كان يعتمد على سماعها فقط.

<sup>(</sup>۲) ارتقا: ۲۱ : ۱۵.

<sup>(</sup>۳) متی ه : ۱۲.

Robert of Rheims, "Historia Iberosolimitana", RHC., Oc., III, pp. 727-30.

ديا شعب الفرنجة، أنتم يا من تعيشون خلف جبال الألب، يا من اختاركم الرب وأحبكم، كما تجلى واضحًا من خلال أعمالكم الكثيرة. يا من تميزتم عن سائر الأمم بموقع أرضكم وبعقيدتكم الكاثوليكية وكذلك بالشرف الذي أوليتموه للكنيسة؛ فلكم نوجه خطابنا ونستحثكم. نريدكم أن تعلموا أن سببًا محرنًا أتى بنا إلى بلادكم، والسبب الذي جاء بنا إلى هنا هو الصاجة إليكم وإلى كل المؤمنين. فقد ورد خبر حزين من البلاد المحيطة بالقدس ومن مدينة القسطنطينية \_ وسمعنا هذا الغبر يتربد بالفعل \_ مؤداه أن شعبًا من مملكة الفرس(١) وهـو جنس أجنبي ، جنس غريب على الرب تمامًا، جيل لا يضع قلبه على طريق الحق.، وروسه ليست مخلصة الرب، قد غزا أرض أولئك المسيحيين، وأخضع الناس بالسيف ، والتدمير والحريق، كما حمل بعضاً منهم أسرى إلى بلاده، وذبح البعش الآخر بوحشية كما سوى كنائس الرب بالأرض، أو استخدمها ليمارس فيها شعائر ديانته، هؤلاء الناس قد دمروا المذابع التي نجستها ممارستهم الضرقاء، لقد أجروا عمليات الضتان للمسيحيين وكانوا سبكبون دماء الختان على المذابح أو يصبونها في أواني التعميد، وقد شقوا بطون أولئك الذين اختاروا أن يعذبوهم بالموت البطئ المثير الإشمئزاز، وكان ينزعون معظم الأعضاء الحية ويريطون ضحاياهم إلى العصى المدبية، ثم يسحبوهم وهم يضربونهم بالسياط قبل أن يقتلوهم وهم راقدون على الأرض وقد خرجت أحشاؤهم. ويربطون البعض إلى الأهمدة ويرمونهم بالسهام؛ ويأمرون الآخرين بتعرية رقابهم ثم يهاجمونهم بالسيوف المسلولة، ليروا ما إذا كان بوسعهم أن يفصلوا رقابهم بضرية واحدة. ترى ماذا أقول عن العنف الذي يمارسونه خدد النساء ؟ فالحديث عنه أكثر شراً من الصمت. لقد تعرضت مملكة اليونان لهجمات عديدة منهم وخضعت لمارستهم بحيث لا يمكن عبورها في شهرين. فعلى من إذن تقع مهمة الإنتقام من هذا، ومهمة الضلاص من هذا الموقف، إذا لم يكن على عاتقكم أنتم يا من اختاركم الرب دون سائر الأمم ليسبغ عليكم نعمة المجد في السلاح وجسارة القلب. وقوة الجسد، والقدرة على من يتعرض لكم بالمقاومة؟

لتكن قصيص أسلافكم العظام حافزًا لكم يحرككم ويثير أرواحكم صبوب القوة؛ من أمثال شارلان وابنه لويس وغيرهما من ملوككم الذى دمروا ممالك الوثنيين ومدوا حدود الكنيسة المقدسة داخلها. وربما تتحركون بشكل خاص بحافز من الضريع المقدس لسيدنا ومتقذنا الذى

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق تعليقًا على رواية فوشيه الشارتري.

يرقد أسيراً في أيدى أجناس قذرة، وربما حركتكم الأماكن المقدسة التي تنتهك حرماتها الآن بممارستهم القذرة، يا أيها الجنوب يا من تتمتعون بالقوة وتنحدرون من صلب آباء لا يشق لهم غيار، لا ترضوا لأنفسكم مظهراً أضعف من أسلافكم واكن تذكروا قوتهم. إذا كان حب الأطفال والوالدين والزوجات سوف يعوقكم تذكروا ما يقوله سيدنا في الإنجيل: «من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقني» (١٠). وكل من ترك بيته أو أباه أو أمه أو زوجته أو أطفاله في سبيل إسم المسيح سوف ينال قدرها مائة مرة وسوف يستحق المياة الدائمة. فلا تجعلوا أية معتلكات تقعد بكم عن المضي في سبيله، ولا تعبئوا بالشئون الميال، وتضيق بأعداداكم الكثيرة؛ وهي لا تفيض بالثروة الطائلة وإنما لا تكاد تحقق من الطعام الجبال، وتضيق بأعداداكم الكثيرة؛ وهي لا تفيض بالثروة الطائلة وإنما لا تكاد تحقق من الطعام عا يكفي زراعها فقط. وهذا هو السبب في أنكم تشنون الحرب ضد بعضكم البعض، بل وتقتلون بعضكم بعضاً وأنتم تتبادلون الضربات. فلتوقفوا هذه الكراهية فيما بينكم، وكفوا عن النزاع، واضعموا نيران الحرب، وضعوا حدًا لكل المشاحنات، انطلقوا على طريق الضريح المقدس، إنقنوا والمسل كما يقول الكتاب المقدس أعطاها الرب ملكًا لبني إسرائيل(١).

القدس هي مركز العالم، وهي الأرض التي تسمو فوق غيرها، مثل جنة أخرى حافلة بالمتع. لقد جعلها مخلص البشرية مشهورة بميلاده، وزانها بحياته، وقدسها بعذابه ومعاناته، ثم طهرها بموته، وترك خاتمه عليها حين دفن بها. هذه المدينة الملكية، بمكانها في مركز العالم، أسيرة الآن في أيدي أعدائها، ومسخرة لخدمة الطقوس الوثنية لشعب لا يعترف بالرب. وإذا فهي تسئل وتصلى من أجل تحريرها، وتناديكم دومًا لتهبوا لنجدتها، والحقيقة أنها تسئلكم أنتم بصفة أساسية لمساعدتها، لأن الرب ، كما ذكرنا من قبل ، قد أسبغ عليكم دون سائر الأمم مجدًا فائقًا في السلاح، وإذا سيروا على هذا الطريق من أجل التطهر من خطاياكم، وكونوا على ثقة في المجد الخالد لملكة السماء.

(۱) متی ۱۰ : ۲۷ : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) يقصد المسيحيين لا اليهود. وذلك لأن المسيحية نزلت الهداية اليهود فقد جاء بإنجيل متى ٢٤:١٥، على لسان المسيحية الأولى أسان المسيح دام أرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل المسالة، وعلى هذا سميت الجماهات المسيحية الأولى باسم الإكليزيا أي المختارين من بني إسرائيل؛ على حين فقد اليهود امتيازهم بسبب اضطهادهم للمسيح وعدم إيمانهم به.

و وحينما ذكر البابا إربان هذه الأمور وكثيراً غيرها بطريقة بليغة، كان كل إمرئ يتحرك بدافع من شعور موحد وصاح الجميع في صوت وأحد «الرب يريدها! الرب يريدها!» وحينما سمع البابا المبجل هذه الصيحة رفع عينيه صوب السماء، وشكر الرب، وأشار بيديه طالبًا الصمت، ثم قال: (يا أيها الأخوة الأعزاء لقد وضح لنا اليوم ما قاله الرب في الإنجيل: «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى فهناك اكون في وسطهم (١) لو لم يكن الرب حاضراً في عقولكم لما نطقتم بصورت واحد، فعلى الرغم من أن الصيحة خرجت من أفواه كثيرين منكم، فإن مصدر المدوت كان واحدًا؛ وإذا فأنا أقول لكم إن الرب الذي بدر هذا الشعور في قلوبكم، هو الذي أخرجه الآن علنًا. فليكن هذا النداء في الحرب هو صبيحة القتال التي تجمعكم، لأن الرب هو الذي مناغها. وعندما يزحف الجيش ليهاجم العنو سوف تتطلق هذه الصبيحة من أجل الرب تتردد في كل الجنبات «الرب يريدها! الرب يريدها!» واكننا لا نأمر بحث الرجال المسنين أو العاجزين أو غير اللائقين لحمل السلاح على الذهاب في هذه الرحلة كما لا ينبغي النسوة أن تذهبن إطلاقًا دون موافقة أزواجهن أو أخواتهن أو بإذن رسمى؛ فإن مثل أواتك الناس سيكونون عقبة أكثر منهم عوبًا، وعبتًا أكثر منهم فائدة. ويجب على الغنى أن يساعد من هو أقل ثروة من قادة القتال الذين يجهزون أنفسهم بأنفسهم. والقساوسة ورجال الكنيسة أيا كان النظام الذي ينتمون إليه معنوعون من الذهاب دون إذن من أساقفتهم، لأن هذه الرحلة لن تفيدهم ما لم يكن لديهم تصريح بها. أما العلمانيون، فلا ينبغى أن يذهبوا لرحلة المج دون مباركة قساوستهم. وكل من قرر القيام بهذه الرحلة، وقطع وعدًا للرب وأقسم أنه سوف يقدم نفسه له ضحية حية مسرورة مقدسة يجب أن يحمل شارة صليب الرب على جبهته أو صدره، وكل من يغي بقسمه ويرغب في العودة يجب أن يضع الشارة على ظهره بين كتفيه، مثل هؤلاء الناس، سوف ينفذون أمر الرب إذا فعلوا هذا، وهو الأمر الذي أمر به الإنجيل حيث يقول: «ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني» (٢).

<sup>(</sup>۱) إنجيل متى ۱۸ : ۲۰.

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى : ١٠ : ٢٨.

## ( د ) رواية جيوبرت النوجنتي (كتب قبل سنة ١١٠٨م )(٠)

من المحتمل أن جيويرت لم يكن هاضرًا في مجمع كليرمون، ولكنه من عدة جوانب كان أبرز النين كتبوا عن هذا المجمع، وقد ولد سنة ١٠٥٣م، وانضم إلى دير فلاى Flay . وقد تقوق على أقرانه بسمعته وعلمه وثقافته بحيث انتقب مقدمًا لدير نوجنت سنة ١٠١٤م، وهو مثل روبير الراهب يدور موضوعه الأساسي في كتابه حول دور الفرنجة كشعب اختاره الرب، ومن أهم ما يميز ما كتبه عن خطبة إربان هو الماحه على الجوانب الأخروية، وربطه بين هذا الجانب وبين أن بيت المقدس هي بؤرة تدخيلات الرب في هذا العالم من أجل المحركة السليبية. والواقع أنه قد وضع فقرة عن سوء معاملة العجاج في بيت المقدس محل الأخبار المعتادة في كتابات الآخرين عن معاناة المسيحيين الشرقيين، وهي الماناة التي جعلوها سببًا المعادة المعلمة المعلمة.

\* \* \*

و إذا كانت بعض الكنائس مبعثرة في شتى أنحاء العالم تستحق التبجيل أكثر من غيرها بسبب الشعب والأرض التي ترتبط بها ـ أقول بسبب الشعب، لأن أعظم الميراث ورثتها تلك الأماكن التي أسس بها الحواريون أسقفياتهم؛ وأقول بسبب الأرض لأن نفس الكرامة قد أضيفت على المدن الملكية مثل مدينة القسطنطينية بالنسبة للملوك ـ وإذا يجب أن نكرس أعظم تكريم لكنيسة تلك المدينة التي تلقينا منها نعمة المخلاص والتي كانت منبعًا للمسيحية. وإذا كان ما قاله الرب ما يزال صحيحًا، أن المخلاص من اليهود حق، وإذا كان ما يزال صحيحًا من أن رب الجيوش قد ترك لنا البذرة لنلا نصبح مثل سدوم ونصير مثل مدينة (عمورة)(١) ـ والمسيح هو بذرتنا الذي فيه خلاص وبركة جميع الأمم ـ فالأرض نفسها والمدينة التي عاش فيها المسيح وعاني معروفة بقدسيتها بدليل من الكتاب المقدس، والواقع ، أن المرء إذا قرأ في الكتاب المقدسة والنبؤات أن هذه الأرض كانت هي الميراث وأن المعبد المقدس الرب قبل أن الكتابات المقدسة والنبؤات أن هذه الأرض كانت هي الميراث وأن المعبد المقدس الرب قبل أن يمشى السيد المسيح ويظهر هناك، فكم تكون القداسة والتبجيل التي يجب أن نكرسها إذا ما وضعفنا في إعتبارنا أن رب الجلالة قد تجسد هناك، وأنه ترعرع ونما، وفي طبيعته المادية مشي هنا وسافر من مكان الكان؟ وهكذا فيما يتعلق بالإغتمار في أمور يمكن أن نحكيها في مشي هنا وسافر من مكان الذي سنضعه في حسابنا المكان الذي شهد إراقة دم ابن الرب، فترة طويلة، فما هو التبجيل الذي سنضعه في حسابنا المكان الذي شهد إراقة دم ابن الرب،

Guibert of Nogent, "Historia quae dicrtur Gesta Dei per Francos", RHC, Oc., IV., pp. (\*) 137\_40.

<sup>(</sup>١) مثال للمدينة الشريرة.

الأكثر قداسة من السماء والأرض، وشبهد جسده الميت يتوارى فى المقبرة؟ فإذا كانت المدينة تسمى مقدسة، على حين كان رينا قد قتل منذ فترة يسيرة، وكانت المدينة ما تزال بأيدى اليهود، وكان الإنجيلي هو الذي أسماها مقدسة حين قال: دوالقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا الكثيرين(\*) وكما قال النبي أشعيا أن ضريحه سيكون ممجداً ، فإن أي شر لاحق أن يستطيع أن يزيل عن المدينة قداستها طالما الرب نفسه هو الذي أضفى عليها القدسية. كما أن شيئًا لا مكن أن ينقص من مجد ضريحه.

« أنتم أيها الأغرة الأعزاء، يجب أن تقوموا بأكبر جهدا لتؤكدوا أن قداسة المدينة ومجد ضريحه سوف تتحرر من نير الأميين الذين يدنسون المدينة والضريح بوجودهم بقدر ما يستطيعون. وسوف تحققون ذلك إذا كانت لديكم الرغبة في التقرب من هذه القدسية وهذا المجد، وإذا كنتم تصبون هذه الأشهاء التي تركت على الأرض أثاراً دالة على خطواته، وإذا كنتم تبحثون عنها والرب أمامكم يحارب من أجلكم، وإذا كان المكابيون في سالف العصير والزمان قد اشتهروا بتقواهم بسبب قتالهم من أجل المعبد المقدس، فإنكم أيضنًا، أيها الجنود المسيحيون يجب أن تدافعوا بالسلاح عن حرية أرض الآباء حقًّا وعدلاً. وإذا كنتم تعتبرون أنكم بحب أن تتحملوا مشاق كبيرة القيام برحلة حج إلى مقابر الحواريين [في روما] أو إلى أشرحة غيرهم من القديسين، فما هو الثمن الروحي الذي ترفضون دفعه في سبيل إنقاذ الصليب والنم والضريح، والقيام برحلة حج؟ فحتى الآن خضتم حروبًا غير عادلة: غالبًا ما وجهتم حرابكم في وحشية ضد بعضكم البعض في مجازر متبادلة بسبب الطمع والكبرياء فقط، وهو الأمر الذي تستحقون بسببه الدمار الأبدي واللعنة الأبدية! والآن نحن نقترح عليكم أن تشنوا الحرب التي تجلب لكم مجد الشهادة، التي يمكنكم من خلالها أن تحوزوا لقب المجد المامس والمجد الأبدى. إفرضوا فقط أن المسيح لم يمت أبدًا، ولم يدفن، ولم يعش في أي زمن في القدس. إذا لم يكن أي من هذه الأمور قد حدثت بالفعل، فإنكم مع هذا مطالبون بالتحرك لنجدة الأرض والمدينة بهذه الفكرة فقط: فكرة أن الناموس سوف يخرج من صبهيون وأن كلمة الرب سوف تخرج من بيت المقدس. وإذا ما كان حقًا ومعدقًا أننا نستمد كل تعاليمنا المسيحية من نبع القدس، فإن قلوب الكاثرايك أجمعين يجب أن تتحرك بوازع من الروافد التي تنتشر

<sup>(+)</sup> متى ۲۷/ ٥٦: ٥٣.

فى شتى أنحاء الدنيا لتذكر بالدين الذى يدينون به لهذا النبع السخى، وإذا كانت الأنهار تعود إلى المكان الذى نبعت منه، لكى تفيض مرة أخرى، على حد تعبير كلمات سليمان الحكيم، فيجب عليكم أن تفكروا فى أنه أمر مجيد أن تنظفوا مرة أخرى المكان الذى منه رتب الرب لكم قوة التعميد التى تطهركم ورضى لكم بهذه الديانة.

« ويجب أن تفكروا وتتدبروا بقدر ما يمكنكم في هذا : إذا كان الرب يتصرف من خلالكم ، بحيث تنتعش أم الكنائس من جديد بفضل تعاونكم لتنشر المسيحية في آفاق جديدة، فهل يرغب الرب في إستعادة بعض أقاليم الشرق إلى رهاب العقيدة في مواجهة إقتراب زمن المسيح الدجال؟ لأنه من الواضح أن المسيح الدجال لن يشن المرب ضد اليهود أو الأمسن، ولكن وفقًا لمدلول إسمه سوف يهاجم المسيحيين، ولكن إذا لم يجد المسيح الدجال أي مسيحي هناك، مثلما هو الحال اليوم؛ إذ أن الإعتقاد الشائع أنه ربما يكون هناك مسيحي واحد في المكان، فإن يكون هناك من يقاومه ولا حتى من يتعرض لهجومه. ووفقًا لما ذكره دانيال، وما ذكره جيروم الذي شرح ما قال دانيال وفسره، فإن المسيح النجال سوف يقيم خيامه فوق جبل الزيتون، ومن المؤكد، كما يقول القديس بولس، أنه سوف يجلس في أورشليم في معيد الرب، كما لو كان هو الرب، وكما يقول النبي دانيال نفسه، لا شك في أن كل من سيقتلهم سيكونون ثلاثة ملوك، ملك مصر ، وملك أفريقيا، وملك الحبشة، وسيقتلهم أمام الآخرين جميعًا لأنهم مسيحيون، ولا يمكن أن يحدث هذا ما لم تحل المسيحية محل الوثنية. ومن ثم، فإذا كرستم أنفسكم لخوض المعارك المقدسة، بحيث تسديون لأورشليم الدين الذي به تدينون لها بسبب الرحمة التي منحتها لكم ... فمن هذا المكان غرست فيكم معرفة الرب لأول مرة ... ويفضلكم يمكن للإسم الكاثرايكي، الذي سيقاوم غير وخيانة المسيح الدجال وأعوانه، أن ينتشر. هذا الإسم الذي لا يمكنه إلا أن يستنتج أن الرب، الذي يفوق قدرته وسلطانه أمال الجميع، سوف يحرق بشرارتكم مُثُلُ الشراذم الوثنية بحيث ينشر مبادئ قانونية في كل من مصر ، وأفريقيا والعبشة، التي انتزعت من عالمنا المسيحي. وهل سيجد الرجل الخاطئ ابن الجحيم عصاة آخرين؟ تأمل ما يصرخ به الحوارى من أن أورشليم يجب أن تكون موطئًا الأقدام الأميين حتى يأتي زمن الأمم، وزمن الأمم هذه عبارة يمكن أن تفهم بطريقتين. إما أنها أظهرت المسيحيين في مسراتهم وتتبعت تمرغهم بأساليبهم الدنسة وراء شهواتهم، بحيث لم يوقفهم شيء عن هذه الأمور جميعًا؛ لأن الذين يتبعون أهواءهم في كل الأمور يقال إنهم يأخذون وقتهم وفي هذا «وقتى لم يأت بعد، ولكن وقتكم جاهر دائمًا» وهي العبارة التي بسببها نقول لن يتبع شهواته

«الآن أنت تأخذ زمنك». أو من ناحية أخرى، تعنى يكلمة زمن الأمم إنجاز الأمميين الذين سيدخلون خلسة قبل إنقاذ إسرائيل. أيها الأخوة الأعزاء، ريما أن تتحقق هذه الأزمنة سوى حين يتم دفع الوثنيين على أيديكم، وبمساعدة الرب لكم. ونهاية العالم وشيكة حقًّا، على الرغم من أن الوثنيين لم يتحولوا إلى الرب: ووققًا لما يقوله بولس الرسول يجب أن تكون هناك ثورة من الدين، ولكن أولاً قبل قدوم المسيح السجال لابد من تجديد الإمبراطورية المسيحية في هذه الأرجاء وققًا لما تقوله النبؤات، سواء عن طريقكم أو عن طريق أولئك الذين يختارهم الرب، حتى يكتشف رئيس الأشرار، الذي سيعتلى عرش الملكة في هذا المكان، أن هناك دعمًا للعقيدة التي يحاربها، واعتبروا وتدبروا في أن الرب العظيم ريما اختاركم لهذه المهمة، حتى يمكن أن يُعيد القدس بعد أن عانت كثيراً من الإمتهان. فكروا ، أتوسل إليكم، في الفرح الذي سيغمر القلوب حين نرى المدينة المقدسة تعارك الحياة بمساعدتكم ، وحين ترى النبوءات الرسولية ، تتحقق في زماننا، وربما ينبه ذاكرتكم ما قاله السيد المسيح نفسه للكينسة. حيث قال إنه سيحضر بذرتكم من الشرق، وسوف يجمعكم من الغرب، لقد قاد الرب بذرتنا من الشرق، وسوف يجمعكم من الغرب، لقد قاد الرب بذرتنا من المشرق، لأن هذا الاقليم الشرقي منحنا نمو الكنيسة الباكر عن طريقين. ولكن لأننا نظن أنه يمكن فعله بواسطتكم وبمساعدة الرب، فإنه يجمع الكنيسة سويًا من الغرب حين يعيد خرائب أورشليم عن طريق أولئك الذين أمنوا أخيرًا بعبادئ العقيدة: وهم الغربيون.

وإذا لم تكن أقوال الكتاب المقدس تحرككم، وإذا لم تكن تحذيراتنا تصل إلى عقولكم، فإن البؤس الشديد الذي يعانيه أوائك الذي يرغبون في زيارة الأماكن المقدسة ينبغي أن يكون حافزاً لكم. فكروا في أولئك الذين يسافرون للحج عبر البحر المتوسط. كم من النفقات، وأي عنف يخضع له الأغنياء منهم، حين يجبرون على دفع إتاوات وضرائب في كل ميل تقريبًا عند بوابات المدن، ومداخل الكنائس والمعابد يضطرون إلى دفع الرسوم؛ وكيف يضطرون إلى الرحيل من مكان لآخر وقد اتهموا بإرتكاب شيء ما؛ وكيف أن عادة حكام الأمميين أن يجبروهم بوحشية وبالضربات على أن يدفعوا لإطلاق سراحهم إذا ما رفضوا الرشوة! وما الذي يمكن أن نقوله عن أولئك الذين لا يملكون شروى نقير والذين يسعون للحج في فقر وعرى، وليس لديهم شيء يخسرونه سوى أجسادهم؟ فالنقود غير الموجودة تستخرج منهم بالتعذيب القاسى، فيشق جلد كعوبهم الخشن وينزع لئلا يكونوا قد دبسوا شيئا تحت هذا بالجلد. بل إن قسوة هؤلاء الرجال الكفار لتصل إلى حد أنهم يظنون أولئك التعساء قد ابتلعوا الذهب أو الفضة، فيضعون في شرابهم مادة مسهلة ويجبرونهم على أن يتقيلها أو يتبرزوا، أو

- وهذا شيء لا يمكن الحديث عنه - يمزقون إربًا كل الأمعاء بعد أن يبقروا بطونهم بصيث ينكشف كل سر مخبوء، أتوسل إليكم أن تتذكروا الآلاف الذين قضوا نحبهم بطريقة مرعبة، وأن تتمسرفوا من أجل أورشليم التي جاءت منها الأسس الأولى لديانتكم، وأمنوا أن المسيح، مرشدكم وحامل رايتكم وسوف يتقدمكم أنتم يا من ستذهبون في حربه».

# (ه. ) رواية بلدريك النوللي (كتبت حوالي سنة ١٠٨م)(٠)

اعتمد بصفة أساسية على المؤرخ المجهول صاحب أعمال الفرنجة. وهو أقل مؤرخي المملة السليبية الأولى شأتا، وكان مقدمًا لدير سان بييردي بورجي من سنة ١٠٨٨ حتى سنة ١١٠٧ وحضر مجمع كليرمون، وفي سنة ١٠٠٧ أنتخب كبيرًا لأساقفة دول في بريتاني، وكان كاتبًا رشيق العبارة، واكن كتابه عن الحملة الصليبية يعتبر اليوم عملاً ضئيل القيمة، واكن بعض الباحثين يرون أن هذا ظلم لأن بلدريك يفيد من مادته بشكل ممتع، وأنه يكتب روايته من وجهة نظر لاهوتية للفاية، وفي روايته عن خطبة إربان يركز على أخوة جميع المسيحيين ؛ شرقيين وغربيين على السواء،

\* \* \*

«لقد سمعنا أيها الأخوة الأحبّاء ، وسمعتم أنتم أيضًا، ما لا نستطيع أن نحكيه مرة أخرى بون أن تعترينا مشاعر الأسف العميق لقد سمعتم أن أخوتنا المسيحيين، تعرضوا للقمع، والمضرب بالسياط، والإيذاء في أورشليم، وفي أنطاكية، وغيرها من مدن الشرق. إن إخوتكم في الدم، رفاقكم ، شركامكم (لانكم جميعًا أبناء نفس المسيح ونفس الكنيسة) يتعرضون إما الإخضاع في إوطانهم الموروثة لسادة أخرين، وإما يطردون من ديارهم، أو يفدون إلينا كشحانين؛ أو ما هو أسوأ من ذلك كله ، يضريون بالسياط وينفون كعبيد يباعون بسوق النخاسة في أوطانهم، إن الدم المسيحي ، الذي افتداه المسيح بدمه، قد أريق ، واللحم المسيحي، الذي يرتبط بلحم المسيح قد أخضع لمهانة وعبودية لا توصف، ففي كل مكان بهذه المديحي، الذي يرتبط بلحم المسيح قد أخضع لمهانة وعبودية لا توصف، ففي كل مكان بهذه المدي يشيع الأسي، والبؤس ، والأنين (وهو أمر أذكره وأنا أتنهد) . إن الكنائس التي كانت تحتفل بالأسرار المقدسة في الأيام الفوالي، تستخدم كمظائر لحيوانات هذه الشعوب بكل أسف! إن الرجال المقدسين لا يملكون مدنهم: ولكن الأتراك السفلة ، أولاد المرام، يتحكمون في رقاب إخواننا . إن بطرس المبارك كان يقيم أولا هناك أسقفًا لأنطاكية، تذكروا أن الأمميين

(\*)

Baldric of Dol, "Historia, Jerosolimitana" RHC, Oc., IV, PP. 12 - 16.

أقاموا خرافاتهم في كنيسته، أما الديانة المسيحية، التي كانت أولى بهم أن يرعوها فقد حالوا بينها وبين كل المؤمنين بالرب، في خسة ووضاعة. والضياع التي منحت لدعم القديسين وميراث النبلاء الذي خصص لإعالة الفقراء كلها خضعت لطغيان الوتنيين، على حين يقوم السادة القساة بإساءة إستخدام عوائد هذه الأراضي، وقد تمرغ قساوسة الرب في تراب الأرض. وقدسية الرب (يا للعار الذي لا يوصف ) قد انتهكت في كل مكان، وإذا كان ما يزال هناك مسيحيون في الغفاء، فإن وسائل التعنيب التي لم يسمع عنها تستخدم للكشف عنهم.

ونحن لا نجرو أيها الأخوة أن نتحدث عن أورشليم، لأننا في خوف وخجل متزايدين من أن نتكلم عنها. إن هذه المدينة نفسها، التي عاني المسيح نفسه فيها من أجلنا، كما تعلمون جميعا، لأن خطايانا استوجبت ذلك، قد أخضعت لدنس الوثنية ، وسحبت من خدمة الرب، وهو ما أقوله لعارنا وخزينا. كم هو كبير رزء اللوم الذي يقع على عاتقنا وكم نستحقه! من يخدم الأن كنيسة مريم المباركة في وادي يوشيفاط، التي دفن جسدها بداخلها؟ ولكن لماذا نمر على معبد سليمان، بل معبد الرب، الذي يضع فيه البرابرة أصنامهم مضافين بذلك الناموس البشرى والإلهى؟ لقد أحجمنا عن الكلام عن ضريح الرب، طالما أن بعضكم رأوا بعيونهم مدى الفظائع التي حاقت به. لقد أخذ الأتراك بعنف الهبات التي قدمتموها هناك كصدقات وبنور بكميات كبيرة فضلا عن أنهم كثيراً ما يهزأون بدينكم. ومع ذلك فإن في هذا المكان (أنني أتحدث فقط عما تعرفونه بالفعل) استقر الرب؛ وهناك مات من أجلنا؛ وهناك دفن، كم سيكون غاليا المكان الذي نشتاق إليه، المكان الذي لايضاهي حيث دفن الرب، حتى إذا لم يشا الرب أن يتم هناك معجزته السنوية! لأنه في أيام عذابه ومعاناته، أضاحت كل الأنوار في الضريح وحول الكنيسة، وهي التي قد أطفئت ، فأعيد ضوها بأمر إلهي. فمن هو صاحب القلب المجرى، أيها الأخوة ، بحيث لا تحركه معجزة عظيمة كهذه؟ مندقوني ، إنه رجل معتوه ولا عقل له الذي لا تُحرك قلبه للإيمان حالة كهذه تتبدى فيها الرحمة الإلهية واضحة! ومع هذا فإن الأمميين يرون هذا مع المسيحيين ولا يتحولون عن طريقهم. والواقع أنهم خائفون ، واكتهم لم يعتنقوا الدين المسيحي، كما يجب ألا تندهش لأن عمى العقول يسيطر عليهم. ما المسائب التي أخطأوا بها في حقكم يا من عدتم وموجوبون هنا الآن؟ إنكم تعرفون تمامًا، أنتم يا من ضحيتم بمالكم ويدمائكم هناك من أجل الرب.

«هذا أيها الأخوة الأحباء هن ما يجعلنا نقول إنكم شهود على كلماتنا. إن حجم معاناة إخوتنا وتخريب الكنائس أكبر من أن نتحدث عنه بحيث نذكر كل حالة، لأن الدموع والأنين يقهرنا، وتعتصرنا التنهدات والزفرات، والسفاه إننا نبكي وننتحب أيها الأخوة، مثل داود

النبي، في أعماق قلوبنا! إننا تعساء لا نعرف السعادة، وفينا تحققت النبوءة : «أيها الرب، إن الام جاء لميراتك ، وقد دنسوا معبدك المقدس، وقد حواوا أورشليم إلى أكوام، وصدارت أجساد خدامك طعامًا لطيور السماء واحم أجساد قديسيك صدار طعاما لوحوش الارض، وقد أريقت دماؤك كالماء من حول أورشليم حيث لم يكن هناك من يواريهم التراب، عار علينا أيها الأخوة ، نحن الذين صرنا بالفعل مصدر خزى لجيراننا، ومحلاً لسخريتهم واستهزائهم، ويجب علينا على الأقل أن نطلب لهم الرحمة والمغفرة بدموعنا، نحن الذين أصبحنا محطًا لاحتقار كل الشعوب، بل وما هو أسوأ من ذلك، ينبغى علينا أن نندب الخراب الوحشى الذي حاق بالأرض المقدسة، هذه الأرض التي أسميناها مقسمة عن جدارة حيث باركتها كل خطوة واحدة لجسد المخاص أو روحه كما مجدها؛ هذه الأرض التي احتضنت الجسد المبارك لأم الرب، وإجتماعات المواريين والرسل، وتشربت بدماء الشهداء التي أريقت هناك، يا لها من أحجار مقدسة تلك التي خدمتك وأنت تعمد المسيح المخلص؛ إن بني إسرائيل الذين سيقوا خارج مصر، والذين التي خدمتك وأنت تعمد المسيح المخلص؛ إن بني إسرائيل الذين سيقوا خارج مصر، والذين كأنوا سابقة لكم حين عبروا البحر الأحمر، قد استواوا على هذه الأرض بسلاحهم، والسيح يقودهم ، طردوا اليبوسيين وغيرهم من السكان وسكنوا أورشليم الأرضية التي هي صورة أورشليم السماوية (١٠).

« ما الذى نقوله ؟ اسمعوا أنتم يا من تختالون بشارة الفروسية، وقد ملاكم الفرور الشديد؛ إنكم تحاربون اخوتكم وتمزقون بعضكم البعض إربًا. ليست هذه هى الجندية الحقة في سبيل المسيح لأنها تمزق قطيع خراف المسيح. إن الكنيسة المقسة حفظت انفسها نمطأ من الجندية المساعدة شعبها، ولكنكم ترتكبون الشر الذى يؤليها ويهبط بها. فلنعترف بالحقيقة، من الذى يجب أن نكون مساعديه ؟ حقًا أنكم لا تسيرون في الطريق الذى يؤدى إلى الحياة. أنتم يامن تقهرون الأطفال، وتنهبون النساء الأرامل، أنتم يا من غرقتم في خطيئة الزنا، يا من تسرقون حقوق الأخرين؛ أنتم يا من تنتظرون ما يدفع اللصوص مقابل إراقة الدم المسيحي و ومثلما تشم النسور الجثث العفنة، فإنكم أيضًا تحسون بالمعارك من بعيد وتندفعون إليها بشعف وشوق. حتًا إن هذه هي أسوأ طريقة، لأنها بعيدة تمامًا عن الرب. وإذا كنتم حقًا تريبون أن تحرصوا على أرواحكم ، فإما أن تطرحوا شارة هذا النمط من الفروسية، وإما أن تتقدموا بجسارة، فرساتًا للمسيح، وتندفعوا باقصى سرعة ممكنة الدفاع عن الكنيسة الشرقية. لأن منها نبعث كل أفراح خلاصكم ، وصبت في أفواهكم ألبان المكمة المقسة، وهي التي وضعت

<sup>(</sup>١) الييوسيون هم أول شعب استوطن القدس وهم من العرب الكنمانيين والنص هنا يشير إلى استيلاء داود عليها بعد ألف وخمسمائة سنة من بنائها .

أمامكم تعاليم الأناجيل المقدسة. إننا نقول هذا أيها الأخوة، لعلكم تكفون أياديكم القاتلة عن تدمير أخوانكم، وتعادون الأمميين من أجل إخوانكم في الدين، وتحت قيادة يسوع المسيم قائدنا تناضلون من أجل مدينتكم أورشليم، في خط قتال مسيحى، خط منبع ، بل وينجاح أكثر مما فعل أبناء يعقوب في الزمن القديم - ناضلوا فريما هزمتم الأتراك وطردتموهم ، بطريقة أفظع من طرد اليبوسيين من هذه البلاد، وريما اكتشفتم أنه أمر جميل أن نموت من أجل المسيح في الأرض التي مات فيها هو من أجلنا. وسواء جامتكم المنية في المدينة أو في الطريق إليها، فالأمر واحد إذ وجدكم المسيح بين جنود جيشه، فالرب يعطى الثواب نفسه ، سواء ني الساعة الأولى أن في الساعة الحادية عشرة، أيها الأخوة يجب أن ترجفوا فزعًا حين ترفيهن يدا بالعنف ضد المسيحيين؛ فإن تجريد سيونكم ضد المسلمين أقل شراً. إنها الحرب الوحيدة المنائبة؛ لأنه من الخير والإحسان أن تخاطروا بحياتكم من أجل إخوانكم. وكونكم لا تهتمون بما قد يأتي به الغد من متاعب، فاعلموا أن أوائك الذين يخشون الرب لا يريدون شبيتًا، وكذلك أولذك الذين يتقونه بالحق. كما أن أملاك العبو ستكون لكم، طالما أنكم ستغنمون كنوزهم وترجعون ظافرين إلى نويكم، وإذا ما خضبتكم دماؤكم ، فقد كسبتم المجد الأبدى. يجب أن تحاربوا في سبيل مثل هذا القائد، فهو قائد لا تعوزه القوة أو الثروة ليكافئكم. قصير هو الطريق، وقليل هو العمل، ومع ذلك نسوف تتابون عليه بالتاج الذي لا يذبل. ومن ثم فإننا نتكلم بسلطان النبوط التي تقول الرب أن يتقلد سيفه، فتقلدوا سيوفكم ، أولها لكم جميعًا، وكونوا أبناء شجعان ؛ لأنه من الأفضل لكم أن تموتوا في المعركة من أن تتحملوا وزر الأسف لجنسكم والماكنكم المقدسة، لا تدعوا الممثلكات ، ولا سحر زوجاتكم الأخاذ يقعد بكم عن الذهاب؛ ولا تدعوا المحاولات التي سوف تجرى تعوقكم بحيث تبقون هنا».

والتفت إلى الأساقفة، وقال « أنتم أيها الأخوة الأساقفة، أيها الأخوة القساوسة وشركامنا في المسيح، أعلنوا هذا في كل الكنائس الضاضعة لكم، ويشروا بالرحلة إلى أورشليم بكل ما في نفوسكم من حماسة. وحينما يعترفون بعار خطاياهم، فلتمنحوهم أنتم غفرانًا سريعًا يا من أمنكم المسيح، وفضلاً عن ذلك فيجب عليكم يا من ستذهبون أن تجعلونا نصلى من أجلكم؛ لأنكم ستقاتلون من أجل شعب الرب، إنه واجبنا أن نصلى، وواجبكم أن تصاربوا ضد المسلمين، ومع موسى ، سوف نمد يدًا لا تكل في صدلاة وابتهال إلى السماء، على حين تتقدمون وتمتشقون السيوف مثل المحاربين المغاوير ضد أعداء بني إسرائيل ».

وعندما سمع الحاضرون هذه الكلمات وغيرها مما قاله السيد الرسولى ، أغرورقت عيون البعض بالدموع، وارتعش البعض الآخر، ومع ذلك فإن البعض تاقشوا الأمر. على أية حال، فإنه بحضور الجميع في نفس المجمع ، وأمام عيوننا ، قام أسقف لي بوي، وهو رجل نو سمعة

رئانة، ومقدرة فائقة ، وتوجه صوب البابا ووجهه يتهلل فرحًا ثم ركع على ركبته طالبًا البركة والإذن بالرحيل ، وفضادً عن ذلك ، كسب من البابا ، رئاسة كل من سوف يطيعونه، وقيادة الجيش بأسره لحساب البابا، لأن الجميع عرفوا عنه أنه كان أسقفًا ذا تقوى وإجتهاد غير عادى ..»

### ٢ \_خطابات إربان للنعوة إلى الحملة الصليبية.

قضى البابا إريان الثانى ثمانية شهور عقب مجمع كليرمون فى محاولة نشر دعوته لشن حملة مليبية فى أرجاء الفرب الأوربى ولاسيما غرب وجنوب فرنسا، وقد تنوعت وسائل البابوية ما بين المجامع الدينية، والغطابات المسادرة عن البلاط البابوي، وحث رجال الكنيسة على الدعوة للحملة. وفي خطاباته جدد البابا دموته إلى الحملة الصليبية وحدد بعش تصوراته لهذه الحملة وكيفية المساهمة فيها، وتحن نقدم هنا أربعة خطابات لإربان الثانى بهذا الخصوص.

# ع) خطاب من إربان إلى كونتات بيسالوا ، واميورياس، ووسيللون، وسردانيا، وفرسانهم (ما بين يتاير ١٠٩٦ إلى ٢٩ يوليو ١٠٩٩ تقريبًا ) (٠)

« إننا نتوسل إلى سيادتكم بحرص شديد لصالح المدينة أو لصالح كنيسة تراجونا، ونامركم أن تبذلوا جهدًا حماسيًا لاستعادتها بكل وسيلة ممكنة لمح خطاياكم. لأنكم تعلمون كم ستكون دفاعًا عظيمًا لشعب الرب وكيف ستكون ضربة مرعبة المسلمين، إذا ما شات رحمة الرب، إذا ما تمت استعادة موقع هذه المدينة الشهيرة. وإذا كان الفرسان في ولاية أخرى قد قروا جميعًا أن يذهبوا لمساعدة الكنيسة الأسيوية وأن يحربوا إخوانهم من طغيان المسلمين، فكذلك يجب عليكم جميعًا وبتشجيعنا أن تبذلوا قصارى جهدكم لمساعدة كنيسة قريبة منكم هكذا لمقاومة غزوات المسلمين، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أنه لو مات في هذه الحملة حبًا في الرب وفي إخوانه، فإن خطاياه سوف تغتقر، وسوف ينال بالتأكيد نصيبه في الحياة الفائدة بغضل رحمة الرب الواسعة. وإذا ، فإذا كان أحدكم قد قرد أن يذهب إلى أسيا، فإنه يجب أن يفي بقسمه هنا وليس هناك، لأنه ليس من الخير في شيء أن تنقذ

Riley-Smith, The Crusades, p. 40.

المسيحيين من المسلمين، فقط لكى تعرضهم فى مكان آخر اطفيان المسلمين واخسطهادهم. فليوقظ الرب العظيم فى قلوبكم حب إخوتكم ويكافئكم على بسالتكم بالنصر على الأعداء.

# خطاب البابا إربان الثاني إلى كل المؤمنين في الفلاندرز ديسمبر ١٠٩٥ (٠)

« إننا نعتقد ، أيها الأخوة، أنكم علمتم منذ زمن طويل من مصادر عديدة بالأغبار المحزنة عن أن البرابرة، في هياجهم، قد غزوا ونهبوا كنائس الرب في الأقاليم الشرقية. والأسوأ من ذلك أنهم استواوا على مدينة الرب المقدسة التي ازدانت بعذابه وقيامته، وأنهم – وهذا قول فيه تجديف باعوا كنائسها في عبوبية مقيتة. وإذ فكرنا بإخلاص في هذا المصيبة، وحزنا بسببها، فإننا زرنا بلاد الغال وحرضنا السادة والرعايا بحماسة في هذا الأقليم على تحرير الكنائس الشرقية. وفي مجتمع عقد في أوفرني، كما هو معلوم، فرضنا عليهم التزامات بأن ينجزوا مثل هذا المشروع العسكري لمحو كافة خطاياهم. وعينا نائبًا عنا قائدًا لهذه الحملة وهذا العمل، وهو إبننا العزيز أدميار، أسقف لي بوي، ويترتب على هذا أن كل من يقرر أن يذهب في هذه الرحلة يجب أن يطيع أوامره كما لو كانت صادرة منا، ويجب أن يضمع يذهب في المل والعقد في أية قرارات صادرة منه ومتصلة بعمله، وإذا نادي الرب أو رجال من بينكم لأخذ هذا العهد [بالذهاب في الصملة]، فإنهم يجب أن يعلموا أنهم سوف ينطلقون، بعون الرب في عيد صعود مريم العذراء (١٥ أغسطس) وأن ينضموا إلى رفاقهم في ينطلقون، بعون الرب في عيد صعود مريم العذراء (١٥ أغسطس) وأن ينضموا إلى رفاقهم في هذا اليم».

# خطاب إربان الثاني إلى أتباعد في يولونيا ١٥ سبتمبر ٩٦ - ١م (٠)

«نقدم شكرنا إلى نيافتكم ، لأنكم على الرغم من وجودكم بين الإنشقاقيين والهراطقة، وقف بعضكم دائمًا بصلابة في الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية، على حين أن الآخرين ممن تجلت لهم الحقيقة برحمة الرب تركوا سبيل الخطأ، وهم الآن حكماء في مذاهب العقيدة الكاثوليكية.

Riley - Smith, op. cit., p. 38. (\*)

Ibid. pp. 38 - 39. (\*)

ومن ثم فإننا نشجعكم يا أحباء الرب على أن تواصلوا بشجاعة السير على درب العقيقة، وأن تصاولوا إنهاء ما بدأتموه على هذا الشكل الطيب، في نهاية أفضل. لأنه ليس ذلك الذي بيدل وإنما ذلك الذي يواميل حتى النهاية هو الذي سينال الخلاص. وقد عينا خاصة لمبتكم أخانا المبجل الأسقف برنارد، الذي تناسب رعايته المقدسة، نيابة عنا، جماعتكم كرعية. وإذا كنتم تحيون الرب، فإنكم يجب أن تظهروا هذا الحب لنائبه، لأن المسيح نفسه قال عن مثل هذا الشخص: أن من يسمعكم يسمعني، وقد سمعنا أن كثيرين منكم قد هاجهم الشوق الذهاب إلى أورشليم، وهو ما يجب أن تفهموا أنه قد سرنا كثيرًا. ويجب أن تعلموا أيضًا أنه إذا يُهب أي رجال منكم إلى هناك ، لا لرغبتهم في المكاسب البنيوية، وإنما فقط لخلاص أرواحهم لتحرير الكنيسة، فإننا بمقتضى سلطتنا، وسلطة كل كبار الأساقفة، وكل أساقفة بلاد الغال، بفضل رحمة الرب العظيم وصلوات الكنيسة الكاثوليكية، نعفيهم من التكفير المفروض عليهم عَاء خطاياهم التي اعترفوا بها اعترفًا كاملاً، لأنهم خاطروا بأملاكهم وحياتهم في حب الرب يحب جيرانهم. وأكتنا لا تسمح للرهبان أو القساوسة بالذهاب ما لم يحصلوا على إذن من اساقفتهم ومقدمي أديرتهم، كذلك يجب على الأساقفة أن يحرصوا على عدم السماح لرعايا برشياتهم بالذهاب بدون النصيحة وبدون علم القساوسة المسبق. كما يجب أن تراعوا أن لشباب المتزوجين لا يجب أن يندفعوا في رحلة طويلة كهذه دون موافقة زوجاتهم. وليساعدكم لرب العظيم. في خشيته وفي حبه، وليقوبكم هو وقد تحررتم من الآثام والأخطاء، وليرشدكم لى أن تفهموا كيف تحبونه فوق كافة الأشياء، وتبدون له الإخلاص الحقيقي».

# من إربان الثاني إلى جماعة دير فالوميروسا ٧ أكتوبر ١٠٩٦م (٠)

«لقد سمعنا أن بعضكم يريدون الإنطلاق مع الفرسان الذاهبين إلى القدس بقصد طيب خمرير المسيحية. وهذا نوع من التضحية الحقة، ولكن خطته جاحت من أشخاص غير ناسبين. لأننا كنا نستفر أذهان الفرسان الذهاب إلى هذه الحملة، لأنهم قد يكونون قادرين لي كبح وحشية المسلمين بسلاحهم ويعيدون المسيحيين حريتهم السابقة: ونحن لا نريد ولئك الذين هجروا العالم ونذروا أنفسهم للحرب الروحية أن يحملوا السلاح أو يذهبوا في

<u>'</u>(\*

Riley - Smith op. cit., pp. 39 - 40.

هذه الرحلة، بل إننا نمنعهم من عمل ذلك. كما أننا نمنع المتدينين - من القساوسة الرهبان - من أن ينطلقوا في هذه المسحبة دون إذن من أساقفتهم أو مقدمي أديرتهم وفقًا لحكم القوانين الكنسية المقدسة. فإن سلامة التقدير في مهنتكم الدينية يجب أن تمنعكم من المضاطر بإهانة الكرسي الاسقفي أو تعريض أرواحكم للخطر. وقد سمعنا أن زميلكم، مقدم ديرسان ريبارتي يفكر في ترك جماعتكم وترك نظامكم الديري بأسره. وهكذا، فإننا في هذا الخطاب نُرسل له أمراً، وبه نعني أننا نمنعه من أن يجرؤ على حكم نفس الدير بعد ذلك دون إذن من رئيسكم المام، الذي تسمونه المقدم الأسمى، وإذا لم يمتثل بالطاعة، هو وكل من يجرؤ على ترك جماعتكم، يجب قطعه بسيف العرمان الرسولي.

تحرر في كريمونا في السابع من أكتوبر، ونحن نريد منكم قرامة هذا الخطاب على الرهبان المجتمعين والأخوة العلمانيين، ولتعلم الأديرة الأخرى بمحتواه».

## شاعر مجهول يعبر عن حب الصليبي للرب (٠)

١

أنتم يا من تحبون الحب الحقيقى النيقوا وكفاكم نها فقد أعلن الطائر عن النهار ويقول لنا في أغنياته أن يوم السلام قد جاء وسيمنحه الرب برحمته الواسعة لأولئك الذين في حبه سوف ياخنون الصليب ومن أجل خطاياهم سوف يعانون الألم أناء الليل وأطراف النهار والآن سننظر صوب أولئك الذين هم حقًا أحباؤه

<sup>(\*)</sup> قصيدة عنوائها : دانتم يا من تحبين العب الحتيتي» Vous qui ameis de vraie amour

J. Bédier and P. Aubry, Les Chansons des Croisades (Paris, 1909), pp. 20 - 22.

\*

إن من يهجر سيده وقت الماجة يستحق الدينونة ومندو جيدا وسوف يكون هكذا، وتذكروا جيدا وسوف يتحمل الألم ويعانى إهانات كثيرة في يوم حسابنا الأخير حينما ينظر الرب مخضبا بالدم حيث أن ذلك الذي سيكون له الفعل الأحسن في هذه الحياة، سوف يرتعد هلمًا سواء عن رضي أو كراهة

٣

٤

ذلك الذي وضع على الصليب من أجلنا لم يحبنا حبًا مزيقًا واكن في حب كامل ومن أجلنا ، في رحمة هائلة وفي رقة ، حمل الصليب المقدس بين نراعيه وأمام صدره، رغم الكرب ثم سُمَّر من نواح ثلاث...

لقد سمعت مثلاً سائراً يقول:

« التاجر العاقل ينفق المال من حافظته»

وه صاحب القلب الطائش هو
الذي يرى الحسن فيختار القبيح»

هل تعرفون بم وعد الرب أولئك الذين سيلفنون صليبه؟ إنه الثواب حسن بالتأكيد الفريوس، وكان وعدًا صادقًا ذلك الذي يمكنه أن يربح مكافأته أحمق إذا انتظر حتى الغد

4

فليس الغد لنا
ويمكن أن نتأكد من ذلك
فكم رجل يتصور أن قلبه سليم تماماً
وبعد أربعة أيام لا يستطيع أن يتُخذ
شيئًا من أملاكه أو معرفته
لأنه يرى الموت يمسك بلجامه
حتى أنه لا يستطيع أن يحرك يداً ولا قدماً
ويترك فراشه الوثير
ويفضل مرقداً من القش
واكنه يثوب إلى الإقرار بذنبه بعد فوات الأوان.

القسم الثالث

الحملة الشعبية

## الحملة الشعبية (مارس / أكتوبر ١٠٩٦)

كان الفلاحون الذين استجابوا لدعوة إربان الثانى للقيام بالعملة السليبية قد تشبعوا منذ وقت طويل بافكار الوماظ الجوالين الذين نشروا الدعوة إلى التغشف والبساملة، وتوقع قيام القيامة. ولذلك كان الأمر الذي أصدره إربان في كليرمون أشبه بثمر إلهى بالنسبة لفلاحي أوريا في ذلك الزمان، ورأوا فيه أول المجزات في سلسلة الأحداث التي تمهد للمجئ الثاني للمسيح. لقد فهم العامة دعوة البابا باعتبارها فرصة لمستقبل جديد في الشرق المقيس، أو لخلاص الروح إذا مات للرء وهو في طريقه إلى هذا الشرق، وكانت تلك فرصة تجسد فيها التعصب الديني لأبناء الطبقة الدنيا، كما تبلورت فيها أيضاً الثورة ضد الأوضاع الاجتماعية المحبطة.

كان العامة يعتبرون أنفسهم أصفياء الرب لأنهم الفقراء، وكان هذا هو المظهر الديني المميز لموقفهم من الحركة الصليبية. ولكن هذا لم يكن ليمنعهم من إنتهاك الفكرة التي تحركوا في إطارها وارتكاب أحط ضروب الجرائم والكشف عن أبشع الشرور المادية والدنيوية. وكانت الحركة الصليبية متنفسًا لجماهير الفلاهين، وعامة سكان المدن الذين كانت وسيلتهم الوحيدة المتأحة التفريج عن خوفهم الدائم، وقلقهم المستمر، وإفتقارهم للأمن، أن يطلقها العنان لعواطفهم الجياشة الهادرة العنيفة، وغالبًا ما يرى أولئك الناس في التصرفات العنيفة الفاجئة مناسبة ووسيلة فعالة للتنفيس عن القلق الجاثم على صدورهم من جراء مصاعب حياتهم اليومية الرهيبة. ولا يكون ذلك ممكنًا عادة سوى في ظل حركة جماعية؛ وإذا جات منادركة تحت ستار الدين، فإنها تكون فرصة مثالية.

وهكذا كان الأمر في الحركة الشعبية التي أعقبت كليرمون، فإن مشهد الحملة الشعبية بتطوراتها المختلفة يوحي بأن روحًا من الجنون كانت تحلق في سماء الغرب الأوربي أنذاك. وقد تصدى لقيادة هذه الحركة الشعبية زعماء وقادة من طراز بطرس الناسك ووالتر المفلس وجوتشواك وأميض الذين عكسوا روح التعصب المقيت الذي ميز الحركة الصليبية كلها.

ولما كانت جماهير النّاس في ريف ومدن أوربا الغربية قد فهمت الدعوة إلى العملة المطيبية على أنها تمبير من أمالها وطموحها؛ فقد كان طبيعيًا أن تجيء العملة الشعبية شد أهداف

الكنيسة. ومن ثم يحاول البابا أن يمنع هذه الأعداد الغفيرة من التحرك صدوب الشرق، ولكنه فشل لأن محاولته كانت أضعف كثيرًا من الحافز الذى دفع المطحونين من أبناء الغرب على الرحيل.

وفى الأيام الأخيرة من شتاء ١٠٩٦م ، بدأت الجموع فى الريف والقلاع والمدن تتصرك إستعدادًا الرحيل. وبينما كان هذه الجماعات الجائمة الهائجة تتحرك معوب حوض الراين والبلقان كانت أعدادها تتزايد بحيث معارت فرقًا وجيوشًا. ومجموعة النصوصُ التي تقدمها في المعطات التالية تتبع مسيرة الفرق المختلفة لحملة العامة.

#### يطرس الناسك

منذ القرن الثانى عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر كان بطرس زعيم الحملة الشعبية يعتبر بمثابة التجسيد الحى الروحانية الشعبية؛ بل إنه كان يعتبر بمثابة نبى هذه الحركة وبيشرها الأرل، وقد كشفت الدراسة التي قام بها هنريخ فون ساييل سنة ١٨٤١م زيف هذه الأسطورة التي أحاطت ببطرس الناسك. ومع ذلك فإن بطرس هو الذي بدأ الحملة الصليبية في المناطق التي شمهدت نشاطه وهي مناطق شمال فرنسا وإقليم الراين في المانيا وكان ألبرت الآيكسي الذي عاش في هذه الأرجاء هو صاحب أقدم نص مكتوب عن هذه الاسطورة . وتقبلها وليم الصوري وزاد عليها، والنصوص التي تقدمها عن هذه الشخصية تكشف مراحل تطور هذه الأسطورة.

### ١- رواية جيوبرت النوجنتي (\*)

«... ومن ثم، ففى أثناء استعداد الأمراء، الذين أحسوا أنهم بحاجة إلى نفقات كثيرة وخدمات كبيرة لمرافقيهم ، فإن عامة الناس أصحاب الأملاك الضنيلة ولكن أعدادهم كبيرة النضموا إلى شخص يدعى بطرس الناسك، وأطاعوه كسيد حين كانت هذه الأمور تجرى بيننا...

«كان من مدينة أميان، إذا لم تخنى الذاكرة، وعلمنا أنه كان ناسكًا، يرتدى مسوح الرهبان في إحدى مناطق بلاد الفال، وبعد أن رحل هناك - واست أدرى بأى قصد -- رأيناه يجوب أنحاء المدن

والريف بدعوى التبشير، والتفت حوله جموع كبيرة من الناس، وتلقّى هدايا وهبات ضخمة وقد تضخمت قدسيته بدرجة عالية لم يصل إليها أحد ولم ينل هذا التشريف أحد فيما أذكر.

« وكان سخيًا جوادًا في توزيع ما يتلقاه على الفقراء، وأعاد الضاطئات إلى أزواجهن محملات بالهبات والعطايا، وبسلطته المدهشة أعاد السلام للجميع، وأحل الوثام محل الضمام، لأنه في كل ما يقوله أو بفعله كان يبدو وكأن هناك شيئًا مقدسًا، لاسيما حين كانت الشعيرات تنتزع من حماره على سبيل التبرك، ونحن لا نروى هذا باعتباره حقيقة، ولكننا نرويه لعامة الناس الذين تستهويهم الطرائف، كان يرتدى قميصًا من الصوف، وفوقه عباءة بلا أكمام تصل حتى عقبيه؛ وذراعا عاريان وقدماه حافيتان، وكان يعيش على النبيذ والسمك، ونادرًا، أو ربما لم يتكل الخبز على الإطلاق».

# ۲\_ بطرس الناسك رواية فوشيه الشارترى (\*)

« وثمة شخص يدعى بطرس الناسك، جمع حوله جمهرة من الناس المشاة وعدداً قليلاً من الفرسان، كان هو أول من رحل عبر بلاد المجر».

## ٣\_ رواية آليرت الآيكس (٠)

كان ألبرت راهبًا في ايكسى لاشابل (آخن) في المانيا في منتصف القرن الثاني عشر. وام يقم البرت بزيارة الشرق أبدًا، ولكنه جمع مدونته التاريخية التي تحكى قصة الحملة الصليبية الأولى ومملكة بيت المقدس اللاتينية حتى سنة ١١٧٠م من شهود العيان ومن المصادر الأدبية الأخرى. ومدونته في مجموعة الحروب الصليبية،

ولهذا الكتاب قيمة خاصة فيما يتعلق بالحملات الشعبية التي سبقت حملة الأمراء إلى الأراضي المقسسة.

\* \* \*

(\*)

Fulcher de Chartres, pp. 72 - 73. (\*)

Albert d'Aix, The English Translation from Peters, pp. 94-99.

دكان هناك قس، اسمه بطرس، وكان ناسكًا قبل ذلك. ولد بمدينة أميان، التى تقع فى الهزء الفريى من معلكة الفرنجة ، وقد عين واعظًا فى بيرى فى المملكة المذكورة، وفى كل خطبة وموعظة، وبكل ما كان يتمتع به من قدرة على الإقناع، كان يحض على الرحيل بأسرع ما يمكن، وعلى سبيل الإستجابة لدعوته وخطبه سافر الأساقفة، ومقدمو الأديرة، والقساوسة والرهبان؛ ثم تبعهم كبار النبلاء والأمراء من مختلف المالك، ثم عامة الناس، الأطهار منهم والأخيار، الزناة والقتلة واللصوص، والنصابون وقطاع الطرق، والواقع أن كل الذين خرجوا كانوا ينتمون لكافة الطبقات المسيحية، فضلاً عن النساء وأولئك الذين مستهم روح التوبة ــ وقد انضموا جميعًا إلى هذه الحملة بسرور غامر...».

#### ٤\_ بطرس الناسك

### رواية وليم الصوري (٠)

كان وليم سليل أسرة من المستعمرين ولد في الأرض المقدسة لوالدين فرنسيين، وتلقى تعليمه في بلاد الشام وفي الغرب الأوربي. وقد أمضى ما يقرب من عشرين سنة طالبًا في فرنسا وإيطاليا (١٩٤٥ - ١٩٦٥)، وعند عوبته أصبح قسيسًا بعدينة صور، ثم ترق حتى صار كبير قضاة مملكة بيت المقدس اللاتينية وكبيرا أساقفة صور. وقد استحول على إعجاب أمالريك، ملك بيت المقدس، وعلى ثقته فعهد إليه بتربية إبنه وأرسله في عدة بعثات دبلوماسية إلى زوما وييزنطة ولكن وفاة أمالريك جعلت وليم يفقد حظوته في البلاط، ويفقد أمله في أن يصير بطريرك مدينة بيت المقدس. ويعتبر أكبر مؤرخي الحروب المعليبية على الرغم من أنه عاش في القرن الثاني عشر، ومن حسن حظه أنه لم يعش ليشهد استرداد صلاح الدين لمدينة في القرن الثاني عشر، ومن حسن حظه أنه لم يعش ليشهد استرداد صلاح الدين لمدينة بطرس الناسك بعد حوالي مائة سنة من أحداث الحملة الصليبية الأولى.

\* \* \*

« في الرّقت الذي كانت المدينة التي يحبها الرب تتعرض للمتاعب التي وصفناها، كان هناك بين الكثيرين الذين سافروا إلى الأماكن المقدسة من أجل التقوى والصلاة، قس يدعى بطرس من أسقفية أميان في مملكة الفرنجة. وكان معروفًا باسم «الناسك» إسمًا وحقيقة ، وقادته إلى أورشليم الحمية الدينية التي تتأجج بها روحه، وفيما يتعلق بالمظهر الضارجي للرجل، كان

ضيئل البنية زرى الهيئة؛ ولكن «في هذا الجسد الصغير، تسود حماسته الهائلة، وكان ذا حيوية دافقة كما كانت له عينان ثاقبتان، وتميز بفصاحة بالغلة.

« وبعد أن دفع الضريبة التي جرت العادة على فرضها على المسيحيين الذين يريدون دخول المدينة [القدس] استضافه أحد المؤهنين من أتباع المسيح. كان بطرس رجلاً مثابراً، وكان يطرح أسئلة عديدة على مضيفه حول أوضاع المسيحيين. وعرف منه تفاصيل كاملة، لا عن الاخطار الماثلة في الوقت الحالى فحسب، ولكن أيضًا عن الاضطهادات التي تعرض لها أسلافهم عبر سنوات كثيرة مضت. أما المعلومات التي لم يمكنه المصول عليها بالكلمات، فقد مصل عليها من خلال الملاحظة الأمينة لما شاهده بعيني رأسه. وبينما كان يتجول بين الكنائس في المدينة، أوضحت له تحرياته حقيقة ما سمعه من الآخرين، وعندما سمع أن بطريرك المدينة رجل تقي يخشي الرب، أراد أن يجتمع وإياه ليحادثه في الأحوال التي كانت بطريرك المدينة على ذائك ، ذهب للقائه وسمح له بالمثول في حضرته. وبغضل جهود مترجم مؤمن، بعينها، وبناء على ذلك ، ذهب للقائه وسمح له بالمثول في حضرته. وبغضل جهود مترجم مؤمن، استمتع الرجلان بحوار جيد. فقد عرف سمعان البطريرك من كلمات بطرس أنه رجل حصيف كثير التجارب له قدرة على الإقناع قولاً وفعلاً. وبدأ يشرح له بود المتاعب والمشرور الكثيرة التي يتعرض لها بقسوة شعب الرب الساكن في أورشليم، وقد تحركت مشاعر التعاطف الأخوية في نفس بطرس بقوة بهذه الحكايات لدرجة أنه لم يتمكن من حبس دموعه. وبدأ يسال بشغف نفس بطرس بقوة بهذه الحكايات لدرجة أنه لم يتمكن من خبس دموعه. وبدأ يسال بشغف أكثر ما إذا كان ممكناً أم لا إيجاد وسيلة الضورج بهم من خضم المتاعب التي تحيط بهم.

« وأجاب الرجل الطيب «يا بطرس، إن الرب الرؤوف يرفض أن يستمع إلى نحيبنا الباكى وتنهداتنا، بسبب الخطايا التى تكبلنا. لأننا لم نتطهر بعد من شقائنا ، ومن ثم، فإن المصائب لم نتوقف فى الصاخس. ولكن بفضل رحمة الرب الأبدية، فإن قوة شعبكم الذين يعبدون الرب حقًا ما تزال قائمة ومملكتكم التى تشكل رعبًا للأعداء تزدهر وتزداد اتساعًا. فإذا ما تعاطفوا معنا بفضل الحب الأخوى فى موقفنا الراهن قدموا علاجًا للمصائب التى تضغط علينا، أو إذا تشفعوا لنا على الأقل عند المسيح فريما يكون لدينا أمل فى أن تنتهى متاعبنا. ولا أمل لدينا فى ثلقى أية مساعدة من إمبراطورية اليونان (البيزنطيين)، على الرغم من أنهم كانوا أقرب إلينا بحكم رابطة الدم والجوار، فنضالاً عن أن ثروتهم أكبر. من ثرواتكم. فإنهم لا يكادون يقدرون على الدفاع عن أنفسهم، وقد اضمحات قوتهم على نحو ما سمعتم أيها الأخوة، لدرجة أنهم فقدوا أكثر من نصف إمبراطوريةهم فى غضون سنوات قليلة.

« أجاب بطرس «فلتعلم أيها الأب المقدس، أنه إذا كانت كنيسة روما وأمراء الغرب يجدون رجل ثقة يخبرهم عن الكرارث التى تحيق بكم، فلا شك فى أنهم سيعملون على تقديم العلاج السريع قولا وفعلا التخليصكم من متاعبكم. فلتكتب بفصاحة إلى السيد البابا وكنيسة روما وكذلك إلى ملوك وأمراء الغرب، وضع خاتمك على الخطاب لتأكيده، والواقع أننى ، رغبة فى تطهير روحى، لن أتردد فى القيام بهذا العمل بنفسى، وبعون الله وبسلطانه، فإننى على إستعداد لزيارة الجميع، وأن أتوسل الجميع، وأن أحمل شهادتى على فداحة معاناتكم بكل حذر وكياسة، وأن أدعو الجميع فرداً فرداً دون تردد أو تأخير لمساعدتكم.

« هذه الكلمات جلبت السرور على قلب البطريرك وبدت له كلمات طيبة، مثلما بدت أمام المسيحيين الذين كانوا حوله. ومن ثم، شكروا للرجل تعاطفه، وأعطوه الكتاب الذي طلبه.

مقًا إنك عظيم أيها الرب سيدنا، ورحمتك بلا حدود. حقًا أيها المسيح الحليب، إن أولئك النين يثقون فيك لن يتالهم الخذلان. لأنه متى تتاتى مثل هذه الثقة إلى حاج فقير ولا حول له، ويحتاج إلى الصفات التى تصنع التأثير، ويعيداً عن وطنه بحيث يجرؤ على أن يأخذ على عاتقه القيام بمهمة تفوق حدود قدراته، بثقة جعلته يرغب فى أن يقوم بها بنجاح! والتفسير الوحيد هر أنه وجه أفكاره تجاهك، أنت حاميه؛ لدرجة أنه توهج بالحب، فتعاطف مع أخوته، وأحب جاره كما يحب نفسه، وبذلك تصرف لكى يحقق الناموس، ولم تكن قوته الذاتية وحدها كافية، ومع ذلك فإنه روح الإحسان هى التى أقنعته . وعلى الرغم من أن المهمة التى وضعها أخوته على عاتقه بدت صعبة وتكاد تكون مستحيلة، فإن حبه الرب ولجاره سهل هذه المهمة، لأن دالحب قوى كالموته، إنه الدين الذى يعمل من خلال الحب الذى يتبدى من خلالكم، والخدمات دالص أسيت لم تكن عبناً، إنك لا تسمح لخادمك أن يتردد طويلاً ، ولكنك تكشف ذاتك له بحيث شجعته برؤيا تجليت أنت فيها الرب، حتى لا يخور وبتراجع بل وينهض بقوة لينجز عمل الص.

« وقد حدث ذات يوم أن هذا الخادم من خدام الرب الذي أتحدث عنه تشوش ذهنه بدرجة غير عادية بسبب التفكير في العودة إلى وطنه وتحمل مسئولية البعثة. ومن ثم فإنه دخل كنيسة القيامة وتحول بتقوى عميقة صوب ينبوع الرحمة. وأمضي الليل في صالة وتبتل وأخيراً غلبته المعاطفة فاستسلم النوم العميق الذي غلبه. وحط عليه الكرى، كما هي عادته ، رأى فيما يرى النائم سيدنا يسوع المسيح واقفاً أمامه، وهو يقول : «إنهض يا بطرس، أسرع ونفذ المهام التي أوكلت إليك دون خوف، لأننى سنكون معك. لقد أن أوان تطهير الأماكن المقدسة ومساعدة خدامي».

ونهض بطرس من نومه مستريحا في الرب بسبب الرؤيا التي رآها، وصار أكثر استعداداً الطاعة. وفي استجابة التجلى الإلهى، لم يتأخر ولكن استعد بنشاط للعودة في الحال، وبعد أن قدم الصلوات المعتادة، استأذن في الرحيل من السيد البطريرك، الذي منصه بركاته، ثم توجه صوب البحر ، وهناك وجد سفينة تجارية كانت على وشك الإبحار إلى ابوليا، فركبها وبعد رحلة مريحة وصل إلى بارى، وبينما كان على استعداد الرحيل من هناك إلى روما، عرف أن البابا إربان في تلك البقاع. ومن ثم فإنه قدم إليه الخطاب الذي أرسله البطريرك والمسيحيون في أورشليم، ووصف معاناتهم والفظائع التي يرتكبها الشعب غير النظيف في الأماكن المقدسة وأتم بكياسة وفصاحة المهمة التي أوكلت إليه».

#### والتر المفلس

كانت مدينة كواون الألمانية واحدة من أهم ميادين نشاط بطرس الناسك الذى آثر أن يبقى بهذه المدينة قترة من الوقت على أمل أن يستميل بعض أمرائها، ولكن قلة الموارد الفذائية المتاحة للأعداد الغفيرة التى سارت وراء بطرس جعلت الرحيل أمرًا حتميًا. هكذا انطلقت أول مجموعة من العامة تحت قيادة والتر المفلس الذى كان فارسًا نبيل المواد، واكنه امتاز بالشراسة الفائةة.

## ١- رواية وليم الصورى (٠)

«كان والتر المقلس ، وهو رجل نبيل المولد ، شجاع في القتال، هو أول من انطلق في رحلة الحج. في ٨ مارس سنة ١٠٩٦ من تجسد الرب، وكان بصحبته عدد كبير من المشاة، ونفر قليل جداً من الفرسان، وبعد أن عبر مملكة التيوتون دخل المجر التي كانت بلاداً وعرة لأن المستنقعات في كل مكان ، وتحيط بها أنهار كثيرة، وهكذا لا يجد المسافرون وسيلة للخروج من الملكة أو الدخول إليها سوى في أماكن قليلة وضيقة للغاية.

«في تلك الأثناء كانت للجر تحت حكم ملك مسيحي هو كولمان. وعندما عرف باقتراب والتر سمح له الملك بدخول المملكة بعد أن عرف بمهمة والتر ووافق تمامًا على غرضه التقي، كما

منحه الإذن بالمرور بحملته عبر البحر، ومنحه امتياز الشراء العام، ومر والتر بسلام عبر البلاد ووصيل إلى نهر ماروس. وهذه هي الحدود المتعارف عليها بين المجر والشرق، وعبر هذا النهر ووصيل بقواته أرض البلغار، في مكان يدعى بلجراد،

«وعلى أية حال، فإنه لم يدرك أن بعض رفاقه قد تخلفوا على ضفة النهر فى مكان يدعى مالفيلا (سملين) لشراء الطعام وغيره من ضروريات الرحلة، وأمسك المجريون بهم وجربوهم مما معهم وضربوهم ثم أرسلوهم إلى رفاقهم بعد أن سلبوا كل ما معهم، وشعرت الجماعة كلها بتعاطف عميق تجاّه رفاقهم فى هذه الكارثة التعسة وحزنوا لما أصابهم، ومع ذلك أدركوا أنه سيكون من الصعب تمامًا، بل من المستحيل، أن يوافقوا على اقتراح إعادة عبور النهر من أجل الانتقام..»

ومن ثم واصلوا سيرهم حتى وصلوا بلجراد كما ذكرنا، وهنا طلب والتر امتياز الشراء من دوق البلغار الذى رفض. ولذا عسكر قبالة المدينة، ولأنه لم يستطع كبح جماح رجاله الجوعى خسر كثيرين منهم. وإذ لم يستطع أن يحصل من البلغاريين على شيء بأي ثمن خرج رجاله بحثًا عن الطعام بأية وسيلة حتى لا يموتوا جرعًا. وعندما وجنوا قطعان الماشية والأغنام المملوكة للبلغاريين ساقوها إلى معسكرهم بالقوة، وبمجرد أن عرف البلغاريون هذا، امتشقوا سلاحهم وتقدموا بروح عدائية، ولأنهم صمموا على استعادة المسروقات انهالوا على اللصوص النين سرقوا ماشيتهم وأفنوهم عن بكرة أبيهم، وكانت مجموعة من حوالى مائة وخمسين قد انفصلوا عن الذين سبقوهم دون تدبر أو تفكير، واجأوا إلى إحدى الكنائس، وأشعل العدو النار في هذه الكنيسة، ومات المسيحيون بداخلها حرقًا، واضطرت بقية العصبة إلى الهرب.

« وإذْ أيقن والتر أنه يقود مجموعة من الجامحين، ترك أوائك الذين اتبعوا أهوا عمم بحيث صاروا لا يخضعون لأية قيادة ، وقاد جيشه بحكمة وحذر عبر غابات بلغاريا للكثيفة...

«وعندما وصلوا إلى القسطنطينية، مثل والتر بحضرة الإمبراطور ونجح فى الحصول على إذن من جلالته بأن يعسكر جيشه قرب المدينة مع امتياز البيع والشراء. وقد منصهم الإمبراطور هذا الإذن مؤقتًا، حتى يصل بطرس الذي تحرك والتر بأمر منه»

## ٢\_ رواية آلبرت الآيكس (٠)

«في سنة ٢٠٩٦ من تجسد السيد، في الفترة الرابعة، في السنة الثالثة عشرة من حكم هنري الرابع، الإمبراطور الثالث على الإمبراطورية الرومانية، في السنة الثالثة والأربعين من عمر الإمبراطورية في عهد البابا إربان الثاني، الذي عرف في العلمانية باسم أوبورد.

«فى اليوم الشامن من شهر مارس، انطلق وليم وكنيته المفلس، وهو جندى معروف، فى رحلته نتيجة لتبشير بطرس الناسك، ومعه جموع كبيرة من الجنود القرنج المشاة، وحوالى شمانية فرسان فقط، وفى بداية رحلته إلى أورشليم دخل مملكة المجر. وحينما علم الملك كولمان ملك المجر المسيحى التقى بقصده وسبب قيامه بالرحلة ، استقبله بترحاب، ومر بسلام خلال المملكة وسمح إله ولجيشه بحرية التجارة، وهكذا دون أن يشن هجومًا، ودون أن يتعرض لهجوم انطلق من بلجراد(۱)، وهى مدينة بلغارية، ثم مر بمالفيلا (۲) حيث تنتهى حدود مملكة المجر. ثم عبر نهر مورافا في سلام

« وإكن ستة عشر رجالاً من أتباع والتر تخلفوا في مالفيلا، لكي يشتروا بعض الأسلحة. ولم يكن والتر يدري شيئًا عن هذا، لأنه كان قد عبر النهر قبلهم بوقت طويل، وحينئذ قام بعض المجربين من أصحاب العقول المنحرفة بالهجوم على أولئك الأشخاص الستة عشر، منتهزين غياب والتر وجيشه، وسرقوهم واستواوها على أسلحتهم وعتادهم وما معهم من ذهب وفضة، ثم تركوهم يرحلون عرايا خاويي الوفاض، وأسرع أولئك الحجاج التعساء الذين جربوا من سلاحهم وممتلكاتهم حتى وصلوا إلى بلجراد، التي ذكرت من قبل، حيث كان يعسكر والتر بكامل جيشه، وأخبروه بما جرى عليهم من سوء، ولكن والتر استمع إلى شكواهم دون مبالاة لأن الرجوع المينتقام كان سيستغرق وقتًا طويلاً.

« وفي نفس الليلة التي استقبل فيها أولئك الرفاق العرايا خاويي الوفاض، فكر والتر في أن

Peters, pp. 95 - 96. (\*)

<sup>(</sup>١) كانت جزءً من بلفاريا في المصور الوسطى، وهي الآن عاصمة يوغسلانيا.

<sup>(</sup>Y) سملين Semlin الحالية.

يشترى المسروريات من رئيس البلغار وحاكم المدينة؛ واكن أوائك الرجال ظنوا أن هذه خدمة واعتبروهم جواسيس ومنعوا بيع أى شىء [الصليبيين]. وحينئذ، فإن والتر وأتباعه الذى ملك عليهم الغضب مشاعرهم، بدأوا يستواون على قطعان الماشية والأغنام التى كانت تمر هنا وهناك خلال الحقول بحثًا عن المرعى، ونتيجة لهذا نشب نزاع خطير بين البلغار وبين الحجاج النين كانوا يسوقون قطعان الماشية والأغنام، واحتكموا إلى السلاح، وعلى أية حال، فإنه بينما وصلت قوة البلغاريين إلى مائة وأربعين، إنفصل جزء من جيش الحجاج عن الجيش الرئيسي، ولانوا بإحدى الكنائس هربًا من البلغاريين. ولكن البلغاريين الذين كان جيشهم يتزايد عددًا. على حين كانت عصبة والتر تضعف ويتبعثر رفاقه، حاصروا الكنيسة وأحرقوا ستين شخصًا أمن المسليبيين] بداخلها، وألحق البلغاريون جروحًا خطيرة بمعظم الآخرين الذين هربوا أمن المسليبيين] بداخلها، وألحق البلغاريون جروحًا خطيرة بمعظم الآخرين الذين هربوا

« وبعد هذه المصيبة والخسارة التي لحقت بجماعته، وبعد أن قضى حوالى ثمانية أيام هاربًا في غابات بلغاريا، السحب والتر صوب نيش، وهي مدينة ثرية وسط مملكة بلغاريا، تاركًا رجاله مبعثرين في الأرجاء. وفي نيش وجد دوق البلاد وأميرها وأخبره بما جرى عليه من أذى وخسارة، وحصل من الدوق على العدل للجميع، بل إن الدوق منحه أسلحة ونقودًا على سبيل التعوض، كما قام سيد هذه البلاد نفسه بتأمين رحلته عبر مدن بلغاريا، صوفيا، فليوبوبايس، وأدرنة، كما منحه تصريحًا بالشراء والتجارة.

« وواصل سيره بعصبته كاملة حتى مدينة القسطنطينية الإمبراطورية، وهي عاصمة الإمبراطورية اليونانية بأسرها. وعندما وصل إلى هناك، بكل شغف وبكل تواضع طلب من السيد الإمبراطور نفسه السماح بأن يبقوا بسلام في مملكته، وأن يسمح لهم بشراء ضروريات الحياة، حتى يصل بطرس الناسك، الذي بدأ رحلته بسبب قوة إقناعه وفصاحة بيانه، ليكون له رفيقًا. وتوسل إلى الإمبراطور أيضًا، أنه عندما تتوحد القوات، تعبر على السفن البحر المسمى مجرى سان جورج (\*) وبذلك يمكنهم أن يقاوموا جيوش الاتراك والأمميين. وكانت النتيجة أن وافق الإمبراطور اليكسيوس على الطلبات التي قدمها له.»

<sup>(\*)</sup> مشيق السفور. 96\_95 Peters, pp. 95

#### حملة بطرس الناسك (٠)

« ولم يمض وقت طويل بعد هذه الصوادث، حتى كان بطرس بجيشه الكبير، الذي يفوق المصد مثل رمال البحر ـ وهو جيش جمعه من مختلف أقاليم وممالك الفرنجة، والسوابيين، والبارغارين واللوثرنجيين ـ يشق طريقه صوب أورشليم، وفي هذه المسيرة وصل إلى مملكة المجر، وعسكر بجيشه قبالة أبواب أولنبرج...

« وسمع بطرس عن هذا [ما جرى الرجال الستة عشر من أتباع والتر المفلس في سملين] واكنه رفض تماماً أن يصدق أن مثل هذه الجريمة الشنعاء يمكن أن تكون من فعل المجريين والبلغاريين لأنهم كانوا أخوة في المسيحية، حتى وصل رجاله إلى ماليثيلا، ورأوا أسلحة ومتاع رفاق والتر السنة عشر معلقة على الأسوار، وهم الذين كانوا قد تخلفوا فترة قصيرة من قبل، والذين خطط المجريون لسرقتهم غيلة وغدراً . ولكن حينما تحقق بطرس من الضرر والأذى والذي حاق بلخوته، عند مشاهدة أسلحتهم ومتاعهم ، حرض رفاقه على الإنتقام لهم.

« وبق هؤلاء الطبول، واندفعوا وبيارقهم تخفق عاليًا صبوب الأسوار وهاجموا العدر بوابل من السهام. وبسرعة فائقة، وبأعداد لا تحصى أطلقوا السهام في وجوه أولئك الواقفين على الأسوار، لدرجة أن المجريين لم يقدروا على مقاومة قوة الفرنجة الذين حاصروهم فتركوا الأسوار على أمل أنهم قد يستطيعوا الصعود داخل المدينة أمام قوة الفاليين. وإذ رأى جودفرى والشهير باسم بوريل وهو من مواطني مدينة ايتاميس، وكن سيدًا وحاملاً لراية مائتين من الجنود المشاة، وكان هو نفسه جنديًا من المشاة ورجلاً ذا قوة خارقة حروب المجريين من الأسوار، تسلق هذه الأسوار بواسطة سلم تصادف أن وجده هناك. ثم صعد رينالد البروبي، الذي كان فارسًا ممتازًا يرتدي خوذة ومعطفًا من الزرد، بعد جوبفري مباشرة وسرعان ما استبق الفرسان وجنود المشاة جميعًا لدخول المدينة. وعندما أيقن المجريون ببلاكهم، جمعوا سبعة آلاف رجل قوى الدفاع، ومروا من خلال بوابة أخرى المدينة تتجه عبوب الشرق، وتمركزوا فوق قمة جرف شاهق الإرتفاع، يتدفق من ورائها نهر الدانوب، وهناك تحصينًا منيعًا. وقسم كبير منهم لم يستطيعوا الهرب بسرعة عبر المر الضيق تحصينوا تحصينًا منيعًا. وقسم كبير منهم لم يستطيعوا الهرب بسرعة عبر المر الضيق

(\*)

وسقطوا أمام البوابة. والبعض الذين أملوا فى أن يجدوا ملجاً لهم فوق قمة الجبل استأمل السجاج شافتهم أثناء المطاردة؛ ومع ذلك فإن البعض سقطوا أمام البوابة. والبعض الذين أملوا فى أن يجدوا ملجاً لهم فوق قمة الجبل استأصل الحجاج شأفتهم أثناء المطاردة؛ ومع ذلك فإن البعض سقطوا من فوق الجبل، حيث دفنوا فى موجات نهر الدانوب، ولكن العديدين هربوا بالقوارب، وسقط هناك حوالى أربعة ألاف مجرى، ولكن قتلى الحجاج كانوا مائة فقط، بخلاف الجرحى،

« وبعد أن تم إحراز هذا النصر، بقى بطرس مع رفاقه فى نفس القلمة خمسة أيام، لانه وجد هناك وفرة من النبيذ، وعددًا لا يحصى من الخيول...

و وعندما عرف بطرس بغضب الملك، وأنه يجمع قواته غادر ماليقيلا بكل أتباعه وخطط لعبور نهر مورافا بكل الغنائم وقطعان الماشية والخيول التى نهبها. ولكنه لم يجد على الشاطئ كله سوى عدد قليل من القوارب، حوالى مائة وخمسين قاربًا فقط، يجب أن تعبر هذه الأعداد الغفيرة بواسطتها وتهرب، حتى لا يدهمهم الملك بقواته. ومن ثم حاول كثيرون ممن لم يتمكنوا من العبور بالقوارب أن يعبروا على العوامات التى صنعوها من جنوع الأشجار والأعدة التى ربطوها سويا. ولكن الأمواج تقانفتهم هنا وهناك لعدم وجود دفة في كل من هذه العوامات، وكانوا ينفصلون عن رفاقهم أحياتًا، فهلك كثيرون، حين أصابتهم سهام البشناق، الذين كانوا يسكنون بلغاريا، وعندما رأى بطرس ما حل برجاله من غرق ودمار، أمر الباقاريين، والأليماني وغيرهم من التيوتون، بمقتضى الوعد الذي قطعوه على أنفسهم بالطاعة، أن يهبوا لمساعدة وغيرهم من الفرنجة، وحملتهم إلى ذلك المكان سبع طوافات، ثم أغرقوا سبعة قوارب صغيرة إخوانهم من الفرنجة، وحملتهم إلى ذلك المكان سبع طوافات، ثم أغرقوا سبعة قوارب صغيرة للبشناق بمن فيها، ولكنهم لم يأخذوا سوى سبعة رجال. وقادوا أولئك الرجال السبعة إلى عضرة بطرس الذي أمر بقتلهم.

« وعندما انتقم لرجاله على هذا النحو، عبر بطرس نهر المورافا وبنخل الغابات الكبيرة الكثيفة في بلغاريا ومعه مؤن الطعام، وكل ما هو ضرورى ، فضلاً عن الغنائم التي نهبوها من بلجراد، وبعد تأخير ثمانية أيام في هذه الغابات والمراعي الشاسعة اقترب هو ورجاله من نيش، وهي مدينة ذات أسوار محصنة جيدة، وبعد أن عبروا النهر قبالة المدينة على جسر حجرى احتلوا الحقل واستمتعوا بامتداده ونضارته، وأقاموا خيامهم على ضفة النهر..

« وأطاع بطرس مرسوم الإمبراطور ، فتقدم من مدينة صوفيا وانسحب هو ورجاله جميعًا

إلى مدينة فليبوبوايس، وعندما حكى كل ما تعرض له من سوء للمواطنين اليونانيين، تلقى منهم هدايا عديدة باسم المسيح وخوفًا من الرب، ثم سار إلى أدرنة بعد ثلاثة أيام وقد غمره الفرح والسرور لوفرة كل ما يحتاج إليه، وهناك أقام في معسكر خارج أسوار المدينة لمدة يومين فقط، ثم انسحب بعد شروق الشمس في اليوم الثالث، ووصلت رسالة ثانية من الإمبراطور تستحثه على أن يسرع بالمسير إلى القسطنطينية، لأن الإمبراطور كان يتحرق بالرغبة في رؤية بطرس هذا بسبب التقارير التي وصلته. وعندما وصلوا إلى القسطنطينية، صدرت الأوامر إلى جيش بطرس بأن يعسكر على مسافة من المدينة، وتم منحهم تصريحًا بالتجارة».

## وليم الصوري ـ حملة بطرس الناسك (٠)

« ... ولم يعض وقت طويل بعد الحوادث التي حكينا عنها، حتى بدأ بطرس مسيرته عبر لوثرنجيا وفرانكونيا وباڤاريا، وذلك الإقليم الذي يسمى أوستريا، وكان يقود جيشًا ضغمًا يصل عدده إلى حوالى أربعين ألفا، جمعه من كل شعب وقبيلة ولغة ووطن. وعندما وصل إلى حدود المجر أرسنل رسالة إلى ملك تلك البلاد وحصل منه بدون صعوبة على إذن بالدخول شريطة أن يمر بالبلاد دون أن يسبب اضطرابًا أو صراعًا، وولفق بطرس على ذلك الشرط، وأفاد من الإذن وبخل المملكة بقواته، وقدم السكان طعامًا وفيراً بأسعار معقولة وبشروط مقبولة، وتقمم البيش بهدوء حتى سملين، وهو المكان الذي ذكرناه من قبل. وعلى أية حال، فإنهم عرفوا في ذلك المكان بما جرى على رفاقهم الذين سبقوهم تحت قيادة والتر من معاناة على أيدى سكان هذا المكان والمعاملة السيئة التي لاقوها منهم، وقضلاً عن ذلك، فإن القوات عندما تعرفت على أمتعة وأسلحة أصدقائهم التي نهبها السكان وعلقوها على الأسوار كغنائم حرب، استشاطوا غضباً. وأسلحة أصدقائهم التي نهبها السكان وعلقوها على الأسوار كغنائم حرب، استشاطوا غضباً. وأسلحة أصدقائهم الذي نابلان بلغارى على ما يقال، وهو عقاب يستحقونه عن جدارة. وتقول اليوم هلك حوالى أربعة آلاف بلغارى على ما يقال، وهو عقاب يستحقونه عن جدارة. وتقول الرواية إن بطرس فقد مائة فقط من رجاله، وبعد هذا الاستيلاد على المدينة بقوة السلاح، ظل الرواية إن بطرس فقد مائة فقط من رجاله، وبعد هذا الاستيلاد على المدينة بقوة السلاح، ظل الحجاج هناك خمسة أيام هانثة بسبب وفرة الطعام في ذلك المكان.

« وكذا نيكيتا [نكينتاس] دوق البلغاريين هو الذي منع البيع لوالتر وجيشه. وعندما علم بالإنتقام الذي أوقعه جيش بطرس على سكان مدينة سملين جزاء المعاملة التي عاملوا بها جيش والتر، خشى لئلا يقوم هؤلاء بتوقيع نفس العقوبة عليه، لأنه لم يكن بريئًا من النئب في هذه

المسألة. ولانه لم يكن يثق في دفاعات بلجراد، المدينة التي يحكمها، ترك المكان، وكذلك غادرها السركان بعائلاتهم، ومعهم ماشيتهم وأغنامهم، وتقهقروا في أعماق الغابات ودروبها السرية.

و وبينما كان بطرس ما يزال يتسكع في المدينة الأسيرة ، وصلته تقارير بأن ملك المجر الذي أغضبته المنبحة التي حلت بشعبه، قد جمع قواته العسكرية من كافة أنحاء ذلك الإقليم وأخذ يستعد الإنتقام من المنبحة. وفي الحال جمع بطرس القوارب التي وجدها على ضعفتي النهر وجعل جيشة يعبر عليها بأسرع ما يمكن. وأخذوا معهم الأفنام والماشية والمنهويات القيمة التي نهبوها من المدينة المقهورة، وأخذوا ما يفوق حاجتهم من المؤن والأغنية. وعندما تم نقل الجميع إلى الشاطئ المقابل، أقاموا معسكرهم قبالة بلجراد، التي وجدوها خاوية مهجورة. ومن هناك قاد بطرس جيشه في رحلة على مدى ثمانية أيام خلال غابة كثيفة شاسعة حتى نيش. وكان الجيش بأسره يتبعه بالعربات والماشية والأغنام. وكانت هذه المدينة جيدة التحصين تحرسها حامية قوية من الرجال الشجعان. وعبر الجيش النهر فوق قنطرة حجرية وعسكر قريبًا من المكان. وبدأت الأقوات تتناقص، وواجه الجيش مشكلة نقص الأقوات. ومن ثم أرسلت رسالة إلى حاكم المدينة تطلب في أدب السماح بالشراء من الأسواق، لاسيما المواد. الضرورية للمياة اليومية، بأثمان عادلة وتحت شروط حسنة، وذلك من أجل قوم من الحجاج الضرورية للمياة اليومية، بأثمان عادلة وتحت شروط حسنة، وذلك من أجل قوم من الحجاج بنقدون الأوامر الإلهية. وأجاب الصاكم أن هذا الإذن غير ممكن ما لم يضمن الجيش أولاً، بتقديم الرهائن، أنه لن يحدث أذى أو عنف ضد السكان في السوق. وقبل الفريقان هذا المراه، وتم تقديم الرهائن، أنه لن يحدث أذى أو عنف ضد السكان في السوق. وقبل الفريقان هذا المراه، وتم تقديم الرهائن، أنه لن يحدث أذى أو عنف ضد السكان من المدينة ومعهم بضائعهم.

« والآن صارت هناك وفرة من الطعام في متناول الجيش، وكانت عمليات البيع والشراء تتم بروح من الود المتبادل. ومضى الليل في هدو، بينما جرت عمليات التبادل التجارية في جو من الصداقة، وفي الصباح الباكر عاد الرهائن واستعد الجيش المسير. وكانوا على وشك السير والواقع أن معظم الجيش، بل إن الجيش كله، كان قد انطلق بالفعل عندما أخذ بعض صناع المشاكل، ممن يستحقون العقاب الإلهي، يذكرونهم بمشاجرة تافهة حدثت في الليلة السابقة عندما كانوا يشترون من أحد البلغاريين. ولذا فإنهم انسحبوا قليلاً من خطوط الجيش الذي كان قد سار في طريقه فعلاً ، وأضرموا النيران في سبع طواحين كانت بالقرب من القنطرة المقامة على النهر الذي ذكرناه من قبل. وسرعان ما تحوات هذه الطواحين إلى رماد.

« هؤلاء الأشرار كان عددهم حوالي مائة من التيوتون، وحتى هذا الفعل الشرير لم يرض غضبهم المجنون، ولذا فإنهم أضرموا النيران أيضًا في منازل بعض الناس خارج أسوار

المدينة وأحرقوها بوحشية مماثلة. وبعد أن ارتكبوا هذه الجريمة، أسرعوا ليلحقوا بالجيش، كما لو كانوا غير مدركين للخطأ الذي ارتكبوه.

« وعندما عرف حاكم المدينة، الذى استقبلهم بود وترحاب كامل فى الليلة الماضية، أنهم لم يحفظوا له الجميل، اضبطر إلى إنزال العقاب بهم بدلاً من أن يسدى إليهم مزيداً من المساعدة. ومن ثم، فإنه بحكم غير عادل اعتبرهم جميعًا لصوحتًا واعتبرهم مستواين عن الحرائق، فقد الصق خطايا قلة من الأفراد بالجيش كله. وجمع سكان المدينة وأمرهم بحمل السلاح. وقادهم بنفسه على الطريق وشجعهم بالكلمة والقدوة على الإنتقام من المسيحيين بسبب تدنيسهم المحرمات. وكما لو كانوا يتحركون بعقل واحد، اندفع سكان المدينة وهاجموا القوات التي كانت قد سارت في طريقها بالفعل، وانقضوا بوحشية على مؤخرة الجيش وأعملوا فيهم سيوفهم، ووجدوا المجموعة المثنبة التي لم تكن قد لحقت بعد بالجيش، وكانت بعيدة عن الجيش إلى حد ما، وبغضب شديد قضوا عليهم. واكنهم وقعوا نفس العقوبة على كثيرين من الأبرياء سواء عن ما مبغضب شديد قضوا عليهم. واكنهم وقعوا نفس العقوبة على كثيرين من الأبرياء سواء عن أم محمادفة، وهكذا أخذوا البرىء بثنب المجرم، واستواوا على العربات التي كانت محملة بالطعام وشتى المعدات، وربطوا بها الرجال المسنين والمرضى والنساء والأولاء والبنات الذين لم يستطيعوا البقاء مع بقية الجيش. وبعد هذه المذبحة عادوا إلى المدينة ملطخين بدماء المذبحة، ومعهم غنائمهم.

« وفي الوقت نفسه كان بطرس قد سار مع مقدمة الجيش ورؤساء حملته، ولم يعرف على الإطلاق بالكارثة التي جرت على رفاقه. وفجأة وصل رسول ينهب الأرض مسرعًا بنبأ الكارثة، وحكى التفاصيل الحزينة لقصة القبض على رفاقه والمنبحة التي راحوا ضحية لها. وعندما سمع بطرس. هذه الأنباء، استدعى فرق الجيش، وبناء على نصيحة رجاله المجربين عاد الجيش على نفس الطريق الذي تقدموا عليه طوال النهار، وبينما كانت عيونهم تقع على أجساد إخوتهم القتلى، التي كانت بمثابة برهان ساطع على المنبحة، لم يتمكنوا من حبس دمومهم أو كبت نحيبهم، وأخيرًا ، وقفوا مرة أخرى قبالة المدينة حيث كانوا يعسكرون في الليلة الماضية.

« وكان بطرس ومن يتحكمون في مشاعرهم من رجاله مشغولين بأمر واحد وغرض واحد فيما يتعلق بهذه المسئلة، فقد رجعوا ليعرفوا سبب هذه المصيبة وليعملوا على إزالة أسباب النزاع والشقاق، وكانوا يأملون في أنه إذا ما حل السلام تمامًا بين الشعبين، ويتصافى الجميع فإنهم سيواصلون حجهم في أمان أكثر، وبناء على هذه الرغبة أرسلوا عدة رجال عقلاء

ومستولين إلى حاكم المدينة وكبارها ليصققوها الظروف التي أدت إلى نشوب الشغب المفاجئ وإلى إراقة كل هذه الدماء البريئة.

« وعندما عرفوا السبب، اقتنع الرسل بأن سكان المدينة لم يلجأوا إلى السلاح إلا بسبب الفضيب، ولأنه لم يكن وقتًا مناسبا لطلب الثار من أخطائهم، جاهد الرسل في سبيل إقرار السلام من جديد بكل طاقاتهم، حتى يعود لرفاقهم كل ما خسروه من متاع وبضائع، وكان هذا الاضطراب بسبب الصية المجنونة واندفاع بعض الأفرد المتهورين الذين كانوا يرغبون في أن ينتقموا بالقوة من الأخطاء التي عانوها.

« وعلى أمل تهدئة غضبهم وإزالة كل الأسباب التي يمكن أن تؤدى إلى مذبحة جديدة، أرسل بطرس بعض الرجال المسئولين من أصحاب النفوذ القوى في محاولة لمنع الغوغاء في غضبهم المجنون من مهاجمة سكان المدينة. ولكن هذه المحاولة لم تفلح لأنهم رفضوا الاستماع إلى نصيحته. وحينئذ أصدر أوامر صارمة إلى الجيش، بأنه لا ينبغي لأحد ، بمقتضى قسم الطاعة الذي أقسموه له، أن يساعد بأية وسيلة أولئك الذين جرؤوا على انتهاك السلام الذي تم إقراره مرة أخرى لأنهم تمادوا في سلوكهم الخاطئ.

« وتقبل الجيش هذا الأمر كما أو كان صادرًا عن أحد القضاة. وفي الوقت نفسه، ظل الجميع ساكنين إنتظارًا لنهاية الشغب المفاجئ ونهاية الأمر برمته، ورأى الرسل الذين كانوا قد أرسلوا إلى الحاكم لكي يرتبوا المعاهدة أن الإثارة بين الناس لا يمكن تهدئتها، ولكنها على العكس كانت تزداد عنفًا. وإذ أدركوا أن مهمتهم أن تنجح كما كان مقدرًا، أوقفوا المعاهدة وعادوا إلى المعسكر لمساعدة بطرس، رجل الرب، في إخماد الشغب. ولكن هذا كان مستحيلاً، فقد انطلق حوالي ألف رجل في هذه المحاولة المجنونة، وجابه هؤلاء عنداً مماثلاً من سكان المدينة، وكانت النتيجة معركة كبرى جرت أمام المدينة،

« وأحرك الناس بداخل المدينة أن قسمًا من الجيش قد قام لقتال أولئك الذين خارج المدينة. ولأن الشغب حدث ضد رغبة بطرس وأوامره المباشرة ، فقد راودهم الأمل في ألا يقدم الجيش أية مساعدة للمشاغبين. وفتحوا البوابات واندفعوا ليقتلوا حوالي خمسمائة من رجالنا فوق القنطرة، وكل الباقين تقريبًا غرقوا في النهر بسبب جهلهم بالمكان ومسالكه. وعند هذا المشهد، النفع الجيش كله إلى سلاحه، لأن الجنود لم يتحملوا ما كان يجرى على رفاقهم، وتقابلت النفع الجيش كله إلى سلاحه، لأن الجنود لم يتحملوا ما كان يجرى على رفاقهم، وتقابلت المتعادية في معركة رهيبة، وجرت مذبحة مرعبة لدرجة أن هذه الكارثة كانت أشد وطأة

من الكارثة السابقة، وكان عامة الناس والغوغاء غير قادرين على التصدى لضغوط الهنغاريين. فانهاروا وهربوا، وتاثر بهروبهم المجنون آخرون ممن كانوا يحاربون ببسالة وهربوا مثلهم.

وهكذا هرب الجيش كله، وإذ انهارت الصفوف لم يبق أحد يقاوم، وفي خضم الفوضي، فقد بطرس كل الثروة التي كان قد جمعها من عطايا الأمراء المتدينيين، والنقود التي كان ينوى استخدامها لشراء الضروريات للفقراء والمحتاجين على الطريق. لأن العربة التي كانت تحمل كل متاعه سقطت بأيدى الأعداء وضاع كل شيء.

« واستمر البلغاريون في غضب؛ وقتلوا حوالي عشرة آلاف مسيحي واستواوا على العربات وكافة البضائع والأمتعة، وسبوا كثيراً من الناس والأطفال. أما أولتك الذين هربوا فقد اختباؤا في الأماكن الكثيفة من الغابات التي لا يمكن اختراقها، وبصعوبة تم تجميعهم في اليوم الثالث بأصوات الطبول والنفير. وتجمعوا حول بطرس والأخرين الذين هربوا معه واجالها إلى تل منخفض يرتفع برفق فوق الوادي.

« وأخيرًا، وفي اليوم الرابع، عندما تم تجميع القوات المبعثرة، وظهر الهاربون من الأماكن السرية التي قبعوا فيها ثلاثة أيام، تجهز الجيش للمسير، وعدده الآن حوالي ثلاثين ألفًا. وعلى الرغم من أن سلوكهم المتهور قد أفقدهم حوالي ألفي عربة، فإنهم رأوا أنه سيكون عارًا عليهم أن يتخلوا عن رحلة الحج التي يقومون بها؛ ولذا فإنهم واصلوا رحلتهم، على الرغم من الصعوبات العنيفة التي اكتنفتها وكانوا على وشك البدء، على الرغم من افتقارهم الشديد المؤن والأغذية، عندما وصل رسول من الإمبراطور إلى المعسكر، ومعه أوامر الإمبراطورية إلى بطرس وغيره من قادة جيشه. وخاطبهم علانية فقال: «أيها الرجال النابهين، هناك إشاعة بلغت بطرس وغيره من قادة جيشه. وخاطبهم علانية فقال: «أيها الرجال النابهين، هناك إشاعة بلغت أعمال عنف كبيرة في أم تبداطوريت ضد سكان البلاد، رعاياه، وسببت المنازعات والاضطرابات، ولهذا، فإذا كنتم تأملون في أن تجدوا ترحيبًا من جلالته، فإننا نبلغكم بسلطته والاضطرابات، ولهذا، فإذا كنتم تأملون في أن تجدوا ترحيبًا من جلالته، فإننا نبلغكم بسلطته بأنه لا ينبغي لكم البقاء أكثر من ثلاثة أيام في أيام مدينة من مدائنه، وأن تتوجوا بحملتكم بأسرع ما تستطيعون صوب القسطنطينية في نظام وانتسباط تام. وسوف ندل الجيش على بأسرع ما تستطيعون صوب القسطنطينية في نظام وانتسباط تام. وسوف ندل الجيش على الطريق، وسوف نعدكم بما تحتاجونه من الطعام بأسعار عادلة».

« هذه الكلمات رفعت من معنويات الناس، الذين كانوا قد بدأوا فعلاً يحسون بالنسياع بسبب نقص الطعام؛ وجعلتهم رحمة الإمبراطور في حالة عقلية تنبض بالأمل. وشرحوا

الرسول الإمبراطورى بعض الظروف المتعلقة بالمتاعب التي جابهتهم مؤخرا، وأكدوا على براحتهم وتكلموا عن الصبر الذي تحملوا به إيذاء البلغاريين لهم، ثم تخلصوا من كل المعوقات وتبعوا دليلهم حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وهناك وجدوا والتر وقواته حيث كانوا في التظارهم، وانضمت قوات الجيشين وعسكروا في المكان المحدد لهم،

« وبناء على استدعاء الإمبراطور ذهب بطرس إلى المدينة ومثل أمام الحضرة الإمبراطورية. وعندما سئل عن تتصده والدافع وراء مثل هذ المشروع العظيم، ناقش الموضوع طويلاً، وأظهر أنه رجل يتمتع بالقصاحة وثبات الروح، وأوضع أنه سوف يتبعه أمراء الغرب الكبار، وهم من المؤمنين بالرب، وقد أبدى من الفصاحة وثبات الجنان ما جعل حتى رؤساء رجال القصر يعجبون بحكمته وشجاعته، وكان الإمبراطور تفسه معجبًا به وأثنى على هدفه، وبعد هذا الاستقبال الطيب، أنعم عليه بعطايا كريمة، وأمره الإمبراطور بالعودة إلى قواته.

« وبقى الجيش في هذا المكان عدة أيام حتى يحصل الناس على ضلهم من الراحة، ويستمتعوا بالطعام والراحة. وبعد ذلك عبروا البسفور فوق سفن أمر بإعدادها الإمبراطور، إلى بيثينيا، أول مقاطعات ولاية أسيا التي يحدها البحر (البسفور)، وفي مكان يدعى كيفبتوت على البحر، أقاموا معسكرهم».

# فولكمار وجوتشواك (\*) ١- رواية البرت الآيكس (\*)

بعد رحيل بطرس من المانيا ظلت جنوة الحماسة الصليبية مشتعلة في نفوس العامة. ولم يكد يمضى وقت طويل على رحيل الناسك العجوز وجيشه العجيب حتى قام قسيس ألماني من أهل الراين بالسير على هدى خطاه، وكذلك فعل فولكمار، وقد ارتكب جيشاهما من الفظائع والأهوال ما جعل جيش المجر يمزق عصابات فولكمار وبعدها بأقل من يومين فتك بعصابة جوتشولك، والنص الذي نقدمه برواية ألبرت الآيكسي يكشف كيف كشفت مسيرة «جيش الرب» عن وجهها القبيح، وبدأ الواقع يطل بوجهه ساخراً من المثال الذي أهانه أصحابه،

Albert of Aix. Peters. pp. 99\_100. (\*)

«لم يمض وقت طويل بعد رحيل بطرس، حتى قام قس يدعى جوتشواك، من التيوتون ومن سكان بلاد الراين، ألهبته دعوة بطرس بالحب والرغبة في القيام بنفس الرحلة إلى أورشليم، وبدأ هو نفسه يدعو للرحلة فجنب عددًا كبيرًا جدًا من الناس من مختلف الأوطان الذهاب في الرحلة. وجمع من مختلف أقاليم اللورين، وشرق فرنسا، وباڤاريا، وألمانيا أكثر من خمسة عشرة الفا من الرجال فرسانًا، ومشاة عاديين جمعوا مبلغًا ضخمًا من المال، بالإضافة إلى ما يلزمهم من ضروريات، وواصلوا طريقهم بسلام حتى وصلوا إلى مملكة المجر.

« وعندما وصلوا إلى فيسيلبرج وقلعتها استقبلوا بحقاوة بفضل الملك كولمان. وكذلك منحوا الإذن بشراء ضروريات الحياة، وتم إقرار السلام للجانبين بأمر من الملك، لئلا ينشب أى نزاع من مثل هذا الجيش الكبير، ولكن أثناء تأخرهم هناك لعدة أيام، بدأوا يحومون فى المنطقة، وشرب البافاريون والسوابيون وهم قوم حماسيون، وشرب معهم أناس آخرون ممن لا يعقلون، وأفرطوا فى الشراب بحيث سكروا ونقضوا السلام الذي كان قد استقر، ورويداً رويداً، سرقوا من خمر المجريين ومن غلالهم، ومن لوازمهم الأخرى؛ وأخيراً خربوا الحقول، وقتلوا الماشية والأغنام، كما قتلوا من قاوموهم ، أو من حاولوا بفعهم، وكإناس أجلاف، غلاظ فى سلوكهم، همج غير منتظمين ارتكبوا جرائم أخرى كثيرة، لا يمكن أن نحكى عنها كلها. وكما يقول بعض الذين كانوا حاضرين ، ثبتوا شابًا مجريًا في مكان السوق بعصا مرروها خلال جسده. ووصلت إلى مسامع الملك وقادة المجر الآخرين شكوى من هذه المسألة وغيرها من الأخطاء...

وعندما سمع جوتشواك وغيره من الرجال العاقلين هذا الأمر، وضعوا ثقتهم بإيمان خالص في هذه الكلمات [طلب التسليم الذي أرسله الملك المجري]، وكذلك لأن المجريين كانوا مسيحيين، واتفقوا على تسليم أسلحتهم للملك على سبيل الترضية، بناء على أوامره. وهكذا يمكن أن يعود كل شيء إلى السلام والهدوء..

« ومع ذلك فإنه حين تم تسليم أسلحتهم وأغلقت المخازن عليها، نقض المجريون أيمانهم وكافة تعهداتهم إلتى قطعوها على أنفسهم بأن الملك سوف يظهرها الصليبيين، وعلى المكس من ذلك انقضوا عليهم في وحشية وأغمدوا في رقابهم السيوف، وحصدوا في مذبحتهم المرعبة أولئك الذين لا يملكون سلامًا يدافعون عن أنفسهم ، لدرجة أن (كما يؤكد الذين كانوا حاضرين وهريوا بأعجوبة) سهل بلجراد بأكمله امتلاً بالجثث وغطته دماء القتلى، وهرب أفراد علائل من الاستشهاد...»

## ٢\_ رواية إيكهارد الأورى (\*)

كان إيكهارد راهبًا في دير كررفي، وقد ذهب بنفسه إلى الأرض المقدسة سنة ١٠١١م، أي بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى، والعالم الذي كتب عنه ايكهارد في حوليته متسم بشكل يدعو إلى الإمجاب ، على الرغم من أن النص الذي تورده فيما يلى يكشف عن أحد جوانب حملة الفلاحين.

\* \* \*

«والآن، كما ستبق القول، قامت عصابة تتبع فواكمار عبر بوهيمياً، وفي مدينة نيترا، في بانونيا، حدث شغب، قتل فيه عند من الناس، وتم أسر عند آخر، على حين أن الناجين تعويوا على أن يشهدوا بأن علامة المىليب، التي تجلت في السماء فوقهم، أنقذتهم من موت محقق.

ثم دخل جوتشواك، الذى لم يكن خادمًا حقيقيًا للرب واكنه كان مزيفًا، إلى بلاد المجر ومعه رفاقه، حتى وصل إلى شرق نوريكوم ولحق بهم بعض الأذى، وبعد ذلك، وتحت هالة مذهلة من التدين المزيف، حصن بلدة معينة فى مكان مرتفع ووضع بها حامية، وبدأ ومعه بقية رفاقه فى نهب بانونيا. هذه المدينة، وقعت حقًا بأيدى سكان البلاد بسرعة، وقتلت أعداد كبيرة، كما أسر كثيرون على حين تفرق الأخرون أشتاتًا، ولأنه هو نفسه كان أجيرًا مرتزقًا، ولم يكن راعيًا للشعب، فقد هرب ملطحًا بالعار...»

### رواية وليم الصورى (\*)

«لم يكن قد مضى وقت طويل على دخول بطرس إلى إقليم بيثينيا، حتى قام قس تيوتونى السمه جوتشواك، يسير على درب بطرس، يتحرق بالشوق القيام بنفس رحلة الحج. ولأنه كان يتمتع بموهبة البلاغة، فقد أقنع كثيرين من التيوتون من شتى أرجاء تلك المنطقة بأن يقوموا بنفس المهمة، وبحوالى خمسة عشر ألفًا جمعهم المسير، دخل بلاد المجر حيث سمحوا له دون مصاعب، وبناء على أوامر ملك المجر، قدم المجريون البضائع والمتاجر بأسعار مناسبة لجيشه، وأساء [الصليبيون] إستخدام الطعام الوفير، وأسلموا أنفسهم الفراغ والخمر. وارتكبوا كثيرًا من الأخطاء في حق سكان البلاد، فقد مارسوا النهب، واغتصبوا بالعنف البضائع التي كانت معروضة البيع في الأسواق العامة، ونبحوا الناس في تجاهل مزرى القوانين الضيافة.

Ekkhard of Aura. in Peters. pp. 100\_101. (\*)

William, I. pp. 112. (\*\*)

« ومندما وصلت أنباء هذه الإضطرابات إلى الملك، استشاط هضبًا. وأمر باستدهاء كل الملكة، وأصدر توجيهاته بأنه يجب على الشعب وعظماء الرجال في البلاد سواء بسواء أن يحملوا السلاح للإنتقام من هذه الأغطاء الفادحة. وارتكبت تجاوزات كثيرة في أماكن كثيرة، وهي تجاوزات مضجلة بحيث لا يمكن أن نمكيها، ولم يكن ممكنًا أن يتفاضي الملك عن مثل هذه الجرائم دون أن يجلب على نفسه كراهية شعبه، هذه الجرائم دون أن يجلب على نفسه كراهية شعبه، واذا، تم استنفار جميع القوات المسلحة في البلاد، وينظام موحد شنوا هجومهم الغاضب العنيف ضد المسيحيين بإعتبارهم أعداء يستحقون أقصى عقاب، وصمعوا على نبحهم جزاء وفاقًا لما ارتكبوه من آثام،

 وأخيراً وفي مكان يدعى بلجراد(١) ، يقع في منتصف المملكة تمامًا، انقضت قوات الملك على جمع غير منظم من أولئك الرجال المجانين، وكانوا قد عرفوا بالفعل بتقدم الملك وكانوا على على وعي تام بأنه لابد أن يكون هاضبًا؛ كما أنهم كانوا يخشون شمائرهم بسبب جريمتهم. ويعد ذلك خطفوا أسلحتهم واستعدوا لدفع القوة بالقوة وأن يدفعوا الخطر عن أتفسهم. وعندما راهم المجريون يندفعون إلى سانحهم ، وقد عزموا على المقاومة الشرسة، رأوا أنه سيكون من المستحيل أن يقاتلوهم دون أن تلحق بهم خسارة فادحة. لأن المسيحيين كانوا بالفعل رجالاً شجعانًا متمرسين على استخدام السلاح، وإن يسلموا حياتهم يأسًّا دون قتال. ووفقًا لعاداتهم عواوا على أن ينفذوا بالخديعة ما لم يقدروا على إنجازه بالسلاح فأرسلوا وفدًا إلى جويشواك، وقادة جيشه ، وخاطبهم أفراد الوفد بكلمات معسولة في دهاء ومكر. ولقد بلغت الملك شكوي مريرة من جيشكم. ويقال إنكم الحقتهم كثيرًا من الأذى والضرر والمتاعب الجمة برعاياه وأنكم ربيتم المعاملة الطيبة لمضيفكم بمعاملة ظالمة من جانبكم،، ومع ذلك فإن الملك بحكمته مقتنع أنكم استم جميعًا مذنبين في هذه الجرائم. هو يعتبر أنه من المؤكد أن بينكم رجال اتقياء يخشون الرب، أغضبتهم تصرفات الآخرين الخرقاء وأن هذه الجرائم التي أشعلت الفضب الملكى قد أرتكبت ضد رغبات وسلوكيات هؤلاء الرجال، وأثبلا تنسب خطايا الأفراد إلى الجميع، ويؤخذ البرئ بننب المجرم قرر أن يكبح جماح غضبه، وفي الوقت العاضر، سيحقن دماء أخوته في المسيحية. بناء ذاك، واكي يهدأ غضبه تمامًا، نشير عليكم بأن تسلموا انفسكم، وكل ما معكم من متاع هنا، بما في ذلك أسلحتكم، دون قيد أو شروط، للملك. وإلا ، قلن ينجو

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذا خِطاً وقع فيه وليم الصورى، إذا أثبت البحث العديث أن المكان هو مارتينسبرج لأن بلجراد في صريبا بيوغيسلافيا العالية. .

أحد منكم من الموت لأنكم في وسط مملكته، كما أنكم أستم في مثل قوتنا العسكرية، وإن تستطيعوا الهرب» (١).

« وكان جوتشواك وقادة جيشه قد غضبوا بسبب التصرفات المجنوة الناس الذين ركبهم المناد. وببساطة قلوبهم أخنوا كلمات الملك الطيبة مثغذ الجد دون مناقشة، وكادوا أن يرغموا الناس بالقوة على الموافقة على فكرة تسليم أنفسهم بأسلحتهم وكل ممتلكاتهم الملك وبذلك يكثرون عن كل الغطايا التي ارتكبوها في حقه. وعلى الرغم من أن الناس كانوا يحتجون بعنف وكانوا على إستعداد القتال في سبيل حياتهم فإنهم جميعًا وافقوا في النهاية. ولكن بعد أن سلموا أسلحتهم وكل متاعهم القادة ورسل الملك، وجدوا الموت حيث توقعوا المترحيب. ذلك أن المجريين انقضوا على الناس الذين لم تخالجهم أية شكوك، والذين كانوا يعولون على رحمة الملك بالرغم من أنهم جربوا من سلاحهم، وبدون تفرقة بين الطيب والشرير، أوقعوا بهم منبحة لا إنسانية للغاية. وكانت شاملة بحيث أن المكان كله كان ملطخاً بدماء وجثث المنبوحين، ولم ييق أثر تقريبًا لذلك العدد الففير من الناس. وكان هناك البعض، نجوا من الموت الشامل، وهؤلاء قادتهم رحمة الرب إلى تجنب المجريين وعانوا إلى بلادهم، وعندما حكوا قصة المنبحة والممير التعس الذي لقيه رفاقهم، أخبروا أولئك الذين ربطوا أنفسهم بإيمانهم، والذين كانوا على وشك الرحيل في نفس رحلة الحج. ونصحوا أولئك الحجاج الجدد، وخيانة أولئك الناس الأشرار ما تزال مائلة في أذهانهم، بأن يعضوا بحكمة وأن يتعلموا كيف يتصرفون بمزيد من الحاس.»

#### إميسكو

### ١ ـ رواية ايكهارد الأوريي (\*)

كان الكرنت أميكو واحداً من زعماء تلك العصابات التي ضمتها الحملة الشعبية. وهو وعصابته اشتهروا باسوأ سمعة بين العصابات الشعبية الأخرى. فقد انضم إليه مغامر آخر هو وليم النجار وعدد من النبلاء المتعطشين للدماء من فرنسا وألمانيا، وتألف جيشهم من ذلك الخليط المعتاد من المفامرين والمعدمين، وضم رجالاً ونساء فضيلاً عن الشيوخ والأطفال؛ فرسانا ومشاة ، إلى جانب الفلاحين والعامة المشاغبين، وفي الصفحات القادمة نورد نصين من هذا المفامر وعصابته.

<sup>(</sup>١) أطال وليم في منياغة هذا الغطاب على الرغم من آليرت الآيكسي الذي أهتمد عليه وليم الصنوري قد أورده مقتصراً.

Ekkehard of Aura. Peters, 101 \_ 102. (\*)

 د.. في ذلك الوقت تمامًا ظهر جندي إسمه أميكو، هو كونت الأراضي الواقعة حول نهر الراين، وهو رجل نو سمعة سيئة للغاية منذ زمن طويل بسبب أسلوب الطغيان الذي يعيش حياته به، وزعم أن العناية الإلهية قد دعته مثل شاول، لكي يقوم بممارسة دينية مشابهة، فقد اعْتَصْبِ لنفسه السلطة على حوالي إثني عشر ألفًا من حملة الصليب، وبينما قادهم عبر مدن الراين والمين والدانوب أيضنًا، فإنهم كانوا يهاجمون جنس اليهود المنفيين حيثما وجدوهم (بدافع من غيرتهم الدينية وحماستهم للدين المسيحي)، أو يجبرونهم على اعتناق المسيحية. وعندما وصلت قواتهم، التي كانت قد تزايدت فعلاً بانضمام أعداد كبيرة من الرجال والنساء، إلى حدود بانونيا، منعتهم الحاميات المصنة من دخول تلك المملكة، التي كانت تحيط بها المستنقعات من ناحية والغابات من ناحية أخرى، لأن شائعة كانت قد سبقتهم وجعلت الملك كواومان يحذر منهم؛ هذه الشائعة مؤداها ، أنه لم يكن هناك فرق عند التيوتون بين قتل الوثنيين زقتل المجربين، وهكذا، حاصروا قلعة فيسبلبرج على مدى سنة أسابيع. وقاسوا كثيراً من المصاعب هناك؛ ومع ذلك فإنهم في أثناء هذه الفترة نفسها انشفلوا في نزاع أخرق حول من سيكون منهم ملكًا على بانونيا. وبينما هم مشغولون في الهجوم الأخير، وعلى الرغم من أن الأسوار كانت قد تحطمت بالفعل، وبدأ السكان في الهرب، وبدأ جيش المدينة المحاصرة يضرم النيران في مدينته، مع ذلك كله فبقدرة الرب العظيم هرب جيش الحجاج رغم انتصاره. وخلف الحجاج ورامهم كل معداتهم، ولم يحمل أحد معه شيئًا سوى حياته الشريرة.

« وهكذا ، بدأ بنو جنسنا، الذين كانوا غيورين للرب دونما شك، على الرغم من عدم إمتثالهم لمعرفة الرب، يضطهدون المسيحيين الآخرين مع أنهم كانوا ما يزالون في الحملة التي قدمها المسيح لتحرير المسيحيين. وبفضل رحمة الرب فقد نجوا من إراقة دم إخوتهم؛ كما تحرر المجريون أيضًا. وهذا هو السبب في أن بعض الإخوة ممن تميزوا بسلامة الطوية، والذين لم يعرفوا شيئًا عما حدث، وتسرعوا في حكمهم تورطوا في فضيحة وأطنوا أن المملة كلها كانت عبئًا ولحيشًا أحمق...ه.

# ٢\_ رواية ألبرت الأيكسى (\*)

« وفي بداية نفس السنة التي انطلق فيها كل من بطرس وجوتشواك، بعد أن جمع كل منهما جيشًا، تجمع هناك جيش ضخم بأعداد لا تحصى من المسيحيين من مختلف ممالك الأرض؛ وبالتحديد من ممالك فرنسا وإنجلترا والفلاندرز، واللورين.. واست أدرى ما إذا كان بحكم من الرب، أو بسبب خطأ في العقل، أن تقمصتهم روح من القسوة تجاه اليهود المبعثرين في هذه المدن ونبحوهم دونما رحمة ولا سيما في مملكة اللورين، مؤكدين أن هذه بداية حملتهم وواجبهم خدد أعداء الدين المسيحي، وتم ذبح اليهود أولاً على أيدى سكان مدينة كواون. فقد انقص هؤلاء فجأة على جماعة صغيرة من اليهود وقتلوا وجرحوا العديد منهم؛ كما دمروا منازل اليهود ومعابدهم وتقاسموا فيما بينهم مبلغاً ضخمًا من المال. وعندما رأى اليهود هذه القسوة، بدأ حوالي مائتين منهم الهرب في سكون الليل بالقوارب إلى نويس. واكتشفهم المجاج والصليبيون، وبعد أن جردوهم من كل ما يملكون ، أعملوا فيهم الذبح والقتل بحيث لم يتركوا أحدًا على قيد الحياة.

«ولم يمض وقت طويل بعد هذا حتى بدأوا رحلتهم، وقاء بقسمهم، ووصلوا بأعداد كبيرة أمام مدينة مينز. وكان الكونت الذي يرأسهم، هو أميكو، من النبلاء وصاحب سلطان عظيم في تلك الأنصاء، في انتظار المجاج ومعه عصبة كبيرة من التيوتون، وبدأ الحجاج يصلون إلى هناك من أرجاء الأرض على الطريق الكبير الذي شيده الملك.

« وعندما عرف يهود تلك المدينة بالمنبحة التي جرت على إخوانهم، وأنهم لن يستطيعواالنجاة بأنفسهم من أيادى هذا العدد للغفير من الناس، هريوا على أمل النجاة إلى الأسقف
روتارد، ووضعوا كنزًا ضخمًا في حراسته، وكانوا موتنين بحمايته لهم لأنه كان أسقف المدينة.
وحينئذ نحى هذا الأسقف الممتاز المبلغ الضرافي الذي تلقاء منهم جانبًا. ووضع اليهود في
قاعة فسيحة جدًا بمنزله، بعيدًا عن أنظار الكونت أميكو وأتباعه، بحيث يبقون أمنين سالمين
في مكان قوى أمين،»

« واكن أميكن وبقية عصابته عقدوا اجتماعاً للتشاور، وبعد شروق الشمس هاجموا اليهود في القاعة بالسهام والمراب، وبعد أن كسروا الأقفال والأبواب، قتلوا اليهود، الذين كانوا حوالى سبعمائة كانوا يقاومون بيأس قوة وهجوم هذه الآلاف العديدة. وقتلوا النساء أيضًا،

Albert of Aix, in Peters, pp. 102\_104. (\*)

واخترقوا بسيوفهم أجساد الأطفال أيا كان سنهم أو جنسهم، وإذ رأى اليهود أن أعدامهم المسيحيين يهاجمونهم ويهاجمون أطفالهم، وأنهم لا يبقون على أحد بسبب سنه، إنقضوا بالمثل على بعضهم بعضاً، الأخ، والأطفال والزوجات والأخوات، وهكذا هلكوا بأيدى بعضهم البعض. ومن المرعب أن الأمهات ذبحهن الأطفال الرضع بأياديهن بالسكاكين وطعن الآخرين، وقضال لهم أن يمهتوا هكذا بأيديهن بدلاً من القتل بسلاح أولئك المسيحيين.

« ولم ينج من هذه المذبحة القاسية لليهود سوى أفراد قلائل؛ واعتنق آخرون المسيحية، ليس حبًا فى العقيدة المسيحية وإنما بسبب الخوف. وواصل الكونت أميكو، وكلاريبواد، وتوماس وكل رفاقهم المتعصبين من الرجال والنساء، السير صوب أورشليم محملين بغنائم كبيرة جد نهبوها من اليهود، واتخذوا طريقهم تجاه مملكة المجر، حيث كان السير على الطريق الملكي الكبير مسموحًا للحجاج، ولكن عندما وصلوا إلى فيسيلبورج قلعة الملك التي تحميها المستنقعات ومياه نهر الدانوب ونهر ليتا، ووجدوا قنطرة المدينة وبوابتها موصدتين بأمر من الملك كواومان ملك المجر، لأن خوفًا شديدًا استبد بالمجريين جميعًا بسبب المذابح التي جرت على إخوانهم.. [حاصر أميكو المدينة سنة أسابيع تم أثناها بناء قنطرة ثم شن هجومه عليها].

« واكن عندما أوشك كل شيء على أن يتحول اصالح المسيحيين، وبينما كانوا يخترقون أسوار المدينة من خلال فتحات ضخمة كبيرة، حدثت صدفة أو سوء حظ، لا أدرى ما هو، سيطر خوف عظيم على الجيش بأسره بحيث بدأ الجنود في الفرار، مثل خراف تبعثرت وهاجمتها النئاب. وإذ بدأوا يبحثون عن ملجأ يحتمون به هنا وهناك نسوا رفاقهم..

« واستمر أميكر وبعض رفاقه في الهرب على طول الطريق الذي جاء منه. وهرب توماس وكلاربولد وكثيرون من رجاله تجاه كارينثيا وإيطاليا، وهكذا نعتقد أن يد الرب كانت ضد الحجاج، الذين ارتكبوا كثيرًا من الآثام والمعاصى، والذين نبحوا اليهود المنفيين جشعًا وطمعًا في المال، وليس من أجل عدالة الرب على الرغم من أن اليهود أعداء المسيح، والرب قاض عادل ولا يأمر دون رغبة منه أو تحت القهر بالدخول في رحاب العقيدة الكاثوليكية.

« وكانت هناك جريمة أخرى نكراء نتجت عن اجتماع هؤلاء الناس الذين كانوا حمقى معتوهين. ولا شك في أن الجريمة مكروهة من الرب ويرفضها المؤمنون. فقد كانوا يؤكنون أن أورة معينة تلهمها الروح المقدسة، وأن هناك عنزة تسيرها نفس الروح المقدس. وقد اتفنوا من الأورة والعنزة دليلين لهما في الرحلة المقدسة إلى أورشليم. وكانوا يعبدوهما وتبعهم معظم

الناس في ذلك، مثل الميوانات وأمنوا بكل عقولهم أن هذا كان مسلكًا طيبًا. فلتحرر قلوب المؤمنين من فكرة أن الرب يسوع أراد أن يكون ضريحه الذي يضم جسده المقدس مزارًا الميوانات التي لا تعقل، أو أن تكون هذه الحيوانات مرشدًا لأرواح المسيحيين التي دفع دمه ثمنًا لشلامها من دنس الأصنام».

#### نهاية الحملة الشعبية

كان على الإمبراطورية البيزنطية أن تعانى من تطرف الجموع الكاثوليكية المتعصبة القادمة من غرب أوربا تحت راية الصليب، هذه الجموع التى قدمت من غرب أوربا بزعم مساعدة البيزنطيين ضد المسلمين. وفي الطريق من غرب أوربا تغمافر المرض والجوع مع مقاومة أهالى البلقان والبلاد التي مر بها الصليبيون الفتك بأعداد كبيرة من جيوش العملة الشعبية؛ فقد هلكت أعداد كبيرة من جيش والتر المفلس وجيش بطرس الناسك، على حين قضى المجريون على جيوش جورتموك وفولكمار وأميكر التي لم تصل أبدًا إلى الأراضى البيزنطية. وهكذا لم تصل إلى القسطنطينية سرى جموع هزيلة بقيادة كل من والتر المفلس وبطرس الناسك. وإذا أدرك الإمبراطور البيزنطى اليكسيوس كومنينوس بخبرته الطويلة في القتال غد المسلمين أن هذه الجموع الخرقاء التي جمعها الناسك العجوز الأتراك السلاجقة الذين مزقوا صدوف الجيش الإمبراطوري أكثر من مرة، فإنه أحسن لبطرس بالمال والنصيحة وإيساء أن ينتظر شوم قوات الأمراء.

واكن بطرس الذي أعجبته كثرة أتباعه، رفض نصيحة الإمبراطور وقبل ههاياه. لقد كان أتباع بطرس يتحرقون شوقًا لقتال المسلمين وهم واثقون من النصر، أليسوا هم جند الرب السائرين على طريق الضلاص الذي بناه؟ لقد كان «جنود الرب» في الحملة الشعبية أسري للوهم الذي أنبته التعصب في نفوسهم، وباتوا يظنون أن المعركة ضد المسلمين ستكون في صالحهم؛ وإذا فإنهم رفضوا نصائح الإمبراطور، ومن ناحية أخرى كانت تصرفات هذه المحموع المشاغبة في القسطنطينية من أهم أسباب نقلهم إلى آسيا الصغرى عبر البسفور، وعلى رمال آسيا الصغرى كانت نهاية مسيرة الفقراء ذات الألف ومائتي ميل، والنصوص التي نقيمها هنا تكشف عن هذه النهاية.

\* \* \*

#### (\*) لينموذ انا غولول ١٠٠

إذا كونينا هي إينة الإمبراطور اليكسيوس الأول الذي عاصر أحداث الحملة الصليبية الأولى، وعندما وصل الصليبيون إلى القسطنطينية كان عمرها أربعة عشر عامًا، وعندما تعدت الخمسين من عمرها كتبت مؤلفها عن عصر أبيها، هو الذي يعرف باسم الاليكسياد Alexiad، وعلى الرغم من بعض العيوب التي تشوب كتاب إنا، فإنه يعلى القارئ صورة حية عن الطباعات الفرنج في القسطنطينية.

«... وفضلاً عن ذلك ، فإن اليكسيوس لم يكن قد استراح، أو استراح قليلاً، من مشاغله، عندما وصلته شائعة عن وصول جيوش فرنجية بأعداد لا تحصى. كان يخشى غارات هؤلاء الناس، لأنه كان قد خبر بالفعل الغضب الوحشى الذي يميز هجومهم، كما كان يعرف تقلب مزاجهم، واستعدادهم لمعالجة أي شيء. بالعنف...

وأخيراً ، احتفظ في عقله بهذه المعلومات، التي غالبًا ما تكررت وكانت حقيقية \_ أنهم كانوا معروفين بانهم دائمًا متطرفون إذا ما أرابوا شيئًا، كما أنهم ينقضون بسهواة شديدة، ولاى سبب، المعاهدات والإتفاقيات التي عقدوها، ومن ثم فإنه لم يسترح على الإطلاق، ولكنه جعل قواته تستعد بكل وسيلة، حتى إذا ما اقتضت الضرورة يكون مستعداً للمعركة. لأن المسألة التي نقلت إليه أخبارها أنذاك كانت أكبر وأكثر رعبًا من المجاعة. حقًا، إن الغرب بأسره، ولأن أراضى الشعوب البربرية تمتد من خلف البحر الأدرياتي حتى عمودي هرقل (١) لهذه المنطقة ، اندفع سكانها إلى آسيا في أعداد غفيرة، ومعهم كل ممتلكاتهم، وشقوا طريقهم عبر مناطق أوربا الداخلية.

وكان هناك رجل من الغال، اسمه بطرس، وشهرته بطرس المعنير، كان قد انطلق من وطنه ليتعبد في الضريج المقدس. وبعد أن عاني أخطاء ومخاطر كثيرة من الأتراك والمسلمين، النين كانوا ينهبون آسيا كلها ، عاد إلى بلاده وقد امتلاً قلبه حزنًا وكمدًا ، ولم يستطع أن يتعمل أن يرى نفسه وقد منع من أداء الحج وقرر أن يذهب بحملة في المرة الثانية...

حويعد أن نجح بطرس في تكوين الحملة، كان أول من عبر مضيق اللميارد ومعه ثمانون الفًا

Anna Comnena, Alexiad, pp. 311\_313. (\*)

<sup>(</sup>١) مضيق جبل طارق حالياً.

من الجنوب المشاة، ومائة ألف قارس. وبعد أن مر بأراضى المجر وصل إلى المدينة الملكية. لأن جنس الفال، كما يستطيع أى امرئ أن يستنتج من النتائج، ليس فقط جنسًا متهورًا وانفعاليًا من عدة جوانب، ولكنهم أيضًا حين يستفزون بأننى شيء لا يمكن السيطرة عليهم. ولأن إمبراطورنا كان مدركًا لما عاناه بطرس على أيدى الأتراك من قبل، فقد حثه على الإنتظار ريثما يصل الكرنتات الآخرون...

«واكنه اعتمادًا صلى كثرة أعداد أولئك الذين تبعوه، لم يستمع إلى النصيحة، وبعد أن عبر المنبق (البسقور) أقام معسكره في بلدة صفيرة تدعى هيلينوبوليس Helenoplois.

« واكن لأن جيشه كان يضم النورمان أيضاً، وكان عددهم يقدر بحوالي عشرة آلاف، فقد فصلوا أنفسهم عن بقية جيشه، ونهبوا الإقليم المحيط بمدينة نيقية، وأشاعوا الشغب بقسوة ويكل وسيلة. إذ أنهم مزقوا بعض الأطفال إربًا إربًا، ونزعوا الأطراف، واخترقوا أجسال الأغرين بالعصى الفشبية، ثم شروهم على النار؛ كما أنهم أوقعوا صنوفًا من التعذيب على كبار السن. وعندما رأى من بالمدينة هذه الأمور تحدث ، فتحوا أبواب المدينة وخرجوا لقتالهم. ونتيجة لهذا حدثت معركة رهيبة، ولأن النورمان كانوا يقاتلون بضراوة فقد تقهقهر السكان إلى داخل القلعة. وبعد أن جمع النورمان كل الفتائم عادوا مرة ثانية إلى هيلينو بوليس، وهناك نشب نزاع بينهم وبين غيرهم من الحجاج الذين لم يخرجوا معهم، وهو أمر يحدث عادة في مثل هذه الظروف، فقد ألهب الصد قلوب أوائك الذين لم يخرجوا، ونشب قتال عنيف عقب النزاع. وانفصل النورمان المتوحشون مرة أخرى عن الباقين، واستواوا على مدينة لكسيروجورد Xerogord وهم في طريقهم بعد أول هجوم.

« وعندما ذاع نبأ هذا العادث أرسل السلطان قائده ضدهم ومعه القوات الملازمة. ولما وصل إلى مكانهم استعاد اكسيرجورد، وقتل بعض النورمان بالسيف ، وأخذ الباقين أسرى، وخطط في الوقت نفسه لمهاجمة أولئك الذين بقوا مع بطرس الصغير. وأكمن الكمائن في أماكن مناسبة يقع فيها المعليبيون على غرة إذا ما رحلوا لمهاجمة نيقية. ولكن لأنه كان يعرف أيضنًا مدى جشم الغال أرسل إثنين من رجاله يعتازان بجسارة الروح وأمرهما بالذهاب إلى معسكر بطرس الصغير لكي يعلنا أن النورمان قد استولوا على نيقية، وأنهم ينهبونها عن أخرها، وإذ وصل هذا النبأ إلى معسكر بطرس، أثار الجميع في عنف؛ لأنه عندما جاء نكر الفنائم والثروات، اندفعوا مباشرة في فوضى على الطريق المؤدى إلى نيقية، وقد نسوا الفنائم والثروات اندفعوا مباشرة في فوضى المعركة، لأن اللاتين ليسوا مغرمين بالثروات تدريباتهم العسكرية ومراعاة النظام عند خوض المعركة، لأن اللاتين ليسوا مغرمين بالثروات

نصبب، كما ذكرنا من قبل، واكتهم عندما يقررون شن غارة على أية منطقة بقصد السلب والنهب، فإنهم لا يتقانون لسلطان العقل، أو أية ضوابط أخرى، ومن ثم، فلأنهم لم يحافظوا على النظام، ولم يشكلوا خطوط قتال، وقعوا في الكمين الذي أعده الأتراك حول دراكو ومزقتهم سيوف الأتراك شر ممزق، والواقع أن عداً كبيراً جداً من الغال والنورمان قتلوا بسيوف الإسماعيليين(۱)، وعندما جمعت جثث القتلى التي كانت مطروحة في أرجاء المكان سويا، كونت كومة كبيرة أو تلاً، أو مكان استطلاع، مرتفعاً مثل جبل، وكانت تشغل مساحة شاسعة عرضاً وعمقاً. وكان حجم تل الموتى كبيراً ، لدرجة أن بعض البرابرة من جنس القتلى شيدوا فيما بعد حائطاً من العظام بدلاً من الحجارة، وبذلك جعلوا هذه القلعة نوعًا من الضريح لفيحايا هذه الموكة، وما يزال قائماً حتى اليوم سياج من الأسوار التي بنيت بخليط من الصخور والعظام.

« وهكذا ، بعد أن تم اكتساح الجميع في المنبحة، عاد بطرس بعد قليل إلى هلينوبوليس. ولكن الأتراك رغبة منهم في القبض عليه، أعدوا له كمينًا آخر، ولكن عندما سمع الإمبراطور بالأمر كله وغرف كيف كان عدد القتلى من الرجال كبيرًا، رأى أنه سيكون من الخطأ أن يدع بطرس أيضنًا يسقط في أيديهم، ومن ثم ، فإنه استدعى في الحال كتاكالون قنسطنطين ليوفوربينوس، الذي ورد ذكره كثيرًا في هذا الكتاب، وأرسله مع القوات اللازمة فوق السفن الحربية عبر البحر نجدة لبطرس، وعندما رأه الأتراك يقترب، فروا هاربين..»

#### رواية المؤرخ المجهول(٠)

« كان بطرس المذكور هو أول من وصل إلى القسطنطينية في أول أغسطس عام ١٠٩٦م يمعه كثيرون من الألمان، وهناك وجنوا قومًا من شمال وجنوب إيطاليا وكثيرين غيرهم تجمعوا سويًا، وأمر الإمبراطور بإمدادهم ببعض المؤن الموجودة بالمدينة، وقال «لا تعبروا البسفور حتى بصل جيش المسيحيين الكبير، لأن عددكم لا يكفي للقتال ضد الأتراك»، ولكن أولئك المسيحيين صرفوا بطريقة مخزية، إذ أخذوا ينهبون قصور المدينة ويحرقونها، كما سرقوا الرصاص من

ا) تستخدم أذا هذه الكلمة الدلالة على المسلمين باعتبارهم أبناء إسماعيل، كما تستخدم كلمات أخرى منشير إليها عند ورودها.

Gesta Francorum, pp. 2\_5. (\*

أسقف الكنائس وباموه إلى اليونانيين، وإذا استشاط الإمبراطور غضبًا، وأمرهم بعبور البسفور. وبعد أن مبروا لم يكفوا من أفعالهم الشائنة، فأحرقوا المنازل والكنائس ونهبوها. وأغيراً ومعلوا إلى نيقوميديا، وهناك انفصل الإيطاليون والألمان عن القرنجة، لأن الفرنجة كانوا متكبرين بشكل لا يحتمل ، واختار الإيطاليون قائداً اسمه ريناك؛ كما اختار الألمان أَنضَا قائداً، وينظوا جميعًا إلى الروم Rum(١) واستمروا في سفرهم أربعة أيام حتى وصلوا إلى ما بعد مدينة نيقية، حيث رجنوا قلعة مهجورة تدعى اكسيرو جوربو فأستواوا عليها، ووجدوا بها كميات من الفائل والنبيذ واللحم، ووفرة من الأشياء الطيبة. ولكن عندما سمم الأتراك أن المسيحيين داخل القلعة، جامل المصارها، وأمام بوابتها كان هناك بئر، كما كانت هناك عين تحت أسوارها، وهناك ذهب رينالد ليعد كمينًا للأتراك ، وأكنهم عندما وصلوا في عيد القديس ميخائيل أمسكوا بريناك ومن معه؛ وقتلوا كثيرين منهم، وهرب الناجون إلى داخل القلمة، التي فرض هليها الأتراك الحمسار في الحال، وقطعوا عنها إمدادات المياه، وإذا عائي رجالنا من العطش معاناة رهبية أدرجة أنهم كانوا يجرحون خيولهم ويغالهم ليشربوا الدماء؛ وكان الآخرون يدلون بالأحزمة والقماش في أنابيب المجاري ويعصرون السائل في أفواهم؛ على حين كان البعض الآخر يمررون المياه من رجل لآخر بأيديهم المطبقة كالأكواب لكي يشربوا ، وقام غيرهم بحفر الأرض الرطبة وناموا على ظهورهم، وأهالوا التراب على صدورهم بسبب جنافهم الشديد من المر. وكان الأساقفة والقساوسة يشجعون رجالنا لكيلا يعتريهم اليأس. واستمرت هذه الحال البائسة ثمانية أيام. ثم اتفق قائد الألمان مع الأتراك على خيانة رفاقه، وتظاهر بأنه خارج القتال وهرب إليهم حيث تبعه كثيرون. أما الباقون ، فقد قتل منهم من لم ينكر الرب؛ والأخرون الذين أسرهم الأتراك أحياء، تم تقسيمهم بين الأتراك مثل الأغنام، ووضع بعضهم كأهداف مدويت عليهم السهام، وبيع الآخرون كما لو كانوا من الحيوانات والبهائم.

«وفيما بعد، عندما سمع الأتراك أن بطرس الناسك ، ووالتر المفلس في كيثيتوس التي تقع وراء مدينة نيقية، قدموا إلى هناك بحمية قاصدين أن يقتلوهما ومن معهما من الرفاق، وعندما جاس وجدوا والتر ورجاله وقتلوهم في الحال، وعلى أية حال، فإن بطرس الناسك، كان قد ذهب إلى القسطنطينية قبل أن يحدث ذلك بوقت قصير، لأنه لم يستطع السيطرة على مثل هذا

<sup>(</sup>١) Rum إسم محرف عن رومانيا Romania التي تعرف باسم آسيا المنفري.

المفليط من الناس الذين رفضوا أن يطيعوه أو يستمعوا إلى ما يقوله، وانقش الاتراك على رجاله وقتلوا معظمهم وقد وجدوا بعضهم نياما، والبعض الآخر عرايا، فتبحوهم جميعًا، وبين الباقين وجدوا قسيسًا يتلو القداس فقتلوه فورًا على المنبع، أما أوائك الذين استطاعوا الهرب، فقد فروا إلى كيڤيتوس، وقفز البعض إلى البحر، على حين أختبا أخوون في الغابات والجيال، وطارد الأتراك بعض رجالنا إلى داخل القلعة، وكوموا الأخشاب لكى يحرقوهم مع القلعة، ولكن المسيحيين الذين بداخل القلعة هم الذين أشعلوا النيران في كومة الأخشاب، وهبت ألسنة اللهب تجاه الأتراك وحرقت بعضهم، وأنقذ الرب رجالنا من هذه النيران، وأخيرًا أخذهم الأتراك أحياء، وقسموهم فيما بينهم كما فعلوا مع الآخرين من قبل، وأرسلوهم عبر الأراضي المجاورة إلى خراسان كما أرسلوا بعضهم إلى فارس، وحدث هذا كله في أكتوبر، وعندما سمع الإمبراطور أن الأتراك قد ألحقوا مثل هذه الهزيمة برجالنا ابتهج كثيرًا (١)، وأصدر أوامره بنقل الناجين عبر البسفور، وعندما عبروا [إلى الأراضي البيزنطية] جردهم من سلاحهم تمامًا،».

#### ٣- رواية ألبرت الآيكسي (\*)

«.. وتحركت عاطفة الإمبراطور عندما سمع هذه الحكاية المتواضعة وأمر بعدف مائتى بينت (٢) لبطرس ومن هذه الأموال التي كانت تسمى تارتارون وزع جزءً على جيشه. وبعد ذلك خرج بطرس من الإجتماع ومن قصر الإمبراطور، وعلى الرغم من أنه كان في حماية الإمبراطورية الطيبة، فقد بقى خمسة أيام فقط في الصقول والأراضي القريبة من القسطنطينية، حيث كان والتر المفلس أيضًا قد ضرب خيامه، وإذ صارا رفيقين منذ هذا اليوم، فإن قواتهما وأسلحتهما وكل المؤن الضرورية لهما صارت شركة لهما. وبعد ذلك بخمسة أيام، حركوا خيامهم، وبمساعدة الإمبراطور عبروا مضيق القديس جورج على متن القوارب، وعندما دخاوا حدود قبادوقيا تقدموا عبروا البلاد الجبلية داخل نيقوميديا وأمضوا الليل هذاك.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام يناقض كلام أنا كومنينا، ويكشف في الوقت نفسه عن روح التمصب المتبادل بين اللاتين والبيزنطيين.

Albert of Aix, in Peters, pp. 108\_112. (\*)

<sup>(</sup>١٢) عملة ذهبية بيزنطية,

وبعد ذلك، أقاموا معسكرهم في الميناء الذي يسمى كيفيتوت. وهناك كان التجار يجلبون باستمرار السفن المحملة بإمدادات النبيذ والغلال والزيت والشعير، وكميات وفيرة من الزبد، وبييعون هذا كله للحجاج بسعر معقول.

« وبينما كانوا ينعمون بوفرة الضروريات ويريصون أجسادهم المرهقة، جاعتهم رسل الإمبراطور المسيحى التقى، وبسبب أخطار الكمائن وهجمات الأتراك منعوا بطرس وجيشه من السير تجاه الإقليم الجبلى المعيط بمدينة نيقية حتى تلحق بهم أعداد أكبر من المسيحيين، وسمع بطرس الرسالة، وامتثل هو وجميع المسيحيين لتصيحة الإمبراطور، ومكثوا هناك على مدى شهرين يعيشون في سلام ومرح، وينامون أمنين من كل الهجمات المعادية،

وهكذا بعد شهرين، وقد أصبحوا طائشين جامحين بسبب الراحة ووفرة الطعام الهائلة، ولم يستمعوا لصوت بطرس، وإنما دخلوا إقليم مدينة نيقية وممتلكات سليمان ضد إرادته. ونهبوا قطعان الماشية والأغنام والماعز وقطعان الحيوانات التي يملكها اليونانيون العاملون في خدمة الأتراك، وحملوا هذا كله إلى رفاقهم، وعندما رأى بطرس هذا، إمتلاً قلبه أسفًا، لأنه عرف أن هذا أن يمر دون قصاص، وكان غالبًا ما ينهاهم عن الإستيلاء على أية غنائم أخرى ولا يخالفوا نصيحة الإمبراطور، بيد أن كلامه كان يذهب سدى لأنه كان يخاطب قومًا حمتى مشاغبين...

«ولكن التيوتون حين رأوا أن الأمور كانت تسير على خير وجه بالنسبة الرومان والفرنجة، وأنهم كانوا يعودون مرات عديدة مثقلين بغنائم، توقدت بداخلهم رغبة عارمة في القيام بأعمال السلب والنهب. وتجمع حوالي ألفين من الجنود المشاة وحوالي مائتي فارس..

وهكذا ، بعد أن تم الإستيلاء على القلعة بأكملها وأخرج سكانها، تنعم [الصليبيون] بما وجدوه من طعام وفير، وإذ اغتبطوا بهذا النصر، تشاوروا فيها بينهم بأنهم إذا بقوا في هذه القلعة يمكنهم بسهولة أن يحصلوا على أراضى وأملاك سليمان بفضل بسالتهم؛ إذ إنهم سوف يجمعون الأسلاب والطعام من كل الأنحاء، وبهذا يضعفون سليمان بسهولة، حتى يصل جيش القادة الكبار الموعود، وعندما سمع سليمان قائد جيش الأتراك بوصول المسيحيين، وما قاموا به من أعمال السلب والنهب، جمع من كافة أنحاء رومانيا (١) وأراضى خراسان خمسة عشر

<sup>(</sup>١) آسيا المنفري،

إلقا من الأتراك ، معظمهم من الرماة المهرة جداً في استخدام القوس... ويقال إنه بعد شروق شمس اليوم الثالث ، وصل سليمان وأتباعه من نيقية إلى القلعة التي كان التيوتون قد غزوها..

ومن ثم، فإن الأتراك الذين لم يستطيعوا إخراج الألمان بهذا الهجوم ووابل السهام، جمعوا كل أنواع الأخشاب عند بوابة القلعة. وأخدرموا فيها النيران وأحرقوا البوابة ومباتى كثيرة داخل القلعة. وعندما كبرت ألسنة اللهب احترق البعض حتى الموت؛ وقفز الآخرون من الأسوار أملا في النجاة. ولكن الأتراك الذين كانوا خارج الأسوار مزقوا بسيوفهم أولئك الهاربين وأسروا حوالى مائتين ممن كان مظهرهم حسنًا وأجسامهم شابة؛ وقضوا على الآخرين جميعًا بالسيف والسهم..

« وفي الوقت نفسه ، اكتشفت الحقيقة وثارت ضبة في المسكر بين الناس، وجاء البنول المشاة مجتمعين إلى رينالد البروبي ووالتر المفلس، ووالتر البريتيلي، وأيضاً فواكلر الأورليانزي النين كانوا قادة جيش بطرس، وحرضوهم على أن يهبوا سوياً لتحرير إخوانهم ضد وقاحة الاتراك، واكتهم رفضوا الذهاب دون حضور بطرس ومشورته، وحينئذ، فإن جودفرى بوريل ، قائد الجنود المشاة أكد عندما سمع هذه الإجابة، أن من يهاب لا يمكن أن يسود في الحرب مثل الجسور؛ وفي كلمات قاسية ويخ أولئك الرجال الذين منعوا رفاقهم الآخرين من مطاردة الاتراك انتقاماً لإضوائهم، ومن ناحية أخرى، فإن قادة الجيش الذين لم يستطيعوا تحمل توبيضه وأهائته أكثر من هذا ، ولا أن يتحملوا إهانات رفاقهم، حركهم الفضب العنيف والكبرياء فوعدوا بالخروج ضد قوة الأتراك وعتوهم ، حتى أو اقتضى الأمر أن يموتوا في الموكة.

«ولم يكن ثمة تأخير، ففي فجر اليوم الرابع، صدرت الأوامر لكل الفرسان والمشاة في المسكر بتسليح أنفسهم، ودقت الطبول، ومعدرت الأوامر بالتجمع للمعركة، ولم يمكث في المسكر سوى غير المسلمين والمرضى العديدين، والنساء، ولكن جميع الرجال المسلمين الذين وصل عندهم إلى خمسة وعشرين ألفًا من المشاة وخمسمائة من الفرسان المدرعين، شقوا طريقهم سويًا صوب نيقية، لكى ينتقموا لإخوانهم باستفزاز سليمان وبقية الأتراك لدخول المعركة، وهكذا قسمًوا أنفسهم في سنة صفوف، وارتفعت البيارق فوق كل من هذه الصفوف، وتقدموا من اليمين ومن الشمال».

«وكانوا يصيحون ويزعقون في جابة وضوضاء شُديدة، وما كانوا يتقدمون عبر القلعة

المذكورة والإقليم الجبلى ثلاثة أميال من ميناء كيفيتوت، مكان تجمعهم (وكان بطرس غائبًا ولم يعرف شيئًا عن هذا كله)، حتى دخل سليمان على غرة ومعه كل رفاقه القساة القلعة نفسها من الجانب الآخر. فقد كان قادمًا من مدينة نيقية لينقض فجأة على الغال في المسكر وفي قصده أن يكتسحهم ويدمرهم في غفلتهم وعدم استعدادهم، وعندما سمع جلبة وضوضاء المسيحيين وهم يقتربون ، تعجب كثيرًا عن مغزى هذه الضوضاء، لأنه لم يكن يعرف بكل ما قرره المسيحيين، وإذ اكتشف أنهم من الحجاج خاطب سليمان رجاله قائلاً: «قفوا ، فإن الفرنج الذين كتا نسير ضدهم في متناول أيدينا، دعونا ننسحب من الغابة والجبال إلى السهل المقتوح، حيث يمكننا أن نخوض المعركة ضدهم، وحيث لا يجدون لأتفسهم ملجأ ولا ملاذًا». ومن ثم، فعلوا هذا دون تثفير بأمر سليمان، وفي صمت عميق انسحبوا من الغابة ومن الجبال.

وولكن القرنج، الذين لم يعلموا باقتراب سليمان، تقدموا من الغابة والجبال صائحين في جلبة وضوضاء شديدة، وهناك رأوا لأول مرة خطوط القتال في جيش سليمان في منتصف الميدان، بانتظارهم لخوض المعركة، وعندما رأوا الأتراك، بدأوا يشجعون بعضهم بعضًا باسم. الرب..

« وهناك سقط والتر المفلس وقد اخترقت جسده سبعة سهام تغلغلت في معطف الزرد الذي كان يرتديه، وسقط رينالد البرويي وفواكر الشارتري، اللذان كانا مشهورين للغاية في وطنهما، شهيدين بسلاح العبو، بعد أن قتلا عددًا كبيرًا من الأتراك، ولكن والتر البروتيلي ابن والتر أمنوس وجويفري بوريل قائد الجنود المشاة هربا عبر الأشواك والأحراش الجبلية، وتقهقرا بطول المر الضيق الذي سحب الجيش كله عن طريقه من المركة، واجتمعا سويا، وعندما شاع خبر هروب هذين الرجلين، ولي الجميع فرارًا، وأسرعوا صوب كيفيتوت على نفس الطريق الذي جاوا منه، ولكن دون قتال كثير ضد العبو.

وهكذا ، فإن الأتراك الذين اغتبطوا بنصرهم، أخنوا يجنون في القضاء على عصبة الحجاج التعسة، وطاردوهم على مدى أميال ثلاثة بالقتل حتى معسكر بطرس، وبخلوا إلى الخيام، ليقضوا بسيوفهم على كل من وجنوه ، الضعيف والعاجز، القساوسة والرهبان، النساء المسنات، والأطفال الرضع، والأشخاص من كل سن. واكنهم اقتادوا البنات اللاتي كنائت وجوههن وأجسادهن تروق في عيونهم، والشباب الصغار نوى المظهر الحسن. كما حملوا إلى

نيقية الأموال والأواني والبغال والخيول، وكل الأشياء القيمة، كما حملوا الخيام ذاتها.

واكن على شاطئ البحر، قرب كيفيتوت، المذكورة، كانت هناك قلعة مهجورة وقد اندفع عنوب هذه القلعة ثلاثة آلاف حاج فراراً، وبخلوا القلعة الضربة على أمل أن يدافعوا عن أتفسهم فيها، ولكنهم لم يجنوا بوابات أو أية عوائق أخرى، ولأنهم كانوا قلقين ومجردين من أية مساعدة، فقد كوموا دروعهم وصنعوا منها بوابة ومعها كومة كبيرة من الأحجار؛ والحراب والاقواس الخشبية وقذائف الأحجار، ودافعوا عن أنفسهم في شجاعة ضد العنو، ولكن الاتراك الذين رأوا أنهم لا يحرزون سوى نجاح قليل في قتل من بالداخل، أحاطوا بالقلعة التي كانت بلا سقف، من جميع الجوانب، وصوبوا سهامهم عاليا، حتى إذا ما نزات مثل وابل المطر، تضرب في أجساد المسيحيين بالداخل، وتقضى على التعساء المساكين، وربعا يضطر الأخرون إلى التسليم عندما يرون هذا، ويقال إن كثيرين قتلوا أو جرحوا بهذه الوسيلة؛ ولكن الأخرين خشوا أن تصيبهم معاملة أكثر سوءً من هذا العنو القاسى، لم يستطيعوا الخروج سواء بالقوة أو بالسلاح...

«وتحرك الإمبراطور بالشفقة عندما سمع من بطرس عن حصار رجال وسقوطهم، وأذا فإنه استدعى التركبولى (١) وكل الناس في مملكته، وأمرهم بالذهاب في سرعة عبر المضيق لنجدة المسيحيين المحاصرين والهاربين، وأن يصنوا الأتراك المهاجمين عن الحصار، ولكن الأتراك عندما عرفوا بمرسوم الإمبراطور تركوا القلعة في منتصف الليل ومعهم أسراهم من المسيحيين وكمًا هائلاً من الغنائم وهكذا تم تحرير جنود الحجاج الذين كان الأتراك الكفار يحاصرونهم...».

<sup>(</sup>١) قوات من المرتزقة الأتراك كانت تعمل في خدمة الإمبراطورية البيزنطية.

# القسم الرابع: حملة الفرسان

الطريق إلى القـدس

#### حملة القرسان

أشاحت البابوية بوجهها عن الزلزال الاجتماعي الذي صحب خروج المملات الشعبية، ومضى البابا إربان الثاني في سبيله للإعداد للحملة الرئيسية التي سيقوم بها «الذين يحاربون»، والذين كان البابا قد خاطبهم بصغة أساسية في كليرمون، وكانت الأطماع السياسية والآمال الدنيوية واضحة في حركة الفرسان، وكان قد تم الاتفاق على تحديد يوم الخامس عشر من شهر أغسطس سنة ٩٠١م موعداً لخروج حملة الفرسان. وبعد أن أتم الفرسان استعداداتهم خرجوا في عدة جيوش قسمت على أساس التقسيمات الجغرافية واللغوية، فضلاً عن التكوين الإقطاعي لجيوش العصور الوسطى في أوربا، وتم الاتفاق بينهم على تحديد مكان اللقاء في الشرق، كما اتفقوا على أن يقود كل منهم جيشه بمفرده، والا يسير على نفس الطريق الذي سار عليه الأخرون حتى لا تواجعهم مشاكل التصوين والإمدادات الضخمة التي لم يكن هناك إقليم في أوربا بأسرها يمكنه توفيرها لهذه الجيوش الحرارة.

ومنذ البداية واجهت حملة الفرسان مشكلة التمويل؛ إذ لم يكن بوسعهم أن يغامروا بالخررج دونما تنظيم أو استعداد مثلما فعلت جماهير الحملات الشعبية الخرقاء، وقد اعتمدوا على الصدقات والتبرعات، ولجأ بعضهم إلى رهن أملاكه لدى الأديرة والكنائس المحلية، على حين لجأ البعض الآخر إلى ابتزاز اليهود. وبينما كانت شرائم الحملات الصليبية تتخبط في معرات البلقان، ثم تلقى نهايتها المزرية خارج حدود الدولة البيزنطية في قفار أسيا المعنوى، كانت حملة الفرسان المعليبية الكبرى تحشد قراتها الضاربة وفرسانها المدربين جيداً، لتسيير على الطريق إلى القدس في أواخر صيف سنة ١٩٦١م.

أما الإمبراطور البيزنطى، الذى علمته تجاربه المزيرة مع عصابات الحملة الشعبية ألا يترك شيئًا للصدفة في علاقته مع القادمين من الفرب الأوربي ، فقد أرسل إلى قواته البرية والبحرية يأمرهم بالحذر واليقظة تحسبًا لقدوم أية جيوش . وفي القسطنطينية صافحت عيون الملاتين القادمين من الغرب الأوربي المتخلف مظاهر العظمة والثراء والرقي البيزنطية. وبدأ الإمبراطور اليكسيوس كومنينوس يروض الأمراء الصليبيين بالمال والترفيب تارة، وبالقتال والتهديد تارة أخرى حتى نجح في تحقيق هدفه.

بعد ذلك مرت الحملة الصليبية بعدة أحداث تقلبت خلالها أحوال الصليبيين بين اليأس والأمل، وحاوة النصر ومرارة الهزيمة، وفي مسيرة هذه الجيوش التي شكات الحملة المسليبية الأولى كان تأثير الجانب الديني ضمعيفًا على قادة الجيوش الصليبية وفرسانها. إذ إن المنافسات والمنازعات ، وسعيهم الدائب وراء مصالحهم الفربية كانت سمة عامة ميزت هذه الحملة . وفي غضون هذه المرحلة كانت تختفي تمامًا أنباء المعجزات والرؤى والأحلام المقاسمة، وبدأت العوامل الدنيوية تفرض نفسها. وطالما كانت الحملة تسير بسهولة وتحرز إنتصاراتها في يسر، اختفت هذه الأخبار الفيبية؛ فإذا ما جابهت الحملة مشكلة ما، عانت أنباء الرؤى الإعجازية والأحلام المقسة، والظواهر الخارقة والمعجزات، ومن المثير حقًا أن الأحلام المقسة كانت من نميب الفقراء الذين رافقوا الحملة.

والنصوص التي تقدمها في الصفحات التالية تحكى قصة حملة الفرسان الصليبية، منذ خروجها في تفريات صيف سنة ١٠٩٦م، حتى الإستيلاء على بيت المقدس سنة ١٠٩٩م، مروراً بحوادث المأكية.

# أولاً: الرحلة إلى القسطنطينية (أغسطس ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧) الرحيل

#### ١ ــ رواية قوشيه الشارتري (\*)

« فى سنة ١٠٩٦ من تجسد سيدنا، وفى شهر مارس الذى أعقب المؤتمر الذى عقده البابا إربان خلال شهر نوفمبر فى أوفرينى، بدأ البعض ممن كانوا أسرح من الآخرين فى الرحيل فى الرحلة المقدسة، وتبعهم أخرون فى أبريل ومايو، وفى يونيو أو يوليو، بل وحتى فى أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر، وفقًا لقدرة كل منهم عل تدبير وسائل الحصول على النفقات.

« وفي هذه السنة كان السلام مستتبًا، وكانت الفلال وفيرة في جميع البلاد بفضل رحمة الرب، بحيث لم يكن هناك نقص في الخبر أثناء الرحلة لمن اختاروا أن يتبعوا الرب بصلبانهم حسب أوامره.

دويما أنه من المناسب أن نتذكر أسماء قادة العجاج في ذلك الوقت أذكر هيو الكبير أخا اللك فيليب ملك فرنسا (١) ، أول الأبطال الذين عبروا البحر، وقد هبط هيو برجاله قرب درازو، وهي مدينة في بلفاريا (٢) ، ولكنه اندفع بقوات صغيرة فقبض عليه سكان المنطقة وقادوه إلى الإمبراطور في القسطنطينية، وهناك استقر لبعض الوقت دون أن يطلق سراحه تمامًا،

« وبعده بوهيموند أمير أبوأيا، وهو أحد أبناء روبرت جويسكارد، من وطن النورمان، الذر، مضى بجيشه على نفس الطريق،

« ثم جودفرى، دوق اللورين، الذي سافر عبر بالاد المجر بقوات كبيرة.

« أما ريمون، كونت البروفنسال، ومعه القوط والجاسكون، وكذلك أديمار أسقف لي بري، فقد عبرا خلال دالماشيا،

ويثمة رجل يدعى بطرس الناسك، جمع حوله جمعًا من المشاة وعددا قليلاً من الفرسان كان أول من غبر المجر. وبعده والتر المفلس، الذي كان جنديًا ممتازًا بالتأكيد، وكان قائد أولئك القوم، وقد لقى مصرعه فيما بعد بين نيتوميديا ونيقية على أيدى الأتراك.

« وفي شهر أكتوبر ، بدأ روبرت كونت النومان ، وأحد أبناء وليم ملك إنجلترا ، رحلته. وقد جمع جيشًا كبيرًا من النورمان والإنجليز والبريتون. وذهب معه سيتفن، كونت بلوا النبيل، صهره (٣) ، ومعهما روبرت كونت الفليمنج، وكثيرون غيرهم من النبلاء.

« ومن ثم جات جموع كثيرة من شتى بلدان الفرب، وكبر الجيش رويداً رويداً، ويومًا بعد يوم بحيث صار مجموعة من الجيوش، وكان باستطاعتك أن ترى أعداداً لا تحصى من بلدان عديدة تتكلم بلغات شتى. ومهما يكن من أمر، فإنهم لم يجتمعوا في جيش واحد حتى وصلنا مدينة نبقية،

« ماذا عساى أن أقول؟ لقد تحركت جزر البحر وكافة ممالك الأرض بشكل يجعل المر-

<sup>(</sup>١) هين كونت فرماندوا ، الأخ الأمدفر لفيليب الأول ملك فرنسا .

<sup>(</sup>Y) هي حاليا في البانيا، وكانت ضمن بلغاريا حتى قضى الإمبراطور البيزنطى باسبل الثاني الشهير بسفاح البلغار على الملكة البلغارية سنة ١٨٠٨م.

<sup>(</sup>٢) كان ستيفن كونت بلوا وشارتر قد تروج من أديلا إبنة وليم الفأتح، وأخت الكونت روبرت.

يعتقد أن نبوءة داود قد تحققت ، إذ قال في المزامير: «كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يارب ويمجدون اسمك» (١). وما قاله الذين وصلوا بعد ذلك حقًا وصدقًا: «لندخل إلى مساكنه. لنسجد عند موطئ قدميه» (١), وعن هذه الرحلة قرأنا كثيرًا في النبوءات التي لا نملُ ترديدها.

«أواه! يا له من حزن ، ويا لها من زفرات ويكاء، ويا له من أسى بين الأصدقاء حين يترك الزوج زوجته الصبيبية، ويترك أطفاله ، وممتلكاته مهما كبرت، وحين يترك المرء أباه وأمه، وإخوته وغيرهم من الأقارب.

« ولكن مهما كانت الدموع التي أراقها الباقون من أجل أصدقائهم الراحلين، فإن أحدًا لم يحجم عن الرحيل لأنهم كانوا يتركون كل ما يتركون في سبيل حب الرب لأنهم كانوا مقتنعين تمامًا بأنهم سينالون ضعفها مائة مرة حسبما وعد الرب من يحبونه.

«ثم أخبر الزرج زوجته عن الوقت الذي يتوقع فيه الرجوع، مؤكداً أنه إذا نجا بفضل الله فسوف يعود إليها. وقد تركها في رعاية الرب وقبلها، ووعدها حين بكت أنه سيعود. وهي، إذ خشيت ألا تراه مرة ثانية لم تتمالك نفسها، فسقطت على الأرض مغشيا عليها؛ تنعى حبيبها الحي كما أو كان ميتًا. وهو يبدو عليه عدم التأثر لبكاء زوجته، أو عدم الشعور بالألم لحزن أصدقائه، ومع ذلك فإنه يعاني هذه المشاعر سراً، ويمضى في طريقه عاقداً العزم على الرحيل.

« وعلى أية حال، فإن الحزن الذي أصاب الباقين، كان سروراً للراحلين. فما الذين يمكن أن تقوله إذن؟ « من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا» (٢)،

#### ٢\_ رواية المؤرخ المجهول (\*)

« جيشنا الثاني جاء عبر أراضي دلماشيا (٤). وكان يقوده ريمون كونت سان جيل وأسقف

<sup>(</sup>۱) مزامیر ۱۳۸ : ۹،

<sup>(</sup>۲) مزامیر – ۱۳۲ : ۷،

<sup>(</sup>۳) مزامیر : ۱۱۸ : ۲۳.

<sup>·</sup> Gesta Francorum, pp. 5 - 6. (\*)

<sup>(</sup>٤) يوجسلانيا الحديثة، وهو هنا يعتبر أن الحملة الشعبية كانت هي الجيش الصليبي،

لى بوى، الجيش الثالث سار عبر الطريق الروماني القديم (١)، وفي هذه المجمعية كان بوهيموند وريتشارد صاحب الإمارة (٢) ، وروبرت كونت المفلاندرز وروبرت النورماني، وهيو الكبير، وايفرارد البويستي، وأشارد المونتمرلي، وايزارد الموزوني ، وكثيرون غيرهم، وقدم بعضهم إلى ميناء برنديزي، على حين جاء الأخرون إلى باري أو أوترانتو، وقد أبحر هيو الكبير ووليم ابن الماركيز (٢) من باري إلى درازو، ولكن حاكم ذلك المكان، عندما سمع بوصول محاربين مُجربين كهؤلاء ، وضع خطة خيانة في الحال، وقبض عليهم وأرسلوهم تحت الحراسة إلى الإمبراطور في القسطنطينية، حتى يقسموا يمين الولاء له.».

#### ٣\_ رواية وليم الصوري (\*)

« وعندما انقضى الشتاء وبدأت بشائر الربيع، وعندما انتهى العلقس البارد وأفسح مكانه الطقس المنعش الذى عاد للأرض، جهزوا خيولهم، وأعدوا أسلحتهم، وجمعوا متاعهم، وأولئك النين كانوا سيرحلون سويًا اتصلوا ببعضهم البعض ورتبوا في حرص الوقت الذي يتحتم فيه أن يبدأوا ، وموعد اللقاء ، والعطريق الذي يمكنهم أن يسيروا عليه في سهواة وبسرعة. طالما أنه لا يوجد إقليم واحد يمكن أن يقدم ضروريات المعيشة لهذه الآلاف العديدة؛ تم الترتيب بعناية على أن يقوم كل من القادة البارزين بتوجيه قواته بشكل منفصل ولا يسلك نفس الطريق الذي سلكه الآخرون، ولم يكن الجيوش أن تتقابل قبل أن تصل إلى مدينة نيقية، لأنه كما سنشرح فيما بعد، ذهب الدوق بجيشه عن طريق المجر، على حين ذهب القادة الآخرون عبر أبوليا.

« وفى الوقت نفسه، جهزوا المعدات التى ظنوا أنها ستكون كافية لمثل هذه الرحلة، وحاول كل منهم أن يقدر مبلغ المال الضرورى السفر، وفقًا لطول الطريق، جاهلين أن سبل الرب ليست بأيدى الإنسان. لأن الإنسان في ضعفه لا يعرف ما يخبئه له الغد.

« وفي كل أقاليم الغرب، لم يكن هناك منزل واحد بالا عمل؛ لأن كل رجل كان مشغولاً

<sup>(</sup>۱) طريق via Egnatia

<sup>(</sup>٢) ابن عم برهيموند وأمير سالوني.

<sup>(</sup>٣) ابن أخت برهيموند Emma

Wiliam, I. pp. 96-97. (\*)

بترتيب شنونه الخاصة التي كانت تقلقه، فهذا رب الأسرة ، وهذاك الإبن ، وهذا الأسرة بكاملها تعد عدتها للرحيل.

«وأرسات غطابات عديدة، شجع فيها أولئك الراحلون سبوبًا بعضهم البعض، ويحتثون بعضهم على عدم التأخير، وينصحون بالرحيل المبكر، وعندما جمع أولئك الذين تم تعيينهم قادة لمختلف الفرق بقية أتباعهم، انتزع هؤلاء أنفسهم من أحضان أعزائهم بالبكاء والتنهدات، وبعد أن تبادلوا كلمات الوداع الأخيرة والقبلات، رحلوا، وبالدموع والنحيب بينما كانت الزوجات تحملن الأطفال في أياديهن، تودعن أزواجهن، وبعد كلمات الوداع الأخيرة، تابعوا بنظرات ثابتة أولئك الذين لم يستطيعوا أن يذهبوا معهم في الواقع إلى أبعد من ذلك».

## رحلة روبرت كونت نورماندي إلى القسطنطينية (\*)

« بعد أن تركنا بلاد الفال ورحلنا خلال إيطاليا، وصلنا نحن الفرنجة الغربيين حتى لوكا، وهي مدينة شهيرة جدًا، وبالقرب منها قابلنا البابا إربان الثاني؛ وتكلم معه روبرت النورماني وستيفن كونت بلوا وغيرهما ممن رغبوا في ذلك، وبعد أن منحنا بركاته واصلنا مسيرتنا فرحين إلى روما،

« وعندما دخلنا إلى كنيسة بطرس، قابلنا أمام المذبح رجالاً من أتباع ويبرت البابا المرزيف(١)، وكانت معهم السيوف بأيديهم فاختطفوا القرابين التى قدمت على المنبح، وكان هناك أخرون يجرون فوق سقف الكنيسة ذاتها جيئة وذهابا ، ومن هناك يقذفون الأحجار علينا بينما كنا نصلى. لأنهم عندما كانوا يرون أحداً مخلصاً لأربان، يريدون ذبحه فوراً.

« وفي أحد أبراج الكنيسة كان يوجد رجال السيد إربان، وكانوا يحرسونه من أجله بإخلاص، ويصمعون في وجه خصومهم قدر طاقتهم، وانتابنا حزن شديد عندما رأينا مثل هذه الأفصال الشنيعة ترتكب هناك، ولكننا لم نكن نرغب في شيء سوى أن يحل بهم عقاب من الرب. وبناء على ذلك، فإن كثيرين ممن جاء معنا حتى هذا المكان انتابهم الضعف والجبن، فعادوا إلى ديارهم دون تردد.

Fulcher de Chartres. pp. 74 - 78. (\*)

<sup>(</sup>١) بسبب النزاع بين البابوية والامبراطورية ، قام الإمبراطور الألماني هنري الرابع بتعيين بابا مناوئ لإربان الثاني في روما هو ويبرت هذا.

« ومن ناحية أخرى ، فإننا مضينا عبر كامبانيا حتى وصلنا إلى بارى، وهى مدينة غنية تقع على شاطئ البحر، وهناك في كنيسة سان نيقولاس صلينا للرب بحرارة، وبعد ذلك اقتربنا من الميناء وفي ظننا أن نعبر البحر في ذلك الوقت، ولكن معارضة البحارة، وسوء المطاء وطقس الشتاء تكاتفت علينا، وعرضتنا للخطر، فكان من الضرورى أن ينسحب الكونت روبرت نورماندي إلى كلابريا ويقضى الشتاء القاسى هناك، ومع ذلك، فإن الكونت روبرت أمير الفلاندر عبر بجيشه البحر في ذلك الوقت.

«وكثيرون من الناس الذين تركهم قادتهم وخشوا ما قد يحمله المستقبل من سوء باعوا أقواسهم، وخلعوا شارات الحج، وعادوا أدراجهم إلى بلادهم كالجبناء. ولهذا السبب ظهروا بلا قيمة أمام الرب وأمام الناس، وحل بهم خزى وعار كبير.

« وفي سنة ١٠٩٧ من سنوات الرب ، وعندما كان طقس الربيع يهل بمسحبة شهر مارس إتجه رويرت النورماندى والكونت ستيفن أمير بلوا ، اللذان كانا ينتظران تحسن الأحوال الجوية برجألهما صوب البحر في الحال، وتم تجهيز الأسطول، وفي أبريل في يوم عيد الفصح المبارك، ركبوا السفن من ميناء برنديزى،

د ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء .» (١) لأننا شاهدنا قاربًا واحدًا بين القوارب الأخرى، كان قرب الشاطئ ولم يكن يبدو أن هناك ما يعوقه، وقجأة انشق من منتصفه. وكان عليه أربعمائة شخص من الجنسين فلكوا غرقًا ولكنهم حمدوا الله وسبحوه يسرور في الحال بصوت عال.

« ذلك أنه حين تمكن الموجودون بالمكان من جمع الجثث التي استطاعوا جمعها، اكتشفوا أن الصلبان قد وسمت فوق اللحم على أكتاف بعضهم، وأن ما كان يحمله الأحياء على ملابسهم كان ينبغي بإرادة الرب أن تظل معهم العلامة المنصورة (الصليب)، لانهم قضوا نحبهم هكذا وهم في خدمته بغضل دينهم، وفي الوقت نفسه، فإن العقل يجعل الأمر واضحًا لمن يتدبر ويفكر فية، أنه كان من المناسب، أنه بمعجزة كهذه ، حصل أولئك الموتى فعلاً بفضل الرب ورحمته على سلام الحياة الخالدة بالدليل الواضح الذي حقق النبوءة التي قالت إن العادل، سيجد السلام، ولو مات قبل الأوان،

<sup>(</sup>١) رسالة بوأس الرسواي إلى أهل رومية؛ ١١ : ٣٣.

« أما الآخرون الذين كانوا يصارعون الموت، فلم ينج منهم سوى عدد قليل. وقد أهلكت أمواج البحر الخيول والبغال، كما فقدت أموال كثيرة. وعندما رأينا هذه الكارثة، تملكنا خوف شديد لدرجة أن كثيرين من ضعاف القلوب، الذين لم يكونوا قد صعنوا على متن السفن بعد، عانوا أدراجهم إلى بلادهم، وتخلوا عن رحلة الحج، قائلين إنهم لا يمكن أن يضعوا أنفسهم أبداً تحت رحمة مياه البحر الغانرة».

وولكننا إذ وضعنا أملنا في الرب العظيم في أعماقنا، مع الأشرعة وقد رفعت مرة أخرى، وبوي صبوت الطبول عاليًا، اندفعنا إلى البحر، على حين كانت الربح تهب في لطف. وبعد أن توقفنا في أعالى البحار ثلاثة أيام بسبب سكون الربح، وفي اليوم الرابع (١) وصلنا إلى أرض تبعد حوالي عشرة أميال عن مدينة درازو Durazzo حسب تقديري ، وقد أرسينا أسطولنا في مينائين. ثم واصلنا رحلتنا البرية في سرور واقتربنا من المدينة التي تكرناها من قبل.

« وقد مضينا فوق أرض البلغار، في مناطق جبلية وأماكن صحراوية إلى حد ما. ثم وصلنا جميعًا إلى النهر السريع الذي يسميه سكان تلك الأماكن بنهر الشيطان، وهو اسم يستحقه. لأنه كان هناك إناس عديدون، غالبهم التيار القوى فجأة، فهلكوا وهم يحاولون الفوض فيه خطوة فخطوة، ولم يستطع أحد من الذين شاهدوا المنظر مساعدتهم. وهناك أرقنا دموعًا غزيرة حزنًا عليهم وشفقة بهم، وأو لم يقدم الفرسان مساعدتهم السائرين على أقدامهم، لفقد كثيرون حياتهم بنفس الطريقة. ثم أقمنا معسكرنا قرب ضفة النهر، وهناك توقفنا ليلة واحدة، وكانت الجبال الشاهقة غير المالوهة تطل علينا كالأبراج من كل اتجاه.

« وفي الصباح الباكر عندما لاح ضوء النهار، ومع دقات الطبول والإشارات ، بدأنا نتسلق التي يسمونها الباجولاتس [الباجورا] . وبعد أن عبرنا المدن الجبلية مثل لوكريتيا، وبوتيلا، وبونفينات، وستيلا، وصلنا إلى نهر يسمى باردايوس [فردار]، وكان من المعتاد عبوره بواسطة القوارب فقط، ولكن بمساعدة الرب أمكننا أن نعبره، وفرحنا لهذا. وعندما عبرناه ضربنا خيامنا في اليوم التالى قبالة تسالونيكا ، وهي مدينة تنعم بكل البضائع،

« وبعد أن تأخرنا هناك أربعة أيام (٢) ، ذهبنا من هناك إلى مقدونيا عبر وادى فيليبي (٢)،

<sup>(</sup>١) التاسع من أبريل سنة ١٠٩٧م.

<sup>(</sup>٢) من ٢٢ إلى ٢٦ أغسطس .

<sup>(</sup>۳) وادی نهر سترایمون،

ثم عبرنا كريسوبوليس إلى خريستوبوليس، وبارتيوريا، ومسينوبوليس، وماكرا، وترايانا بوليس وينابوليس، وبانادوكس، وهيراكليا، وسالومبريا، وناتورا ثم القسطنطينية(١). وبعد أن ضربنا خيامنا أمام المدينة استرحنا على مدى أربعة عشر يومًا.

« ولأنه لم يكن باستطاعتنا أن ندخل المدينة، لأن الإمبراطور لم يسمع بهذا (إذ كان يخشى أن ننتهذ الفرصة وتتآمر للإضرار به ) ، فقد كان من الضرورى أن نشترى من خارج الأسوار ما تحتاج إليه من مؤن يوميا، وكان سان المدينة يحضرون إلينا بناء على أوامر الإمبراطور. ولم يكن مسموحًا سوى لخمسة أو ستة أفراد بالدخول إلى المدينة مرة كل ساعة وهكذا كان البعض يخرجون ثم يدخل البعض الآخر للصلاة في الكنائس.

« أه . يا لها من مدينة ممتازة وجميلة ! كم بها من الأديرة والقصور، التي شيدت بمهارة وفقًا لطرز مدهشة ، وكم من الأعمال الباهرة تصافح النظر في شوارع المدينة وأحيائها! سيكون أمراً مضجراً أن نعدد وفرة كل أصناف البضائع الموجودة هناك ! من الذهب، والفضة، وأنواع عديدة من العباءات ، والنخائر المقدسة. وفي كل فصل من فصول السنة، يحضر التجار ، الذين يفدون كثيراً عن طريق البحر، إلى هذا المكان كل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان. وفي ظنى أن بالمدينة حوالي عشرين ألف خصى يقيمون هناك باستمرار..»

#### رحلة بوهيموند النورماني (\*)

« بالنسبة لبوهيموند، ذلك المحارب العظيم، فقد كان يحاصر أمالفى عندما سمع أن جيشاً ضخمًا من الحجاج الفرنجة قد وصل، وفي طريقه إلى الضريح المقدس وقد تأهب لقتال الوثنيين، ومن ثم بدأ يستفسر بحذر عن الأسلحة التي يحملونها، والشارة التي يتقلبونها في حجهم المسيح وصيحة الرب التي يصيحونها في المعركة، وقيل له « إنهم مسلمون جيدًا، وهم يضعون شارة صليب المسيح على سواعدهم اليمني أو بين أكتافهم، وصيحة الحرب التي يصيحون بها جميعًا هي «إرادة الرب، إرادة الرب». وحينئذ أمر بوهيموند، بوحي من الروح يصيحون بها جميعًا هي «إرادة الرب، إرادة الرب، وحينئذ أمر بوهيموند، بوحي من الروح القدس، بأن تمزق أغلى عباءة يملكها لتصنع صلبانًا، وبدأ معظم الفرسان الذين كانوا في الحصار يلحقون به في الحال، فقد ملأتهم الحماسة، لدرجة أن الكونت روجر (١) كاد أن يبقي

<sup>(</sup>۱) غی ۱۶ مایوسنة ۱۰۹۷م.

<sup>(</sup>٢) هو عم بوهيموند والأخ الأصفر لأبيه رويرت جويسكارد.

Gesta Francorum, pp. 7-12. (\*)

بمفرده، وعندما عاد إلى صعلية حزن ونعى حظه لأنه ققد جيشه، وذهب سيدى بوهيموند إلى ولمنه (۱)، وبدأ يستعد بحرص الإنطلاق على الطريق إلى الضريح المقدس، وبعد ذلك عبر البحر بجيشه وذهب معه تانكرد ابن الماركين(۱)، وريتشارد الذي من الإمارة وأخوه رانواف، وروبرت الانسى، وهرمان الكانسى، وروبرت السورديفالى، وروبرت فيتز ـ رالف، وريتشارد ابن الكونت رانواف، وكونت روسينجلو وأخوته، بويل الشارترى وأوبرى الكاجنانوى وهومقرى أمير جبل سكاجليوسو (۱)، وقد عبر أوائك جميعًا على نفقة بوهيموند ووصلوا إلى غرب مقدونيا، حيث وجدوا وفرة من الفلال والنبيذ وغيرها من أنواع الطعام، ثم واصلوا سيرهم حتى وادى اندرونوبوليس وانتظروا رجالهم حتى استكملوا العبور ثم دعا بوهيموند مجلسًا للإنعقاد الشجيع رجاله ولكى يحذرهم بوجوب إتباع السلوك المهذب وأن يحجموا عن النهب في هذه الأراضي التي يمتلكها المسيحيون ، وقال إنه لا يجب أن يأخذ أحد أكثر مما يحتاجه المعامه (۱).

«ثم انطلقنا ورحلنا عبر بلاد غنية جداً من قرية لأخرى، ومن مدينة إلى غيرها، ومن قلعة إلى أخرى حتى وصلنا إلى كاستوريا حيث احتفلنا بعيد الميلاد ومكثنا بضعة أيام نحاول شراء المؤن والأطعمة، ولكن السكان رفضوا أن يبيعونا شيئًا، لأنهم كانوا يخافوننا كثيرًا، فقد ظنوا أننا لسنا حجاجًا، واعتقبوا أننا لصبوص نهابون جئنا نخرب الأرض ونقتل الناس. وإذا استولينا على الثيران والخيول والحمير وكل ما وجدناه ثم تركنا كاستوريا لندخل بالاجونيا حيث كانت هناك قلعة للهراطقة، وهاجمنا هذا المكان من كل الجوانب وسرعان ما سقط في أيدينا وأشعلنا فيه النيران التي أحرقت القلعة بسكانها سويًا(٥)، وبعد ذلك وصلنا إلى نهر

(۱) تارنتر

<sup>(</sup>٢) إبن أخى بوهيموند، وكان أصفر القادة الصليبيين، فلم يكن قد بلغ المشرين في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٣) كان أوانك هم الأمراء النورمان والفرنجة النين يحوزون إقطاعات في جنوب إيطاليا، ويحكم القانون الإقطاعي ، كان طيهم الذهاب في حملة يوهيموند.

<sup>(</sup>٤) كان بوهيموند قد حارب ضد الإمبراطور البيزنطى اليكسيوس من قبل سنة ١٠٨٤/ سنة ١٠٨٥م. ويبدو أنه كان حريصًا على أن يترك انطباعًا جديدًا لدى الإمبراطور ليكسب ثقته، لأنه كان يامل في أن يحصل لنفسه على إمارة في أراضي الإمبراطورية.

<sup>(</sup>ه) ربعا كانوا من المانوية الذين كانوا تتواجد منهم أعداد كبيرة فى البلقان. والكاتب هنا كاثوليكى متعصب أعتقد أن قتل الهراطقة أمر صحيح وعادل، ولهذا غضب تعامًا عندما قامت القوات البيزنطية بالإنتقام لما قمله المعليبيون بهذه القلعة عندما هاجمت جيش بوهيموند عند نهر فاردار فيما بعد.

فاردار، وعبر سيدى بوهيموند ببعض رجاله، وام يعبر بهم جميعًا لأن كونت روسيجنوال وأخوته بقوا بالمؤخرة، وجاء جيش الإمبراطور وهاجم الكونت وأخوته ورجالهم، وهندما سمع تتكرد بهذا عاد الخلف وغاص فى النهر وسبح حتى عبره ليلحق بالآخرين ومعه ألفان من رجاله، ووجدوا التركبولي والبشناق مشتبكين في القتال ضد رجالنا، ولذا قاموا بهجوم مفاجئ جسور، ولأنهم كانوا رجالاً مجربين هزموا العدو وأخنوا عديدًا من الأسرى وقيدوهم وساقوهم إلى سيدى بوهيموند. وقال لهم «أنتم أيها الأوغاد، لماذا تقتلون رجال المسيح ورجالي؟ ليس بيني ويين إمبراطوركم أي نزاع، فأجابوا : «إننا لا نستطيع أن نفعل شيئًا غير ذلك. نحن بمت أمر الإمبراطور، ويجب علينا أن نطيع أوامره أيا كانت». وتركهم بوهيموند يذهبون، وقد جرت هذه المعركة في اليوم الرابع من الأسبوع ...» (١).

« وأمر الإمسبراطور الشسرير واحدًا من رجاله كان مقسربًا جدًا إليه وكانوا يسمونه Kyriopalatios [أي سيد القصر] لكي يصحب رسلنا حتى يرشدنا ويقودنا عبر بالاده بسالم حتى نصل القسطنطينية. وحيثما كنا نمر بأية مدينة من مدنهم كان هذا الرجل يطلب من الناس أن يحضروا لنا المؤن والأغنية مثلما كان يحدث من قبل كما ذكرنا. وكان واضحا أن خوفًا كبيرًا من قوة سيدى بوهيموند كان يملك عليهم قلوبهم ادرجة أنهم لم يكونوا يسمحون لأى من رجالنا بالدخول إلى المدن، وأراد رجالنا أن يهاجموا إحدى القلاع ويستولون عليها، لأنها كانت مليئة بالبضائع من كل نوع، ولكن بوهيموند الجسور لم يكن ليسمح بذلك، لأنها كان يريد أن يعامل البلد بعدالة وأن يحفظ عهده مع الإمبراطور، ولذا قإنه استشاط غضبيًا من تتكرد والأخرين، وقد حدث هذا ذات مساء ، وفي الصباح التالي ظهر سكان القلعة في مسيرة، وهم يحملون الصلبان بأيديهم، حتى وصلوا إلى حضرة بوهيموند الذي استقبلهم بمرح وجعلهم ينصرفون فرحين بلقائه لهم، وبعد ذلك وصلنا إلى بلدة تدعى سيرس، وهناك عسكرنا وكان معنا من المؤن ما يكفى فترة الصيام الكبير، وبينما كنا في هذا المكان عقد بوهيموند اتفاقًا مع اثنين من رؤساء العصر Kyriopalatioi، وبسبب صداقته معهم ورغبته في أن يعامل البلاد بعدالة أمر بإرجاع كل الميوانات التي كان رجالنا قد سرقوها واحتفظوا بها. وبعد ذلك وصلنا إلى مدينة روسا. وخرج السكان اليونانيون واقتربوا من سيدى بوهيموند وهم فرحون، وجلبوا لنا كمية وافرة من المؤن، وإذا فقد ضربنا خيامنا هناك في يوم الأربعاء

<sup>(</sup>۱) ۱۸ فیرایر ۱۰۹۷م.

من الأسبوع المقدس (١). وبينما كتا هناك ترك بوهيموند جيشه، وذهب رأساً إلى القسطنطينية مع قلة من القرسان لكى يتشاور مع الإمبراطور، وبقى تنكرد فى الخلف مع جيش المسيح، وعندما رأى أن المجاج يشترون الطعام راودته فكرة الإنحراف عن الطريق حتى يصل بالناس إلى مكان يمكنهم أن يعيشوا به عن سعة ؛ ولذا دخل فى وداى معين به كل صنوف الخيرات والأطعمة وهناك احتفلنا بعيد الغصيح بتقوى عظيمة ».

# رحلة ريمون أمير تواوز وأديمار أسقف لوبوى ١ ــ رواية ريمون الأجوباري (\*)

كان ريمون هو القسيس الخاص لريمون السانجيلى، كونت تواوز، وقائد الفرقة البروفنسالية في الحملة الصليبية الأولى، والذي كان من أوائل الأمراء الذين أخنوا شنارة الصليب. والكتاب الذي كتبه ريمون الأجويلري يكتسب أهمية خاصة في متابعة أحداث الحملة الأولى بعد أحداث أنطاكية، وهو من أفضل المسادر عن المراحل الأخيرة من الحملة الصليبية الأولى. وإن كانت كتابته ذات طابع دعائي منحاز (\*\*).

« بينما كان الصليبيون يتقدمون في أراضي السلاف عانوا كثيراً من الضسائر على الطريق، لاسيما وأن الرحلة جادت في فصل الشتاء، وكانت سلافونيا صحراوية بلا مسالك وجبلية بحيث لم نر فيها حيوانا أو طيراً على مدى أسابيع ثلاثة، وكان سكانها أجلافًا خشني الطباع لدرجة أنهم رفضوا أن يبيعوا لنا أو يشتروا منا، كما رفضوا أن يقدموا لنا الأدلاء والمرشدين، واكنهم كانوا يهربون من قراهم وقالاعهم، والواقع أنهم كانوا يتبحون كالسائمة المسنين الضعفاء، أو الفقراء المنهكين الذين اقتضى ضعفهم أن يتخلفوا بمسافة خلف جيشنا، وفي وسط الجبال المنحدرة والغابات الكثيفة لم يكن من السهل على فرساننا المسلحين أن يطاردوا العصابات غير المسلحة من اللصوص العارفين بالبلاد، ولكنهم عانوا منهم باستمرار، لعدم قدرتهم على قتالهم أو الإمتناع عن القتال، ويجب ألا نغفل عملاً رائعًا قام به الكونت ذلك

<sup>(</sup>۱) أول أبريل ١٠٩٧.

Peters, pp. 118-121. (\*)

<sup>(\*\*)</sup> فهو ينحاز بصراحة ضد الآخرين مثل المجريين وسكانُ الإمبراطورية البيزنطية، على حين يمتدح الأعمال الوحشية لسيده الكونت ريمون السانجيلي.

أنه حينما راوغ السلاف الكونت وبعض فرسانه لوقت قصير، هاجمهم وقبض على ستة منهم، وحينما ضعط عليه السلاف لهذا السبب بعنف أكثر، واضطر الكونت لمتابعة جيشه، أمر بأن تسمل عيون بعض الأسرى، وقطع أرجل البعض، ونزع أنوف وأيادى البعض الآخر، وهكذا فإنه بينما كان المطاردون من السلاف مأخوذين بهذا المشهد وانشغلوا بأحزائهم ، مكن من الهرب بسلام هو ورضاقه، وهكذا، فإنه بغضل رحمة الرب نجا من الموت ومن هذا الموقف الصعب....

« والواقع أنه ليس من السهل أن نحكى عن الشجاعة والحكمة التي أبداها الكونت في الإقليم. لأننا قضينا في سلافونيا ما يقرب من أربعين يومًا، واجهنا أثناها سحبًا بلغت من الكثافة أننا كنا نشعر بها وتنفعها أمامنا بحركة خفيفة، وفي خضم هذا كله، كان الكونت - يقاتل بلا انقطاع في مؤخرة الجيش دفاعًا عن قومه، ولم يكن الأول أبدًا ، وإنما كان هو دائمًا آخر من يضرب خيامه، وعلى الرغم من أن الآخرين كانوا يذهبون للراحة في منتصف النهار، أو في الأمسيات، فإن الكونت غالبًا ما كان يؤجل وقت راحته إلى منتصف الليل، أو عندما يصبيح الديك (أي وقت السحر) . وأخيرًا ، ويفضل رحمة الرب ، ويفضل عمل الكونت ونصيحة الأسقف، عبر الجيش سلافونيا سالمًا بحيث لم نفقد أحدًا بسبب الجوع، ولم نخسر أحدًا في معركة مفتوحة.. وبهذا الخصوص أشهد بأن الرب أراد لجيشه أن يعبر سلافونيا، حتى يدرك المتهورون الذين لا يعرفون الرب، شجاعة وصبر فرسانه، وبذلك إما يقللون من وحشيتهم أو يقعون تحت طائلة العدالة الربانية دون أن يكون لديهم عذر ما. ثم وصلنا، يعد مشاق عديدة إلى ملك السلاف في سكوتاري، وأقسم الكونت يمين الصداقة معه، ودفع له جزية كبيرة، حتى يمكن أن يشتري ويحصل على ضرورياته بسلام، وأكن هذه التوقعات ذهبت سدى، لأننا عضعنا الثمن الكاني للسلام الذي تنشده ، و لكن السلاف الذين كانوا يثيرون المتاعب بطريقتهم المعتادة، أخذوا يقتلون رجالنا، ويسلبون غير المسلحين كل ما يمكنهم أخذه، ولم نكن نريد الثار أو الإنتقام، واكننا كنا ننشد مكانًا نحتمي فيه، وهكذا فهناك الكثير محكي عن سيلاقونيا.

« ووصلنا إلى دورازو. وكنا نظن أننا في بلادنا، لأننا اعتقدنا أن الإمبراطور وتابعيه إخوة وأعوان لنا ، والواقع أنهم كانوا يهاجمون الناس المسالمين، النين كان السلاح آخر ما يفكرون فيه، وكانهم أسود ضارية. وكانوا ينبحونهم في أماكن سرية؛ ويسرقون ما يقدرون عليه ليلاً،

فى الغابات ، وفى القرى البعيدة عن المعسكر، وعلى الرغم من أنهم كانوا يثيرون الشغب على هذا النحو، فإن زعيمهم وعد بالسلام، ولكن خلال فترات السلم، قتلوا بونتيوس رينالا، وأحدثوا باغيه بطرس ، جرحًا قاتلاً، وكان هذان أميرين نبيلين للغاية. وعلى أية حال، حينما سنحت لنا فرصة الإنتقام، آثرنا أن نواصل الرحلة بدلاً من أن ننتقم لأخطائنا. وفي الطريق تلقينا من الإمبراطور رسائل تدعو للسلام، والإخوة ، والتحالف أيضاً؛ وعلى أية حال، كان هذا مجرد تلاعب بالألفاظ. لأنه من الأمام والخلف، وعن اليمين والشمال، كان الأتراك والكومان، والاوزى والتناك والبشناق والبلغار يعدون لنا الكمائن والفخاخ،

« وذات يوم ، عندما كنا في وادى بالجونيا ، وقع أسقف لوبوى الذي كان قد ابتعد مسافة قصيرة عن المعسكر سعيًا وراء مكان مريح يستجم فيه من التعب وقع أسيرًا في أيدى البشناق. فقد طرحوه أرضًا عن بفله، وسرقوا ما معه، وضربوه بوحشية فوق رأسه. ولكن لأن أسقفًا عظيمًا كهذا كان شعب الرب بحاجة إليه فإن الرب برحمته أنقذ حياته. لأن البشناق ترأوا حمايته من الأخرين بفية الحصول على الذهب منه، وفي الوقت نفسه، وصل صوت الضجيج إلى المعسكر، وهكذا تم إنقاذه فيما بين تلكن أعدائه وهجوم أصدقائه.

« وعندما وصلنا في خضم هذا النمط من الخيانة إلى قلعة تدعى بوكينات Bucinat، علم الكونت أن البشناق ينوون مهاجمة جيشنا في ممرات أحد الجبال. ومكث مختفيًا مع بعض فرسانه حتى إذا أقبل البشناق أنقض عليهم، وبعد أن قتل عدة منهم، ألجأ الباقين إلى الفرار. وفي الوقت نفسه، كانت الخطابات السلمية تصلنا من الإمبراطور، ومع ذلك فإن العدو [البيزنطي] أحاط بنا من كل اتجاه بخطة شريرة. وعندما وصلنا إلى تسالونيكا، سقط الأسقف مريضًا وبقى بالمدينة بعد رحيلنا مع فئة قليلة من الرجال.

« بعد هذا ، وصلتا إلى مدينة معينة، اسمها روسا، وهناك أظهر لنا أهلوها نيتهم على لقائنا بالشر، مما جعل صبرنا المعتاد ينفد، ولذا حملنا السلاح ، ودمرنا الأسوار الخارجية واستولينا على غنائم هائلة، وأجبرنا المدينة على التسليم؛ ثم أخذنا بيارقنا وأعلامنا إلى داخل المدينة ونحن نصيح «تولوز» (١) وهي صبحة القتال الخاصة بجيش الكونت ، ثم رحلنا،

<sup>(</sup>١) كانت هذه صبحة الحرب الخاصة بجيش ريمون الإقطاعي التي ريدوها بدلاً من صبحة الحرب الصليبية. وأم تكن مصابقة أن ينسى دجنود الرب صبحة الحرب التي التخلوها شعاراً لحملتهم ويستخدمون صبحة المرب الإسلام المرب الإقطاعية التي اعتابوا على استخدامها في الغرب الأوربي، فقد كان شعور الفالبية منهم أنهم في الطربق لخوض حرب يحققون بها مكاسب خاصة بهم.

« ووصلنا إلى مدينة أخرى ، تدعى رودوستو، وهناك حاول الفرسان العاملون في خدمة الإمبراطور أن ينتقموا منا، وقتلنا منهم الكثيرين ، وغنمنا أسلابًا كثيرة. وهناك أيضًا، جاء إلينا الرسل الذين كنا قد أرسلناهم إلى الإمبراطور قبلنا، ولانهم أخنوا أموالاً منه وعنونا بأن كل شيء سيكون على ما يرام مع الإمبراطور. وماذا غير ذلك؟ إن الرسالة التي أحضرها رسلنا ورسل الإمبراطور كانت تتضمن دعوة الكونت بأن يسرع القاء الإمبراطور مع عدد قليل من رجاله تاركًا الجيش وراءه. لانهم قالوا إن بوهيموند، وبوق اللورين، وكونت الفائدرز، وغيرهم من الأمراء كانوا يرجون الكونت أن يسرع ليتفق مع الإمبراطور بشئن المسير إلى القدس. وأن الإمبراطور بعد أن أخذ شارة الصليب، سيكون هو قائد جيش الرب. وبالإنسافة إلى ذلك، ذكروا أن الإمبراطور قال إنه سيقوم بعمل كل الترتيبيات مع الكونت، سواء فيما يتعلق بهم أو بأى شيء ضروري الرحلة. فضيلاً عن أنهم أعلنوا ، أن الموركة هائلة ، وبلون دعم من مثل هذا الرجل العظيم فريما لا تكون لصالحهم؛ ولذا فإن الكونت ينبغي أن يحث الفطي مع عدد قليل من رجاله قبل جيشه، حتى إذا ما وصل الجيش ، يكون قد تم ترتيب كل شيء مع الإمبراطور، وبذلك لن يكون هناك تعطيل لأحد. وأخيراً، اقتنع الكونت بأن يسبق جيشه، مع الإمبراطور، وبذلك لن يكون هناك تعطيل لأحد. وأخيراً، اقتنع الكونت بأن يسبق جيشه، مع الإمبراطور، وبذلك لن يكون هناك تعطيل لأحد. وأخيراً، اقتنع الكونت بأن يسبق جيشه،

#### رحلة جودفري البويوني (\*)

#### ١\_ رواية وايم الصبوري

« وفي هذه السنة نفسها، ١٠٩٦ من تجسد سيدنا، في الخامس عشر من شهر أغسطس، جمع السيد النابه العظيم جودفري (١)، دوق اللورين، رفاقه من الحجاج، ورتب متاعه بالطريقة المعتادة وبدأ مسيرته. وكان هذا بعد رحيل بطرس الناسك والكارثة المروعة التي حلت بجيشه، والتي حكينا عنها، وبعد مذبحة جيش جوتشواك التي ذكرناها أيضًا، وبعد المسيبة التي جرت على حدود المجر، والتي تحدثنا عنها من قبل، والتي قيل إنها جرت على الجيش الذي جاء بعد جيش جوتشواك.

« والرجال الكرام من الطبقة الراقية الذين يستحقون الذكر إلى الأبد، والذين انضموا إلى معسكر جويفرى، هم: السيد بلاوين أخوه من نفس الأم؛ والسيد بلاوين المونسي كونت هينوات، والسيد هيو كونت سان بول وابنه وابنة انجراند، وهو شاب نو مقدرة طبيعية ممتازة؛ وكونت جارنيير الشهير بجراى؛ والسيد رينارد كونت تول وأخوه بطرس والسيد بلاوين البورجي، وهو من أقارب الدوق ، والسيد هنرى أمير إيسك وأخوه؛ وبوبو الكونتي؛ وكونون المونتاجوى؛ وكثيرون غيرهم لا نذكر أعدادهم أو أسماهم. وكل هؤلاء ساروا في سلام في عصبة واحدة متحدة ووصلوا سالمين في العشرين من سبتمير إلى مكان في مقاطعة أوستريا يدعى توانبرج، وهذا يشكل نهر ليتا الخط الفاصل بين أراضي الإمبراطورية ومملكة المجر.

« وعندما وصلوا إلى هذه المدينة إنتابتهم كآبة شديدة حين عرفوا بأنباء الكارثة التي قيل إنها جرت على جوتشواك وجيشه، وتشاوروا فيما بينهم حول الطريق الأمن الذي ينبغي أن يسلكوه لكي يقوموا بالمهمة التي أخذوها على عاتقهم. وأخيراً ، اتفقوا بالإجماع على أن

William of Tyre, II, pp. 116. (\*)

<sup>(</sup>۱) ولد جويفرى البويونى سنة ١٠٦٠م، في بولونيا البحر .Boulogne-Sur\_Mer على ما يرجح. وكان أبو الوستاس الثانى كونت بولونيا، وأمه إيدا Eda إبنة جودفرى الملتحى دوق اللورين الأدنى، كان يعمل في خدمة الامبراطور الألماني هنرى الرابع، وشارك في حملته على إيطاليا ١٠٨١ ـ مان ١٠٨٤. وفي الوقت الذي كتب فيه وليم المدرى كتابه كانت الاسلطير قد جعلت من شخصية جودفرى المقيقية صورة خفية تحت ركام الاسلطير حول الرجل الذي كان أول حكام مملكة بيت المقدس اللاتينية، على الرغم من أنه لم يحمل لقب دملكه.

يرسلوا سفارة لملك المجر ليتأكد بشكل أوثق من السبب الذي جعل أخوتهم الذين سبقوهم يهلكون على هذا النحو في هذه الأرض. كذلك كان على الرسل أن يجدوا فرصة لعقد اتفاق سلام مع الملك، وأن يطرحوا جانبًا الشكاوى المتعلقة بالمنازعات السابقة، وأن يرتبوا لضمان مرورهم بحرية عبر البحر. لأن البحث عن طريق آخر، بعد أن بدأوا مسيرتهم بالفعل، سوف يسبب لهم خسارة ومضايقة شديدة، وبناء على ذلك، تم إرسال النبيل جودفرى الأيسكى، شقيق هنرى، ومعه عدد آخر من كرام الرجال للقيام بهذه المهمة، إذ كانت تربطه بالملك صداقة قبل عدة سنوات، وعندما مثل جودفرى بحضرة الملك حياه التحية الواجبة، ثم قام بئداء الواجب المنبط به في أمانة، وبدأ يتكلم على النحو التالى:

« إن النبيل المعروف جود فرى، دوق اوثرنجيا ، وغيره من القادة، من عباد الرب الذين يرافقونه في طاعة مخلصة الرب، قد أرسلونا إلى جلالتكم، وهم يرغبون في أن يعرفوا عن طريقنا لماذا يلقى قوم مسيحيون، والذين وجدنا بقاياهم متناثرة على طول الطريق، يلقون مثل هذه المعاملة غير الإنسانية من جانبكم وأنتم أمة تشتهرون بأنكم مؤمنون. وريما كان حظهم من السلامة سيكون أوفر لو أنهم مروا عبر بلاد معادية. فإذا كانت أخطاء مثل أولئك الناس تستحق مثل هذا العقاب العظيم، فإن أولئك الذين أرسلوني على استعداد لتحمل هذه الفسارة بنفس راضية. لأن أي عقاب يوقع بسبب عادل لا يثير الغضب ويجب تحمله في صبر. ولكن إذا كان الأمر غير ذلك، وإذا كنتم قد هاجمتهم الأبرياء دون سبب وقتلتموهم، فإن قادتنا لا يمكن أن يتفاضوا عن الأخطاء التي ارتكبت في حق غدام الرب ولكنهم مستعبون الإنتقام يمكن أن يتفاضوا عن الأخطاء التي ارتكبت في حق غدام الرب ولكنهم مستعبون الإنتقام لدماء إخوتهم، ومن ثم فإنهم ينتظرون منا إجابة على هذه المسائل وسوف يتغنون قرارهم وفقًا لخمون الإجابة، وهذه الكلمات أنهي خطبته.

« وأجاب الملك الذي كان أتباعه يحيطون به، كما يلى : «إنه يسرنا ، يا جودفرى الحبيب، يا من أسدينا لك منذ زمن معروفًا تستحقه عن جدارة، إنك جنت إلينا، لا لكى نجدد صداقتنا القديمة فحسب، ولكن أيضًا لكى نؤكد براحتنا أمام قاصد حكيم مثلك. فإننا ، حقًا كما تقول، من بين المؤمنين، وستقصح أعمالنا عن جدارتنا بهذا الإسم، ولكن أولئك الذين سبقوكم، من أتباع بطرس الناسك وأتباع جوتشواك، وأولئك الذين حاولوا الاستيلاء عنوة على إحدى قلاعنا على حدود المملكة وأن يدخلوا بلادنا بالقوة، لم يكونوا من أتباع المسيح إسمًا أو فعلاً، ففى بداية الأمر استقبلنا بطرس ورفاقه بكرم الضيافة وقدمنا لهم ما لدينا من بضائم مجانًا أو

باسعار عادلة. واكتهم ، مثل الثعبان في الصدر، أو فأرًا في خزانة الملابس، أزعجوا مضيفيهم بشكل مزرى، إذ أنهم بدلاً من أن يعبروا عن شكرهم للمكاسب التي أسبغت عليهم، انطلقوا يعبثون في إحدى مدننا على أطراف حدود الملكة، وقتلوا أعدادًا كبيرة من السكان، ورحلوا في عنف كاللصوص يسوقون قطعان الماشية والأغنام، وما نهبوه من المكان، وبغض النظر عن هذه المشاغبات، فإننا قابلنا جيش جوتشواك دون صعوبة أو متاعب، وكاتنا لم نلق شيئًا من المتاعب والأغطاء من الجيش الذي سبقه، وفي المقابل، لم يترددوا في القيام بأعمال السلب والنهب، وارتكاب أعمال العنف، والإحراق ، بل إنهم قاموا بارتكاب المذابح متذرعين بذرائع غاية في التقاهة. وهكذا استجلبوا غضب الرب بسبب ضخامة جرائمهم.

ورلاننا لم نستطع أن نتحمل أكثر من ذلك الأضاء التى ارتكبت في حق رعايانا، فقد أولينا انتباهنا لعلاج هذه الأوضاع الضطيرة، ونظراً لخبرتنا السابقة، رأينا أن من المناسب أن نمنع هذه الشرائم من غير الاتقياء الذين يكرههم الرب، من دخول مملكتنا، حتى لا نعانى للمرة الثالثة من الأذى على أيديهم، وذلك أفضل كثيراً من أن نتعرض للإهانات والضمائر الجسيمة على أيديهم، أو نحاربهم كأعداء، وإذا يكفى أننا قدمنا هذه التفاصيل كعنر لنا لك أيها الرجل الحكيم الحصيف، وأقسم بالرب أننا ذكرتا الحقيقة كما هي بالضبط».

وبهذه الكلمات ، أمر بمعاملة الرسول بكرم واحترام عظيم حتى يستطيع ، بعد التشاور
 مع شعبه ، أن يرسل لزعمائنا الرسل بالإجابة المناسبة ، و أخيرًا ، أرسل إلى الدوق والزعماء
 بعض أهل بيته مع الرسل ، وحملوا هذه الرسالة :

« لقد سمعنا ، والواقع أننا عرفنا منذ وقت طويل ، أنك تعتبر بحق أميرًا عظيمًا ، شهيرًا ، ومحترمًا بين شعبك، وأن الرجال الحكماء ، مهما بعدت بهم البلاد ، يعجبون بإخلاص عقيبتك، وبصدفاء سريرتك ، وحميد خصالك. ونحن أيضًا ، جذبنا أريج إسمك الطيب، والممية والحماسة التي تؤدى بها عملك ، فقصدنا أن نرعاك حتى في غيابك ، وأن نشرفك بصنيع عظيم نسدية لك. ونحن نعتقد أن الرجال النبلاء في قافلتك، الذين ألهبتهم المماسة المسيحية مثلك، قد أخذوا على عانقهم القيام بعمل تقى. وبما أننا لا نرغب في أن تنتهك الفضائل التي تساعد على كسب الأصدقاء فيما بيننا، فنحن على استعداد لأن نمد تجاههم حبال المودة والعطف، وأن نرتبط معهم في العمل برباط العطف الأخوى.

« وبناء عليه ، فطالما أن الفرصة تطرح نفسها على هذا النحو ، فإننا نرجو أن توافقوا على

المضور إلى قلعتنا سيرون، حتى يمكننا أن نعقد معكم مؤتمراً طويلاً كما نحب ويكون بوسعنا أن نصل إلى اتفاقية ترضون عنها ».

« وبعد أن سمع النوق منبوبي الملك وتشاور مع أصدقائه ، ذهب في اليوم المحدد إلى المكان إلمحدد ومعه ثلاثمائة من فرسانه اختارهم من بين أتباعه . وبعد عبور الجسر، وجد هناك الملك الذي استقبله بمودة كبيرة وأسبغ عليه الكثير من مظاهر التشريف. وأظهر الجانبان كثيراً من دلائل المودة والصداقة ، وأخيراً تم الإتفاق على تقديم رهائن من بين النبلاء وعلى طرح جميع الضفائن جانباً ، وإقرار السلم من جديد. وبناء على هذه الشروط منح الملك الملكة بقواته ،

« ولكى يضمن مزيدًا من الأمن، لكى يسمح لمثل هذا الجيش الضخم الذى قد تغريه كثرته وشجاعته فيسبب الازعاج الملكة تحت أى ذريعة ، فطلب الملك أن يكون بلدوين شقيق الدوق وزوجته وأهل بيته من بين الرهائن . وقد رحب الدوق بهذا المطلب وسلم أخاه رهينة وفقًا الشروط المصددة ، وقاد قواته داخل المملكة ، وعلى ذلك ، أوفى الملك بوعده في إضلاص، وأصدر مرسومًا بأن تقدم الأغذية الضرورية القوات حيثما مرت في أى مكان في جميع أنحاء المدلكة بسعر عادل وبالوزن العادل، كما يجب أن يكون هناك سوق للأدوات برفقة الجيش.

« وأمر الدوق ، من جانبه ، بأن ينادى فى المعسكر ، بأن من يجرؤ على نهب القادمين إلى الجيش أو يستخدم القوة ضدهم سوف تكون عقوبته الإعدام ومصادرة متاعه، وإنما يجب فى ظل روابط السلام، أن يقوموا بعمليات التبادل التجارية بروح من الود والتراحم.

« وهكذا، ويفضل رحمة الرب ، عبروا كل أراضى المجر دون عدوان من أى من الجانبين حتى بأقل كلمة، وكان الملك يصحب الرهائن معه ورافق الجيش المتقدم من جهة اليسار بقوات كبيرة من جيشه، على استعداد لإخماد أية اضطرابات قد تتشأ بمضوره.

« وعندما وصلوا سالمين أخيراً، تمهلوا على ضغاف نهر الساف حتى يمكن إعداد معبر القوات، وإذ لم يكن فناك سوى عدد قليل من القوارب، ولم تكن تكفى إطلاقًا لنقل مثل هذا العدد الكبير من الناس، بنيت الطوافات والعوامات لهذا الفرض، وتم نقل ألف فارس كاملى التسليح إلى البوابة لحراسة الضفة الأخرى تحسبًا لأى كمين من جانب العدو، وحتى يمكن الجيش أن يجد مكانًا مناسبًا للراحة بعد عبوره، ثم عبر الحجاج إلى الجانب الآخر.

« ولم يكد القوم يجرون عبر النهر ومعهم بعض قوادهم، حتى تقدم الملك بسرعة ، ومعه قوة حراسة كبيرة وسلم بلدوين وزوجته وكل الرهائن الأخرين للدوق ، وفقًا لما اتفق عليه منذ البداية. ثم أنعم على الدوق والقادة الأخرين بهبات تشريفية ثمينة، وقفل عائدًا إلى بلاده. وعندما وصل بلجراد ، وهي عدينة في بلفاريا أشرنا لها من قبل، أقام معسكره هناك. وبعد أن تم ترتيب الامتعة وتجهزت القوات للمسير، مروا خالل غابات بلغاريا الشاسعة ووصلوا أولاً

« وسار الدوق بقواته خلال داشيا الوسطى المعروفة أيضًا باسم موئيسيا، وبعد أن مروا خلال الشعاب التي تشتهر باسم ممر القديس باسيل، نزاوا إلى بلاد مستوية بها وفرة من الطعام، ووصلوا إلى مدينة فليبوليس النبيلة والأهلة بالسكان، وهناك عرف أن هيو الكبير شقيق فيليب ملك الفرنج رهين الحبس في سجون الإمبراطور ومعه بعض النبلاء الآخرين ، وفي الحال أرسل رسلا إلى هناك على وجه السرعة لمقابلة الإمبراطور ، ومعهم رسائل مكتوية وشفوية، بطلب فيها إطلاق سراح أولئك الرجال، محذرًا إياه من أنهم قد أقسموا على القيام بنفس رحلة الحج وأنهم مسجونون دونما سبب على الإطلاق.

« هذا الرجل النابه، هيو، الذي كان أول من بدأ الرحلة من الزعماء، كان قد عبر جبال الألب في إيطاليا. ومن هناك ذهب إلى أبوليا ، وعبر البحر في حراسة قليلة وتوقف في دوران انتظارًا للقادمين من بعده، ولم يكن يتصور إطلاقًا أنه يمكن أن يحدث شيء سيء له أو ارفاقه في مملكة اليونانيين، الذين كانوا يعدون من أتباع المسيح، ولكن حاكم هذه المنطقة قبض عليه ورماه في غياهب السجن، حتى يمكن تسليمه للإمبراطور ليعامله وقِقًا لمشيئته. وكان الإمبراطور يحتجزه سجينًا، مثل أي لمن أو قاتل، وكان ينتظر وصول الزعماء الذين قيل إنهم في الطريق، حتى إذا ما نجحوا في الوصول إلى هناك، يبدو وكأنه أطلق سراحه إكرامًا لهم، أما إذا حدث العكس، فقد كان قصده أن يسجنه مدى المياة.

« وفى ذلك الوقت كان ثمة رجل مضادع شرير إسمه اليكسيوس وكنيته كومنينوس، يحكم الإمبراطوري...

« واقترب رسل النوق من الإمبراطور، ووفقًا للتعليمات التي لديهم ، طلبوا بإلحاح إطلاق سراح هيو ورفاقه، وإذ رفض الإمبراطور هذا الطلب تمامًا، عانوا إلى الجيش الذي كان قد

مر انذاك عبر آدريانوبل واستراح في بعض أراضي المراعي، وعندما عرف الدوق والزعماء الاخرون من مبعوثيهم أن الإمبراطور لم يطلق سراح هؤلاء الرجال، اتفقوا جميعًا على نهب هذه النواحي بجيوشهم، ولأنهم بقوا هناك ثمانية أيام متصلة فقد خربوا هذه النواحي تمامًا، وما أن بلغت أنباء هذه الحوادث مسامع الإمبراطور، بادر بإرسال رسله إلى الدوق، ورجاه أن يوقف أعمال المنف التي تقوم بها قواته وأكد له أن الرجال النبلاء سيطلق سراحهم إستجابة لطلبه، ووافق الدوق مسرورًا على هذا الترتيب ومنع القوات من القيام بأى أعمال نهب أخرى، ثم سار إلى القسطنطينية وقواته تحت السيطرة التامة، وهناك نشر خيامه وأقام جيشه الكبير القوى معسكره قبالة المدينة ...».

#### الصليبيون في القسطنطينية ( أكترير ١٠٩٧ ـ ماير ١٠٩٧)

كان نهاية المرحلة الأولى من مسيرة حملة الأمراء الصليبية، والتي انتهت بوصول قواتهم تحت أسوار القسطنطينية، بمثابة صدام حضارى وسياسى بين الصليبيين والبيزنطيين. فقد بهرت المدينة الإمبراطورية أنظار الفرسان الملاتين القادمين من الفرب الأوربي الفقير والمتخلف. كان هذا هو لقاؤهم الأول مع الشرق، ولأنهم جاوا من بلاد لا تكاد تعرف المدن، فإن القسطنطينية خلبت ألبابهم بقبابها الذهبية التي تسمو وسط السحب، وسكانها الذين فاقوا في أعدادهم الففيرة كل تخيلات فرسان الفرب. لقد كانت القسطنطينية بوابة الشرق الساحر الفامض.

ومن ناحية أخرى، بهت الإمبراطور البيزنطى اليكسيوس كرمنينوس بوصول الصليبيين الذين زعموا أنهم جاوا لإنقاده. ولأنه يعلم تمامًا استحالة كبح جماحهم، فقد آثر أن يتعامل مع زعمائهم بشكل منفرد، وعقد اتفاقًا مع كل منهم منفردًا . وتنوعت وسائله ما بين الهدايا والوعود، والمعارك العسكرية ، وقطع الإمدادات والمؤن، حتى نجح في أن يحصل منهم جميعًا على يمين الولاء ، باستثناء ريمون السانجيلي الذي اكتفى بأن يقسم بحماية شرف الإمبراطور وحياته على الطريقة البروفنسالية. وهذه النصوص تحمل شهادات شهود الميان من مؤرخي الحملة الأولى على هذه الأحداث .

\* \* \*

# هين الكبير الأمير الفرنسي رواية أنا كومنينا (٠)

« وثمة شخص يدعى هوف، شقيق ملك الفرنجة، بدافع من التفاضر بنبل مواده والثروة والسلطة، قرر أن يترك موطنه كما لو كان ذاهبًا في رحلة إلى الضريح المقدس، وعندما توصل إلى هذا القرار أرسل رسالة غير معقولة للإمبراطور أنه يجب استقباله بمزيد من التمجيد وأعلن في عبارات تفيض وقاحة وإهانة إلى الإمبراطور:

« فلتعلم أيها الإمبراطور أننى ملك الملوك ، أعظم من عاش تحت السماء. أن مشيئتى القتضت أن تلقائى عند ومعولى وأن تستقبلنى بما يليق من الاحتفالات بشخصى النبيل » وعندما وصل هذا الخطاب إلى اليكسيوس، كان حنا ابن اسحق السباستوقراطور هو دوق تراقيا ، وكان نيكولاس مافر وكاتالون هو قائد الاسطول. وكان يرسى بأسطوله من حين لاغر في الميناء. ومن هذه القاعدة كان يقوم برحلات تغتيشية ليمنع سفن القراصنة من الإبحار خلسة. وفي ذلك الوقت أرسل الإمبراطور تعليمات إلى هذين الرجلين بأن يراقب الدوق البر والبحر ترقبًا لوصول هيو وأن يبلغ اليكسيوس حالما يصل؛ وأن يستقبله أيضًا الاستقبال اللائق، كما الزم قائد الأسطول بأن يبقى في حال من اليقظة الدائمة – إذ لا يجب حدوث أي استرخاء أن إهمال مهما كان بسيطًا. وصل هيو إلى ساحل لمباريا بسلام ومن هنا أرسل مبعوثيه إلى دوق تراقيا – وكان عددهم أربعة ومشرين ، مسلحين بالدروع على الصدور، مبعوثيه إلى دوق تراقيا – وكان عددهم أربعة ومشرين ، مسلحين بالدروع على الصدور، والدروع الذهبية لحماية الرسل ومعهم الكونت وليم النجار والياس (الذي كان قد هرب من والدروع الذهبية لحماية الرسل ومعهم الكونت وليم النجار والياس (الذي كان قد هرب من

« ليكن معلومًا لديك أيها الدوق ، أن سيدنا هيو على وشك الوصول. وقد أحضر معه من روما البيرق الذهبي القديس بطرس [أعطاه البابا للجنود الذاهبين لمحاربة المسلمين]. واتقهم أيضًا، أنه هو القائد الأعلى الجيش الفرنجي، ومن ثم فإنه يجب أن يعد له الإستقبال الذي يليق بمقامه، وأستعد أنت نفسك لمقابلته ، وبينما كان الرسل يسلمون هذه الرسالة، وصل هيو إلى لمبارديا عن طريق روما، كما قلت ، وأبحر من بارى إلى إيلليرا، ولكن عاصفة هوجاء داهمته أثناء العبور، وهسر كثيرًا من سفنه وبحارته ، ونجت سفينة واحدة هي سفينته التي

Alexiad, pp. 313 - 315. (\*)

المتنها رياح العاصفة على الشاطئ فيما بين تراقيا ومكان يدعى باليس، وقد جنحت وكادت أن تغرق. وبينما كان اثنان من حرس السواحل يرقبون وصوله شاهدا ما حدث وأنقذاه بمعجزة. ونالياه قائلين: «إن الدوق ينتغلر وصواك بشغف، وإنه متلهف على لقائك». وفي الحال طلب فرساً فترجل أحدهما وأعطاه فرسه دون تردد. وعندما رأه الدوق، وقد تم إنقاذه بهذه الطريقة، وبعد أن حياه، ساله عن الرحلة وسمع منه عن العاصفة التي أغرقت سفنه. وشجع هيو بالوعود الحسنة ، وعمل على تسليته في صحبة طيبة رائعة ، وبعد الاحتفال سمح لهيو أن يستريح ، ولكنه لم يكن مطلق الحرية ، وفي الحال قام الدوق حنا بإبلاغ الإمبراطور عن مغامرات الفرنجة وظل ينتظر التعليمات الجديدة، وبمجرد أن تلقى اليكسيوس هذه الأنباء أرسل بوتر ميتيس إلى إبيدامنوس (التي أسميناها تراقيا في عدة مناسبات) لكي يحضر هيو أن مراسته، ليس عن الطيق المباشر، ولكن عن طرق آخر عبر فلبيوبوايس إلى العاصمة، وكان غن طرق أخر عبر فلبيوبوايس إلى العاصمة، وكان غائفاً من الجيوش الكلتية المسلحة القادمة وراءه ، ورحب الإمبراطور بهيو وأسبغ عليه مظاهر التشريف ولم يلبث أن أقنعه بالهبات الكريمة ويكل دلائل الصداقة على أن يصبح تابعاً له، وأن يقسم بذلك على الطريقة اللاتينية» .

# جوبةرى البويونى رواية المؤرخ المجهول (\*)

« بعد هذا كان الدوق جود فرى هو أول من وصل من زعمائنا إلى القسطنطينية بجيش كبير، وقد وصل قبل عيد الميلاد بيومين، وعسكر خارج المدينة حتى يأذن الإمبراطور الشرير بتخصيص مكان له في الضواحي، وعندما استقر الدوق، كان يرسل قواته يوميًا، في ثقة تامة، المصول على القش وغيره من الأشياء الضرورية الخيول؛ واكن حينما ظنوا أنهم يستطيعون الضروج في حرية إلى أي مكان يرغبون أمر الإمبراطور الشرير اليكسيوس قواته من التركبولي() والبشناق لهاجمتهم وقتلهم. ولذا فإن بلدوين شقيق الدوق، عندما سمع بهذا، أعد كمينًا، وعندما وجد رجال العدو يقتلون رجاله هاجمهم بشجاعة وهزمهم بمساعدة الرب، وأخذ منهم ستين أسيرًا، قتل بعضهم وساق الآخرين أمام أخيه. وعندما سمع الإمبراطور بهذا

Gesta Francorum. pp. 6 - 7. (\*)

<sup>(</sup>١) من المرتزقة الأتراك اللين جندهم اليكسيوس في جيشه.

استشاط غضبًا، وعندما أدرك النوق هذا قاد رجاله إلى خارج المدينة حيث أقام معسكره خارج أسوارها، وفي وقت متأخر من ذلك المساء أمر الإمبراطور البائس رجاله بمهاجعة النوق والمهيش المسيحي (۱), وأكن قائدنا المظفر والفرسان المسيحيين أجبروا القوات الإمبراطورية على التقهقر، بعد أن قتلوا سبعة وأرغموا الباقين على اللجوء إلى بوابات المدينة، وبعد ذلك عاد إلى معسكره حيث مكث خمسة أيام، حتى توصل إلى إتفاق مع الإمبراطور الذي طلب منه عبور مضيق البسفور ووعده بإمداده بالإمدادات الجيدة بنفس القدر الذي كان متاحًا في القسطنطينية؛ بالإضافة إلى ما وعده به الإمبراطور من إعطاء الهبات الفقراء حتى تساعدهم على العيش ه.

## جودفرى البويونى رواية البرت الأيكسى (+)

« اتسحب جودفرى إلى داخل مدينة القسطنطينية نفسها ومعه كل جيش الصجاح الذي يقوده. وهناك ، بعد أن ضربوا خيامهم، أقاموا كجيش قوى كبير، جيد التسليح. وفي المقابلة ، كان كل من هيو ودروجو ووايم النجار وكلاريبولد الذين أطلق الإمبراطور سراحهم حاضرين وقد غمرهم السرور بسبب وصول النوق وقواته الكثيرة العدد، وأضنوا النوق بالأحضان والقبلات هو والأخرين. كذلك فإن الرسول الذي أرسله الإمبراطور قابل النوق، ودعاه إلي الحضور إلى قصر الإمبراطور مع بعض رؤساء جيشه، حتى يجرى محادثات مع الإمبراطور نفسه. وتعين على بقية جيشه أن يبقوا خارج أسوار المدينة، ولم يكد يتسلم الرسالة حتى وصل بعض الفرباء القادمين من أرض الفرنجة ليظهروا خلسة في معسكره. وحذر الفرياء النوق بشدة من أن ينخدع بالسلوك الظاهري للإمبراطور ، وألا يذهب إطلاقًا لمقابلة الإمبراطور بناء على وعود خلابة، ولكن أن يبقى خارج الأسوار ويستمع بحذر إلى كل ما يقترحه الإمبراطور عليه، ومن ثم لم يذهب الدوق إلى الإمبراطور بعد أن حدره الفرباء ولس خداع اليونانيين.

« ولهذا السبب، فإن النوق الذي حركته مشاعر السخط العنيف ضد النوق وجيشه كله،

<sup>(</sup>١) يتعدث المؤرخ المجهول بهذه الصيغة كما أو كان البيزنطيون من غير المسيحيين.

Peters, pp. 125 - 131. (\*)

رفض أن يمنحهم امتياز البيع والشراء، واكن عندما عرف بلدوين، شقيق الدوق، بغضب الإمبراطور ورأى حاجة الناس وافتقارهم الشديد الضروريات، توسل إلى الدوق والقادة أن يقوم مرة أخرى بنهب الإقليم وأراضى اليونانيين، وأن يجمع الأسلاب والطعام حتى يضطر الإمبراطور تحت وطأة الدمار إلى منحهم امتياز البيع والشراء مجددًا، ومن ثم، فإن الإمبراطور عندما رأى التخريب والأذى يلحق بأراضى مملكته، أعاد امتياز البيع والشراء الجميع.

« وكان ذلك وقت الاحتفال بعيد ميلاد الرب. وكانت تلك الأيام التى شغلتها الأعياد والسلام والفرح طيبة تستوجب الشكر، وكان إعادة السلام بين الإمبراطور وحاشيته والدوق وكبار رجال جيشه أمرًا يرضى الرب. وهكذا، عندما تم إقرار السلام، كفوا أياديهم عن كافة أعمال السلب والأذى. وتبعًا لذلك، استراحوا خلال تلك الأيام الأربعة المقدسة في هدو، وسعادة قبالة أسوار مدينة القسطنطينية.

« وبعد ذلك بأربعة أيام، ذهب مندوب الإمبراطور إلى الدوق، وسأل باسم الإمبراطور ومعاهديه، بأن يحرك جيشه ومعسكره إلى شاطئ المضيق، حتى لا تتمزق خيامهم أو تتعرض المبلل بسبب برد الشتاء وثلوجه، التي كانت مصدر تهديد في ذلك الفصل الممار، وأخيرًا، استسلم الدوق والقادة الآخرين لإرادة الإمبراطور، وبعد أن حركوا خيامهم تحركوا مع الجيش المسيحي ليقيموا في القلاع والمباني ذات الأبراج على طول الشاطئ لمسافة ثلاثين ميلاً. ومنذ ذلك اليوم فصاعداً كانوا يجدون ويشترون بوفرة كل الطعام والضروريات بناء على أمر الإمبراطور.

« وبعد ذلك بوقت قصير، مثلت سفارة أخرى من الإمبراطور بحضرة النوق، تحثه على الذهاب لمقابلة الإمبراطور والاستماع إليه. وقد رفض النوق تمامًا أن يمتثل لهذا الطلب، بسبب تحذير الغرباء له من مكر الإمبراطور. ولكنه أرسل له مبعوثين هم كونون كونت مونتيجور وبلنوين البورجي، وجودفرى الأشى، بقصد أن يقدموا العذر عنه، وتكلموا كما يلى : « من النوق جودفرى إلى الإمبراطور؛ الثقة والطاعة. كنت أود أن أحضر بكل سرور للمثول أمامك، ولأمتع ناظرى برؤية الثروة والمجد في قصرك لولا أن هناك إشاعات شريرة كثيرة ترامت إلى سمعى بضصوصك، وجعلتني أضاف، وعلى أية صال، فإنني لست أدرى ما إذا كانت هذه الروايات قد اضترعت وذاعت عنك بدافع الصسد أم بدافع من روح الشره. وعندما سمع

الإمبراطور هذا دافع عن نفسه بحرارة مبينا براحه من هذه التهم، وقال إنه لم يكن ينبغى أبداً للموق، أو أى فرد غيره من أتباعه، أن يضاف من أى خداع من جانبه، بل إنه سوف يرعى شرف الدوق كما لو كان إبنه، ورفاق الدوق كأصدقائه، وعندما عاد رسل الدوق أخبروه بكل ما سمعوه على لسان الإمبراطور من وعود طيبة مخلصة ولكن الدوق ، كان ما يزال قليل الثقة في وعود الإمبراطور المعسولة، ورفض أن يجتمع به مجدداً، وهكذا مضت خمسة عشر يوما فيما بين غدو الرسل ورواحهم،

« ومن ثم ، فإن الإمبراطور حين تيقن من ثبات النوق، وأنه لا يمكن أن يفرر به، عاد إلى عبوانيته وسحب امتياز شراء الشعير والسمك ثم الخبز حتى يجبر النوق على المثول في حضرة الإمبراطور. وإذ فشل الإمبراطور في حمل النوق على تغيير موقفه، جعل خمسمائة من التركبولي المسلحين بالأقواس والدروع يعبرون المضيق على ظهور السفن، وذات صباح بدأوا يقذفون جنود النوق بالسهام؛ وقتلوا بعضا منهم، وجرحوا البعض الآخر، وحالوا بينهم وبين الشاطئ بحيث لا يستطيعون شراء شيء من طعامهم المعتاد،

« ووصلت أنباء هذه الحادثة القاسية إلى مسامع الدوق في الحال، فأمر بدق الطبول لاستنفار الجميع لحمل السلاح والرجوع إلى مدينة القسطنطينية نفسها، حيث يضربون خيامهم مرة أخرى، وبعد أن دوت الطبول بناء على أوامر الدوق، اندفع الجميع إلى أسلحتهم، وأخربوا المبانى والأبراج التي كانوا يسكنونها، وأضرموا النيران في بعضها، ودمروا البعض الآخر، وبهذا ألمقوا بالقسطنطينية دمارا يستعصى على الإصلاح.

« وأخيراً، عندما وصلت أخبار هذه النيران والدمار الفظيع إلى القصر، اتخذ الدوق أهبته وبات في منتهى العنر، خوفًا من أن تسبب الضجة الناجمة عن المبانى المشتعلة وضبجة الجيش المتحرك في أن يقوم فرسان الإمبراطور ورماة السهام في جيشه بالاستيلاء على القنطرة التي جاءا عليها من القسطنطينية إلى هذا المكان الذي أقاموا به، ومن ثم ، أرسل أضاه بلدوين بسرعة على رأس خمسمائة فارس مدرعين للاستيلاء على الجسر، لئلا تستولى عليه أية قوة من جيش الإمبراطور ، وتدمره بحيث تمنع الحجاج من التقدم أو الرجوع.

« ولم يكد بلنوين يستقر في منتصف الجسر، حتى اندفع التركبولي (جنود الإمبراطور الذين أحضرتهم السفن) عن يمينه ويساره وهاجموه هو ورجاله بوحشية. وإذ لم يستطع بلنوين أن يقاوم وهو على الجسر، أسرع بعبور الجسر هريًا من سهامهم. ويحذاء الساحل

اليابس وضع نفسه على الجانب الآخر من الجسر، على أمل أن يستولى عليه ويراقب أسوار المدينة حتى يعبر الجيش كله فوق الجسر، على حين تولى الدوق حراسة المؤخرة. وفي الوقت نفسه، خرجت من البوابات المقابلة لسان أرجنتيوس أعداد لا تحصى من التركبولي والجنود من شتى الجنسيات، مسلحين بالقسى وكافة أنواع الأسلحة، وأقبلوا مسرعين لمهاجمة بلدوين والجيش المسيحي بأسره، ولكن بلدوين صعد أعامهم في المكان المذكور، وصد كل هجماتهم من الصباح الباكر حتى المساء حتى تم عبور الجسر وأقاموا في المعسكر الكائن أمام أسوار المبينة، وتقدم بلدوين بفرسانه الضمسمائة صوب أولئك التركبولي الذين خرجوا من البوابات المهاجمة الناس، وأشتبك الجانبان في معركة مهولة، وسقطت أعداد كبيرة من القتلى على الجانبين، وهلكت أعداد كبيرة من خيول الفرنج بسبب السهام، ولكن بلدوين انتصر في النهاية، وأجبر الإمبراطور على الهرب والفرار إلى داخل المدينة، ولم يلبث التركبولي وجنود الإمبراطور، الذين أخزاهم أن يفروا بعد هزيمتهم في الحرب، أن اندفعوا مرة أخرى خارج بوابات المدينة المديد أكبر لمهاجمة الجيش.

« ثم وصل الدوق، ولما كان الليل قد أسدل ستاره، فقد أوقف القتال، ونصح أخاه بالرجوع إلى المعسكر بكل قواته وأن يبعد رجاله عن القتال أثناء الليل. وبالمثل خشى الإمبراطور نفسه من احتدام ضراوة القتال أكثر من ذلك، كما خشى على جنوده من الهلاك في عتمة المساء، فأمر بإقرار السلام ، وقد سره أن يكون الدوق مستعدًا لسحب قواته من الموكة.

« ولكن بعد أشرقت الشمس في اليوم التالى، نهض القوم بأمر الدوق، وأخذوا يتجواون في المناطق المحيطة سعيًا وراء السلب والنهب في أراضى الإمبراطور على مدى ستة أيام، مما أدى إلى إتضاع مكانة الإمبراطور وهيبته هو ورجاله. وعندما شاع ذلك، بدأ الإمبراطور يحزن ويأسى لأن أراضيه قد خربت على هذا النحر . وعقد مجلسًا استشاريًا في الحال، ثم أرسل رسالة إلى الدوق يطلب منه وقف أعمال السلب والنهب والإحراق ، وأنه شخصيًا سوف يقدم الترضية الكافية للدوق. وكانت الرسالة على النحو التالى: «فلنطرح العداوة بيننا، وليقم الدوق عندما يتسلم الرهائن منى، بالتقدم دون شك في أنه سياتي ويعود دون أن يلحقه خدرر، وليتأكد من أنه سينال كل الشرف والمجد التي سيكون بوسعنا أن نسديه له واشعبه، ووافق الدوق شاكراً ، بشرط أن يعطى الرهائن لمن يستطيع أن يثق في أنه سيحافظ على شرفه وسلامته؛ وحينئذ فإنه سوف يحضر إلى الإمبراطور دون شك، لكي يحادثه.

« ولم يك مبعوش الإمبراطور يرحلون بعد هذه الإستجابة من جانب الدوق ، حتى وصل مبعوثون اخرون إلى الدوق نفسه من بوهيموند، يحملون تحيته وتكلموا على النحو التالى: ديوهيموند أغنى أمير في معقلية وكالابريا، يسالكم ألا تدخلوا في سلام مع الإمبراطور ، وإنما تتسحبوا إلى أدرنه ولليبوبوايس، وهما مدينتان بلغاريتان وتمغنى الشناء هناك. وتأكدوا أن بوهيموند نفسه سيأتي إلى مساعدتكم بكامل قواته في شهر مارس، لمهاجمة الإمبراطور وغزو مملكته، وبعد أن استمع الدوق إلى رسالة بوهيموند أرجأ الإجابة عليها حتى اليوم التالى. ثم أجاب بعد مشاورة رفاقه، بأنه لم يترك بلده ونويه من أجل المكسب أو تدمير المسيحيين، وإنما غادرها في سبيل اسم المسيح على الطريق إلى القدس، وهو يرغب في تحقيق هذه الغاية ومحاربة خطط الإمبراطور، بشرط أن يستعيد ويحافظ على رضاه والعلاقة الطيبة معه، وعندما عرف رسل بوهيموند رد الدوق، وعلموا قصده عادوا إلى بلاد أبوليا بعد أن لقوا معاملة طيبة من أمن الدوق، ومناك قدموا تقريرهم بكل ما سمعوه من شفتى الدوق.

وإذّ عرف الإمبراطور بامر هذه السفارة الجديدة وباقتراح بوهيموند، بادر إلى حثّ الدوق وأصدقائه على عقد اتفاقية معه؛ وكان يعتزم تقديم ابنه الحبيب حنا رهيئة ، بشرط إقرار السلام، والمرور بسلام عبر البلاد، وأن يقابلوه في مؤتمر وجهًا لوجه، وفضلا عن ذلك فإنه سوف يخص جودفرى وأتباعه بامتياز شراء كل الضروريات. وعندما عرف الدوق أن هذه الوعود الإمبراطورية قد صيغت في شكل مرسوم، حرك معسكره من تحت أسوار المدينة بناء على نصيحة مجلسه الاستشارى، وانسحب مجددا عبر الجسر للإقامة في المساكن الصصينة على شاطئ المضيق، وأمر رجاله جميعًا بالحفاظ على السلام، وأن يشتروا ما هو ضرورى دونما شقاق أو نزاع.

« وفي اليوم التالى، أمر كونون كونت مونتيجو، وبلنوين البورجي، وهما من أنبل الرجال وأكثرهم فصاحة، بالمثول بين ينيه. ووجههما بثقة لاستقبال ابن الإمبراطور كرهيئة، وهو حا تم بالفعل، فعندما تم احضار ابن الإمبراطور ، ووضع رهن الاعتقال تحت سلطة البوق ورجاله، سافر النوق في العال على متن قارب عبر المضيق إلى القسطنطينية. وتقدم بجسارة إلى بلاط الإمبراطور ووقف أمامه برفقة الرجال البارزين مثل وريز الجريزي ويطرس الدامبييري، وغيرهما من القادة، لكي يتبادلا الحديث، ولكن بلنوين لم يدخل قصر الإمبراطور، واكته بقي مم الجيش على الشاطئ،

وعندما رأى الإمبراطور عظمة الدوق ورجاله جميعًا، أعجب بهيبتهم وفضامتهم؛ فقد كانوا يرفلون فى أزيائهم الفضمة الثرية من الأرجوان والذهب، والموشاة بالفرو الأبيض مثل الثلج، وغيره من أنواع الفراء، مثل أمراء بلاد الفال. وفى البداية استقبل الدوق بحرارة وترحاب، ثم استقبل جميع قائته ورفاقه الذين شرفهم بقبلة السلام، وفضلا عن ذلك، جلس الإمبراطور فى جلال على عرشه، وفقًا لعائته، ولم يتم ليعطى القبلة الدوق، أو أى شخص آخر، واكن الدوق ورجاله انحنوا، وقد ثنى كل منهم ركبته لتقبيل مثل هذا الإمبراطور العظيم المجيد، وعندما انتهت نال الجميع قبلاتهم، كل حسب مكانته ، خاطب الدوق بهذه الكلمات : دسمعت أنك أعظم فارس وأكبر أمير في بلادك، وأنك رجل قطن وأهل الثقة. وأننى في وجود هذه الكثرة، ومن يأتى غيرهم، أعلن أننى أتبناك إبنًا لى؛ وكل ما أملكه أضعه تحت سلطانك حتى يمكن إنقاذ إمبراطوريتي وأملاكي وتحريرها على يديك».

« وابت هج الدوق بهذه الكلمات اللينة الوبودة على أسان الإمبراطور ، الذى لم يكتف بالاعتراف به إبنا له، حسب العادة الهارية في البلاد، وإنما أعطاه يده أيضًا، وأعلن نفسه تابعًا إقطاعيا للإمبراطور هو والأمراء العاضرون الذين حنوا حنو الإمبراطور في الاحتفال، ولم يحدث أى تأخير، وتم إحضار هدايا من كافة الأنواع من خزانة الإمبراطور، من الذهب والقضة، والأرجوان والبفال والفيول، وكل ما له قيمة، وهكذا ارتبط الإمبراطور والموق حقًا برباط لا ينفصم من الإيمان والصداقة، منذ عيد المسيح عندما تم الاتفاق ، حتى قبل أيام قليلة من عيد المصين، ففي كل أسبوع يحضر أربعة رجال يحملون العملات البيزنطية الذهبية، وعشر قطع نقدية تسمى تارتون، قد أرسلهم القصر الإمبراطوري إلى الموق لكي يوفر المؤن وعشر. ومن المدهش أن كل ما كان الموق يفرقه على رجاله من هدايا الإمبراطور كان يرجع إلى الخزانة الإمبراطورية ثمنا للطعام، وتتبد الدهشة إذا علمنا أنه لم يكن هناك غير متاجر الإمبراطور (مثل الخمور ، والزيت ، والفلال ، والشعير، وكل أنواع الطعام) في الملكة بأسرها. وهكذا كانت غزانة الإمبراطور عامرة دائمًا بالذهب وام يكن ممكنا أن تصبح غاوية بأسرها. وهكذا كانت غزانة الإمبراطور عامرة دائمًا بالذهب وام يكن ممكنا أن تصبح غاوية بسبب التبذير.

« وبعد اقرار السالام والنظام بين الإمبراطور والنوق وفقا للشروط التي ذكرناها، فإن النوق الذي كان ما يزال واثقًا من إيمان الإمبراطور ومنداقته عاد للإقامة في المساكن على شاطئ المميق، وأعاد ابن الإمبراطور معززًا مكرمًا، بعد أن ظل كرهينة حتى ذلك الحين. وفي

اليسم التالى، أعلن للجيش كله، بناء على أوامر النوق، أنه يجب إظهار السائم والشرف للإمبراطور وكل من يضمعون الأوامره، وأنه يجب أن تتم عمليات التبادل والبيع والشراء على أساس من العدل. وأعلن الإمبراطور أيضًا في شتى أنحاء مملكته. أن من يلحق أذى بالجيش الصليبي سبيقع تحت طائلة عقوبة الإعدام، وأن الواجب أن يبيعوا بأوزان ومقاييس عادلة للحجاج، وأن يخفضوا لهم الأسعار.

« وبعد هذه الحوادث، ومع بداية الصوم الكبير، استدعى الإمبراطور الدوق فى حضرته ورجاه بحكم الصداقة، أن يعبر البحر ليضرب خيامه فى قبادوقيا، بسبب المبانى التى كان رجاله التواقون للشغب يدمرونها، ووافق الدوق على هذا، وبعد عبور النهر وضرب الخيام مكث هو ورجاله فى سهول قبادوقيا.

« بعد ذلك ، ارتفع سعر كل شيء يباع الحجاج، ولكن على الرغم من ذلك، استمرت هبات الإمبراطور إلى الدوق، لأنه كان يضافه كثيرًا. ولكن الدوق الذي رأى صدعوبة شراء اللوازم الضرورية ولم يستطع تحمل غضب قومه، غالبًا ما كان يذهب إلى الإمبراطور ليشكو له من ارتفاع أسعار الطعام. ومن ثم أمر الإمبراطور بتخفيف العبء عن جميع الحجاج، كانه لم يكن يدى بارتفاع الأسعار، ولم يكن يريد ذلك».

## جربتری البریونی روایة آنا کومنینا (\*)

« في ذلك الوقت عبر الكونت جودفرى البحر ومعه بعض الكونتات الآخرين يقوبون جيشا قوامه عشرة آلاف فارس وسبعين ألفًا من المشاة. وعندما وصل إلى العاصمة عسكر بجيشه قرب المضيق، وكان معسكره يمتد فيما بين الجسر المقابل لكورميديون حتى سان فوكاس. وعندما حته الإمبراطور على عبور مضيق البسفور، أخذ يومًا بعد يوم ينتحل الأعذار وأرجأ المؤضوع، وكان السبب الرئيسي، ببساطة، هو أنه كان ينتظر وصول بوهيموند وغيره من

<sup>(\*)</sup> هذه الرواية البين طية المقابلة الروايات اللاتينية التي أوردناها ، وهي تحمل وجهة النظر البين طية التي يمكن الباحثين مقارنتها بالرؤية اللاتينية للأحداث وتفسيرها.

الكوبتات. ذلك أنه على الرغم من أن بطرس قد أنشأ هذه الحملة العظيمة في البداية للتعبد في الضريح المقدس، فإن الكوبتات الآخرين ، وعلى رأسهم بوهيموند، كانوا يحتفظون في عقولهم بأحقادهم القديمة ضد الإمبراطور وكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لكي يثأروا منه بسبب النصير الراشع الذي أحرزه ضد بوهيموند عندما اشتبك الأخير معه في معركة عند لاريسا. وكانوا يحلمون أنهم إذا اتفقوا جميعًا سوف يكون بوسعهم الاستيلاء على القسطنطينية نفسها، وقد ربطوا بين هذه الفكرة نفسها والفرض الذي ذكرناه كثيرا من قبل. وهكذا، كان الظاهر أنهم يقومون بحملة إلى بيت المقدس؛ ولكن المقيقة أنهم كانوا يريدون خلع الإمبراطور عن مملكته والاستيلاء على القسطنطينية. ولكن الإمبراطور ، الذي كان قد خبر شرورهم منذ زمن طويل وعرفها، أرسل خطابات يأمر فيها القوات المساعدة بالتحرك مع ضباطها من أيثرا حتى غيليا في حشود كبيرة (وفيليا مكان على شاطئ البحر الأسود)، وكان عليهم أن يكمنوا انتظارًا للرسل الذين أرسلهم جويفري إلى بوهيموند وغيره من الكونتات القادمين وراءه، أو العكس؛ وبذلك يمكن قطع جميع الاتصالات، وفي الوقت نفسه حدثت الحادثة التالية، ذلك أن بعض الكونتات المرافقين لجودفري تلقوا دعوة من الإمبراطور لمقابلته، وكان قصده أن يعدهم بالنصيحة ؛ بانهم ينبغي أن يحثوا جوبفرى على أن يقسم يمين الولاء، وعلى أية حال ، فإن اللاتين أضاعوا الوقت بسبب ترترتهم وحبهم للخطب المطلوبة، حتى سرت شائعة لدى الفرنج تقول إن كونتاتهم أسرى لدى اليكسيوس، وفي المال ساروا في صفوف قتال صوب بيزنطة، ويدأوا بالقصور الكائنة قرب البحيرة الفضية، فخربوها تمامًا، وشنوا هجوم آخر أيضًا على أسوار المدينة، ليس بالمنجنيةات (الأنهم لا يملكونها) ، وإنما أغرتهم كثرتهم ومقعتهم وقاحتهم لمصاولة اضرام النيران تحت القصر، بالقرب من ضريح سان نيقولاس، ولم يكن رعاع البيزنطيين، الذين كانوا غاية في الجبن ، والذين لم تكن لديهم أية خبرة قتالية .. هؤلاء الرعاع لم يكونوا هم الوحيدين الذين بكوا وناحوا وضربوا صدورهم خوفًا وجزمًا عندما رأوا الفرق المسكرية اللاتينية؛ وإنما فاقهم في الضوف أكثر رعايا الإمبراطور إخلاصا، وإذ تذكروا يوم المنس الذي سقطِت فيه المدينة (١)، غشيهم الموف في ذلك اليوم أيضاً (١) (بسبب ما حدث أنذاك) من أن تصييهم نيران الانتقام، وهرول كل الجنود المدريين مسرعين إلى القصر في

<sup>(</sup>١) هذه إشارة إلى سقوط القسطنطينية في يد آل كومنين بعد نجاحهم في الإنقلاب الذي قاموا به. (٢) وكان يوم ٢ أبريل ١٩٠٧م. و كان يوم الخميس أيضًا.

فوضى، واكن الإمبراطور ظل رابط الجاش: فلم يحاول أن يحمل السلاح ولم يرتد الصديريات، ولم يتقلد سيفه، واكنه ظل يرفل فى العباءة الإمبراطورية. وكان جالسا بثبات على العرش الإمبراطوري، وتفحصهم جيداً، وهو يشجع الناس ويعدهم بالثقة، وفى الوقت نفسه أخذ يشاور رجاله المقربين وقادته المسكريين حول العمل الذى ينبغى أن يتم فى المستقبل. وقبل كل شيء أصر على ألا يترك أحد الأسوار لمهاجعة اللاتين لسبيين: أولا الطبيعة المقدسة لهذا اليوم (فقد كان خميس الأسبوع المقدس، أسمى أسبوع فى السنة، وفيه عانى المخلص الموت فى سبيل العالم بأسره)، وثانيًا لأنه أراد أن يتجنب إراقة الدماء بين المسيحيين. وفى مناسبات عديدة أرسل المبعوثين إلى اللاتين ينصحهم بالا يقوموا بمثل هذا الهجوم، وقال مارجعوا إلى الرب الذى ضحى فى هذا اليوم بنفسه من أجلنا جميعًا، ولم يرفض الصليب أو المسامير ولا الحربة \_ وهى كلها أدوات تلائم عقاب الخطاة والمنتبين — وذاك لكى يتقننا. وإذا كان عليكم أن تقاتلوا، فنحن أيضًا سنكون مستعدين للقائكم ولكن بعد عيد قيامة المخلص». كان عليكم أن يستمعوا إلى هذه الكلمات، وإنما بدأوا يضغطون بقواتهم، وقد وصلت كثافة معلم أن سهما أصاب أحد خدم الإمبراطور فى صدره وهو واقف بجوار العرش. واصطف معظم الآخرين على جانبى الإمبراطور ، وعندما شاهدوا ذلك بدأوا ينسحبون، ولكنه بقى ثابتًا عبر هياب، وأخذ يواسيهم ويشجعهم بكلمات لطيفة \_ وهو ما أثار دهشة الجميم.

« وأغيراً ، فإنه عندما شاهد اللاتين يقتربون من الأسوار في وقاحة، واحتقروا نصيحته المفيدة، استدعى زرج ابنته نيقفورس، وأمره بأن يأخذ معه أقوى رجاله وأمهرهم في الرماية بالأسلحة ويصدعد على قمة الأسوار، ونصحهم في الوقت نفسه، بأن يقنفوا على الملاتين بالأسلحة بأسرع ما يمكنهم، وذلك بقصد تخويفهم لا قتلهم. لأن الإمپراطور، كان يحترم المغزى الديني لليوم كما ذكرنا من قبل وام يكن يريد أن يشتبك في حرب أهلية بين المسيحيين. وفي الوقت نفسه، أمر بعض قادته المختارين (كل منهم على رأس قواته المسلحين بالقسى، ويعضمهم بالحراب الطويلة)، لكي يشنوا هجمة مفاجئة من البوابة القريبة من سان رومانوس، حتى يظهروا للعبو القدرة على العنف، وتم ترتيب صفوف القتال على أساس أن يكون كل رجل يصل حربة تحت حماية رماة الأقواس المدرعين على الجانبين، وإذ تم ترتيبهم على هذا النحو، صدرت إليهم الأوامر بالتقدم صوب العبو ببطء، كما صدرت الأوامر لرماة السهام بأن يدوروا كثيراً هنا وهناك وأرسلوا مباشرة لضرب الغال (الفرنج) من مسافة قريبة. وعندما صدال الصفان قريبين من بعضهما، صدرت الأوامر الأوامر الذين يحميهم حاملو الحراب الصفان قريبين من بعضهما، صدرت الأوامر الفاملي الأقواس الذين يحميهم حاملو الحراب الصفان قريبين من بعضهما، صدرت الأوامر الأوامر

من الجوانب بأن يستخدموا قسيهم بحذر، وأن يصوبوا على غيول العدو، بون أن يقتلوا راكبيها؛ كما صدرت الأوامر لحاملي المراب بأن يهجموا على اللاتين بقوة وأن مطلقوا لمبولهم العنان. وقد أعطى هذا الأمر وفي ذهنه أنه حين تجرح خيول اللاتين ستنكسر حدة عنف هجومهم وبذلك أن يكون من السهل على الفرسان اللاتين مطاردة الرومان؛ وفي ذهنه أيضًا أن هذا سيوافق رغبته الماصة في أنه يجب تقليل اللم المسيحي المراق في هذا القتال بقدر الإمكان، وقد فعل هؤلاء الرجال في شجاعة ما أمرهم به الإمبراطور ، وبعد أن فتحت البوابات شجأة اندفعوا ضد العدو، وأطلقوا العنان لخيولهم حينا، وتحكموا فيها حينًا آخر. وهكذا قتلوا كثيرين من أفراد العنو، وجرح عدد ضنيل من رجالنا في المعركة التي جرت في ذلك اليوم، وسوف نتركهم ونعود إلى سيدى القيمس، فقد أخذ رماة السهام المدربين من رجاله، ورتبهم في الأبراج ويدأوا يطلقون سهامهم على البرابرة. وكان لكل رجل قوس مضبوط ويعيد المدى، وكانوا جميعًا شبابا، ومهرة، في الرمي بالقوس مثل توسر الذي ذكره هوميروس، وكان قوس القيصر جدير بأبلاو مقا، وعلى عكس الإغريق المشهورين النين تحدث عنهم هوميروس، لم يكن يجذب خيط القوس حتى يلمس صدره ويشد السهم حتى يكون النصل المعدني قرب القوس؛ ولم يكن يستعرض مهارة الصيانين مثلهم، ولكنه كان مثل هرقل ثان يطلق سهامًا قائلة من أقواس غير قائلة ويصيب الهنف كما يحلو له. وفي أوقات أخرى، عندما يشارك في الرماية أو في معركة لم يخطئ أبداً أي هدف: ففي أي مكان في جسم الإنسان كان يصبوب سهمه فيصيبه في الحال. وكان يثني قوسه بقوة ويطلق سهامه بسلاسلة لا يضارعه فيها توسر والأجاكس. ومع هذا ، وبالرغم من مهارته فإنه في هذه المناسبة احترم قدسية اليوم والتزم بأوامر الإمبراطور وتعليماته، لدرجة أنه عندما رأى الفرنج يتقدمون صوب الأستوار في طيش وتهور، تحميهم الدروع والخوذات، ثني قوسه ووضع السهم ثم صنوب يون إحكام عن عمد، وكان يصوب بعد الهدف أحيانا، وقبله أحيانا أخرى. وعلى الرغم من أنه كان يحجم عن التصويب إلى اللاتين مباشرة، إكراما ليوم العيد، فإنه مع ذلك حين كانت حماقة أحد اللاتين تدفعه إلى ضرب المدافعين عن أسوار المدينة، ولا يكتفي بهذا وإنما يصب سيلا من الإهانات بلغته، كان القيصر يستخدم قوسه فعلا، وام يكن السهم يطيش من يديه واكنه كان يخرق الدرع الطويل ويشق طريقه في صديرية الزرد، حتى يشتبك النراع بالجنب. دويخر مدريعًا على الأرض دون أن ينبس ببنت شفة» كما يقول الشاعر (٠) وتصعد مسرضة إلى

<sup>(\*)</sup> في هذه الأجزاء تستخدم أنا كرمنينا بعض أبيات هوميروس من الإلياذة.

السماء على حين يطلق الرومان صبيحات التحية لقيصرهم وينعى اللاتين مقاتلهم الصريع. واندامت المعركة من جديد وكان فرسانهم ورجالنا يقاتلون عند البوابة في شجاعة؛ وكان نصّالاً مريرًا وعنيفا من الجانبين، وعلى أية حال ، فإن الإمبراطور بعث حرسه فهرب اللاتين، وفي اليهم التالي نصبح هيو جوفري بالاستسلام لإرادة الإمبراطور، ما لم يكن يريد أن يتعلم للمرة الثانية مدى خبرة اليكسيوس في قيادة القوات. وقال إن عليه أن يقسم بأن يدين له بالولاء. وأكن جوبفري عارضه بمسراحة قائلاً: « لقد تركت بلادك ملكًا بكل الشروة والجيش القوى؛ والأن نزات بنفسك من العلا إلى مرتبة العبد، فإذا حققت أي نجاح كبير، فلتأت إلى وتخبرني أن أفعل مثلك»، وأجابه هيو: «كان ينبغي علينا أن نبقي في بلادنا وأن نكف أيادينا عن الشعوب الأخرى، ولكن طالما أننا جئنا إلى هذا المكان البعيد ونحتاج إلى حماية الإمبراطور، فإننا أن نجد خيراً ما لم نطع أوامره»، ورحل هيو دون أن يحرز شيئًا، وبسبب الأخبار المؤكدة بأن الكونتات القادمين خلف جودفرى قد اقتربوا فعلاً، أرسل الإمبراطور بعض أفضل ضباطه بقواتهم لكي ينصحوه مرة أخرى، أو حتى ليجبروه على عبور المضيق. ولم يكد اللاتين يشاهدونهم، حتى شنوا هجوما عليهم ويدأوا يقاتلونهم دون أن يترددوا لحظة واحدة، ودون أن ينتظروا ليسألوهم عن غرضهم. وفي هذه المعركة الوحشية سقط كثيرون من الجانبين وجرح رجال الإمبراطور الذي هاجموا بجسارة متناهية، وعندما أظهر الرومان بأساً وقوة هرب اللاتين. وهكذا خضع جودفرى بعد ذلك بوقت قصدير وجاء إلى الإمبراطور وأقسم بأن أى مدن أو بلاد أو قلاع يستولى عليها في المستقبل، وكانت من أملاك الإمبراطورية الرومانية قبل ذلك، تُسلُّم إلى الضابط الذي يعينه الإمبراطور لهذا الفرض. وعندما أدى اليمين تلقى هبة كريمة، ودعى إلى مشاركة اليكسيوس على المائدة الامبراطورية، واستمتع بصحبة مجموعة من كرام القوم، وبعد ذلك عبر المضيق حيث أقام معسكره. وعند ذلك أمر الأمبراطور بتوفير كميات الطعام لرجال جيشه.»

# بوهيمـوند رواية المؤرخ المجهول (\*)

«حين سمع الإمبراطور أن بوهيموند، الرجل اللامع قد وصل، أمر بأن يتم استقباله بالتكريم اللائق، ولكنه حرص على أن يقيم خارج المدينة. وبعد أن استقر بوهيموند، أرسل الإمبراطور يدعوه إلى اجتماع سرى. وكان الدوق جودفرى وأخوه حاضرين أيضًا، وكان

Gesta Francorum. pp. 11 - 13. (\*)

كونت سان جيل بالقرب من المدينة، وحيننذ كان الإمبراطور الذى كان مشوش الذهن وقد امتلكه الغضب الشديد، يخطط اطريقة يوقع بها هؤلاء الفرسان المسيحيين بالمكر والغديمة، واكن بغضل الرب لم يجد هو أو رجاله المكان أو الوقت للإضرار بهم، وأخيرًا، تشاور كبار القسطنطينية الذين خشوا ضياع بلادهم، واتفقوا على خطة ماكرة لجعل الدوقات والكونتات وجميع قادة جيشنا يقسمون يمين الولاء للإمبراطور(۱)، وقد رفض زعماؤنا هذا صراحة وقالوا حصقا إن هذا لا يليق بنا، ويبدو من الظلم أن نقسم له بشيء على الإطلاق(۱).

« وعلى أية حال غريما كان مقدرًا لنا أن نضلل على أيدى زعمائنا، لأنه ماذا حدث في النهاية؟ ربما يقراون إنهم اضطروا تحت وطأة الحاجة، وإنهم اضطروا لتحقير أنفسهم طواعية لكي يفعلوا ما كان يريده ذلك الإمبراطور البغيض.

« والآن كان الإمبراطور خائفًا للغاية من بوهيموند الجسور، الذي طالما طارده هو وجيشه من ميدان المركة. وإذا أخبر بوهيموند أنه سوف يعطيه الأراضى الواقعة وراء أنطاكية، ومساحتها مسيرة خمسة عشرة يومًا طولاً وثمانية أيام عرضًا، بشرط أن يقسم يمين الولاء دون تحفظ، وأضاف هذا الوعد، بأنه إذا حافظ على بوهيموند على قسمه بإخلاص فإنه لن يحنث بوعده أبداً. ولكن لماذا ينبغى على الفرسان الشجعان القادرين أن يفعلها شيئًا كهذا؟ ربما يكون السبب هو شدة حاجاتهم، وضعن الإمبراطور من جانبه السلامة والأمن لرجالنا جميعا، وأقسم أيضا على أن يأتى معنا، ومعه جيش وأسطول، وأن يمننا بالمؤن والإمدادات بحراً وبراً، وأن يهتم بأن يعيد لنا الأشياء التي فقدناها، وفضلاً عن ذلك وعد بأنه لن يسبب لنا ولن يسمح لأحد بأن يسبب لنا المتاعب أو يضايق حجاجنا على الطريق إلى الضريح المقدس.».

<sup>(</sup>١) كان اليكسيوس يريد أن يجبر المطيبين على الإعتراف بأنهم يستربون مناطق فلسطين وسوريا وأسيا المسفرى لحساب الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تحكمها قبل الفتح الإسلامي، وقبل ظهور الأتراك السلاجقة.

<sup>(</sup>٢) كانت مشاعر الغرب الأوربى تجاه الإمبراطور البيزنطى عدائية واندادت حدة العداء نتيجة للإنشقاق بين الكنيستين البيزنطية والكاثوليكية سنة ١٠٥٤م، وكان هجوم روبرت جويسكارد والد بوهيموند على الإمبراطورية البيزنطية بمثابة الخطوة الأولى لغزو الإمبراطورية الشرقية رغم أنه تم دحره سنة ١٠٥٨.

#### بوهیموند روایة آنا کونینا<sup>(۰)</sup>

« وصل بوهيموند إلى أبروس مع الكوتتات الآخرين، وكان يعرف أنه هو نفسه ليس نبيل المواد، وايست معه قوات كبيرة بسبب قلة موارده، ولذا قإنه أراد أن يكسب رضاء الإمبراطور، واكته في الوقت نفسه أراد أن يخفى مقاصده العدائية تجاهه، وأسرع مع عشرة فقط من الكلت لكي يصل إلى العاصمة قبل الآخرين، وكان اليكسيوس يفهم مشروعاته وخططه - فقد خبر منذ زمن طويل طبيعة بوهيموند التي جبلت على المداع والمنانة - وأراد أن يحادثه قبل أن يصل رفاقه؛ وأراد أن يسمع ما يريد بوهيموند قوله قبل أن تكون لديه الفرصة لإفساد الباقين (الذين كانها قد اقتريوا حينئذ)، وكان يأمل في إقناعه بالعبور إلى أسيا، وعندما مثل بوهيموند في حضرته. ابتسم له اليكسيوس في الحال واستفسر عن رحلته، أين ترك الكونتات؟ وأجاب بوهيموند في مساحة وذكر كل ما يعرفه رداً على هذه الأسئلة، على حين ذكره الإمبراطور في أدب بأعماله الجسورة في لاريسا «وبيراخيوم»؛ كما أعاد تذكير بوهيموند بعداوته السابقة، وقال بوهيم وند: «كنت بالفعل عدواً لدوداً أنذاك، واكن الأن جنت بمحض إرادتي صديقًا اجلالتك، وتحدث اليكسيوس معه حديثًا مطولاً، بطريقة ملتوية إلى حد ما محاولاً أن يستكشف مشاعر الرجل المقيقية، وعندما أيقن أن بوهيموند سيكون مستعداً لأن يقسم يمين الولاء قال له : «أنت الأن مسم من رحلتك. أذهب لتسسريح، وهداً يمكننا أن نناقش الأمور التي تهمنا سبويًا، . وذهب بوهيموند إلى الكوزميديون حيث تم تجهيز جناح له، وأعدت مائدة حافلة بالأطعمة الفاخرة من كل نوم، وفيما بعد أحضر الطباخون لحوم الحيوانات والطيور غير مطهية. وقالوا : دإن الطعام كما ترى قد تم إعداده بطريقتنا المعتادة،، وأكن إذا لم يكن هذا يناسبك فهذا لحم يمكن طهيه بالطريقة التي تحبها»، وكانوا ينفنون تعليمات الإمبراطور في أقوالهم وأفعالهم هذه. فقد كان اليكسيوس خبيرًا بشخصيات الرجال لا يخطئ الحكم عليهم، ويستطيع أن يقرأ بمهارة الأفكار الداخلية التي تعتمل في قلوب الرجال، وكان يعرف طبيعة يوهيموند الشريرة والمرتابة، وقد كان تخمينه صحيحًا حول ما قد يحدث ، ولكي لا يثير شكوك بوهيموند أمر بوضع اللمم غير المطهى أمامه في الوقت نفسه، وكانت تلك حركة ممتازة وإكن الفرنجي الماكر لم يكتف برفض تنوق أي نوع من الطعام، وإنما رفض أيضًا أن يلمسه بأطراف

Alexiad, pp. 326- 329. (\*)

أصابعه. وأزاهه كله واكنه قسمه بين جميع الصاغيرين، دون أية بادرة من جانبه على سوء النية. وبدا الأمر وكانه يسدى إليهم صنيعًا، واكن ذلك كان ستارًا ظاهريا فقط؛ ففى المقيقة، إذا ما فكر المرء فى الأمور بشكل سليم، كان يجهز لهم كأس الموت. ولم يقم بأية محاولة لاخفاء خيانته، لأنه كان معتادًا على معاملة الخدم بلا مبالاة قاسية. وعلى أية حال، فإنه طلب من طباخيه أن يجهزوا له اللحم على الطريقة الفرنجية المعتادة، وفي اليوم التالي سأل الحاضرين عما يشعرون به وأجابوا بأنهم لم يعانوا أي أذى من الطعام، وعند هذه الكلمات كشف عن خوفه الدفين وقال « من جانبي أنا ، فإنني حين تذكرت الحروب التي حاربتها ضده، دعك من المعركة الشهيرة، خشيت أن يدبر اقتلى بوضع جرعة من السم في الطعام، هكذا كانت أفعال بوهيموند، ويجب أن أقول أنني لم أر أبدًا رجلاً شريراً مثله، في كل شيء، في كلماته وأفعاله، لم يكن يختار المسار الصحيح أبدًا، وعندما ينحاز أي إنسان عن الفضيلة، فسيكون الفرق بين أي من الطرق التي يسلكها ضئيلاً، لأنه سيكون دائبًا بمناي عن الصواب.

« واستدعى الإمبراطور بوهيموند، مثل الآخرين، وجعله يقسم يمين الولاء المعتاد لدى اللاتين. ولأن بوهيموند كان يعرف موارده جيداً، وكان مدركاً لكونه من غير النبلاء وأنه لا يملك ثروة تعينه على أن يكون له جيش كبير، وإنما عدد متوسط من الغال (الفرنج)، ولأنه كان أيضاً غير أمين، سارع بإخضاع نفسه لإرادة الإمبراطور،

وبعد إنتهاء الاحتفال، أفرد اليكسيوس حجرة بالقصر وأمر بأن تفطى أرضيتها بكل أنواع الثروات، الملابس والذهب والفضة، والعملات وأشياء أقل قيمة ملأت المكان تماما لدرجة أنه كان يتعذر على أي إنسان أن يمشى فيها، وأمر الرجل المعين لهذا الفرض بأن يجعل بوهيموند يرى هذه الكنوز بأن يفتح الباب فجأة. وذهل بوهيموند لهذا المشهد وقال «إذا كانت لدى مثل هذ هذه الثروة لكنت أصبحت سيدًا على بلاد كثيرة منذ زمن طويل مضى». وقال الرجل: «كل هذا ملك لك اليوم – هدية من الإمبراطور». وغمرت بوهيموند فرحة طاغية. وبعد أن قبل الهبة وشكر الرجل عليها، ذهب ليستريح في المكان المخصص لإقامته. ومع ذلك فعندما أحضرت الأشياء إليه، وعلى الرغم من أنه كان قد عبر عن إعجابه بها من قبل فإنه تغير، إذ أصلها به وإذ كان اليكسيوس معتادًا على هذا التقلب وتبدل الأطوار عند اللاتين، اقتبس مثلاً أرسلها .» وإذ كان اليكسيوس معتادًا على هذا التقلب وتبدل الأطوار عند اللاتين، اقتبس مثلاً شعبيًا يقول: «إن الضرر الذي سببه سيعود على رأسه». وسمع بوهيموند عن هذا، وعندما شعبيًا يقول: «إن الضرر الذي سببه سيعود على رأسه». وسمع بوهيموند عن هذا، وعندما

رأى الخدم يجمعون الهدايا بصرص لأخذها، غير رأيه مرة أخرى، وبدلاً من أن يطردهم غَاضَبًا ابتسم لهم، مثل سمك الحبار الذي يغير نفسه في دقيقة. والحقيقة أن بوهيموند كان معتادًا على الغش والنصب وسريع الإستجابة للطروف المتغيرة؛ وكان يقوق اللاتين الأخرين النين مروا عبر القسطنطينية أنذاك في نذاالته وشجاعته، ولكنه كان أقلهم في الثروة والموارد. كان هو الشرير الأكبر. وقيما يتعلق بتقلب الأحوال والأطوار بشكل تلقائي \_ فقد كانت تلك سمة عامة لدى جميع اللاتين. ولم يكن مما يثير الدهشة أنذاك أن يفرح كثيرًا عندما تلقى الأسوال التي كان قد رفضها، فعندما ترك وطنه، كان رجلاً متكدراً، لأنه لم يكن يملك أية إقطاعيات. وكان الظاهر أنه رحل لكي يتعبد في الضريح المقدس، ولكن الحقيقة أنه كان يريد أنه يحوز لنفسه السلطة والقوة - أو يستولى على الإمبراطورية الرومانية نفسها إذا كان ذلك ممكنا، مثاما كان والده يريد من قبل. وكان مستعدًا للذهاب إلى أي مدى، مثاما يقولون، ولكنه كان بحاجة إلى مبلغ كبير من المال. وإذ كان الإمبراطور واعيا لغدر الرجل، وأغراض بوهيموند الشريرة ، فإنه عمل بحرص على إزالة أي شيء يمكن أن يساهم في خطط بوهيموند السرية. ومن ثم فعندما طلب بوهيموند منصب حاكم الشرق لم يجبه إلى طلبه؛ إذ لم يكن في إستطاعته أن يمدع اليكسيوس الذي كان يخشى من أن امتلاكه للسلطة قد يدفعه إلى استخدامها في إخضاع الكرنتات الآخرين ثم يحولهم بعد ذلك إلى السياسة التي يختارها بسهولة. وفي الوقت نفسه ، فقد أخذ يمنيه ببعض الآمال بقوله «لم يحن الوقت بعد لذلك، ولكن بطاقتك واخلاصك أن يمر وقت طويل حتى تنال هذا الشرف». وبعد محادثة مع الفرنج أظهر خلالها صداقته لهم بكل أنواع الهدايا ومظاهر التكريم، جلس في اليوم التالي على العرش الإمبراطوري. وتم إرسال بوهيموند والآخرين بعد أن تلقوا تحذيراً بالأمور التي قد تحدث لهم أثناء الرحلة. وأسدى لهم نصيحة قيمة. فقد أعلمهم بوسائل الأتراك في القتال؛ وأخبرهم كيف ينظمون صفوف قتالهم، وكيف يعنون كمائنهم؛ ونصحهم ألا يطاربوهم بعيدًا إذا ما لجأوا إلى الفرار. ويهذه الطريقة ، ومن خلال المال والنصيحة الطيبة، بذل الكثير لكي يهذب من طبيعتهم الشرسة. ثم اقترح عليهم عبور المضيق ٥٠٠

# ريمون أمير تواوز وأسمار استف لوبوى رواية ريمون الأجوياري (٠)

« على الرغم من أن الأحداث قد صحبت الكاتب بخطوات سعيدة محببة إلى هذا المدى، فإنها الآن تتبعه بثقل كبير الوطأة من المرارة والأسف الذى يجعلنى أحزن لأننى بدأت ما أقسمت على أن أنجزه. قما هو حقًا الموضوع الأهم الذى ينبغى أن اذكره؟ هل أذكر خداع الإمبراطور الشرير؟ أم القرار المشين المخزى واليأس المزرى في صفوف جيشنا؟ أم أترك أثرًا من الأسف السرمدى حين أحصى القتلى من كبار الأمراء؟ فليبحث من يريد هذه المعلمات عنها لدى الآخرين وليس عندى، فهذه حادثة لا تمحى ذكراها واعتبر أنها تستحق الذكر، أعندما فكر رجالنا في ترك المعسكر، وواوا الأدبار، وتخلوا عن رفاقهم، وتركوا كل ما حملوه معهم من هذه الأقاليم البعيدة، عادوا مرة أخرى بفعل أعمال التوبة والتكفير والصيام التي معهم من هذه الأقاليم البعيدة، عادوا مرة أخرى بفعل أعمال التوبة والتكفير والصيام التي جددت صبرهم وجلدهم بدرجة أن الخزى من يأسهم السابق وهربهم كان الأمر الوحيد الذي يحرف في نفوسهم. وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن هذا الموضوع.

« وبناء عليه، فعندما استقبل الإمبراطور وأمراؤه الكونت استقبالاً مشرفًا الفاية، طلب الإمبراطور من الكونت الولاء وقسم التبعية الذي أداه له بقية الأمراء، وأجاب الكونت بأنه لم يأت إلى هذا المكان لكى يتخذ لنفسه سيدا آخر غير الرب الذي من أجله ترك بلاده وممتلكاته. ومع هذا ، فإذا كان الإمبراطور سيذهب إلى القدس بجيشه، فإنه هو ورجاله وما يملك سيكونون جميعًا تحت تصرفه، ولكن الإمبراطور تنصل من الرحلة بالقول بأنه يخشى أن يقوم الجرمان والمجريون والكومان وغيرهم من الشعوب المتوحشة بنهب إمبراطوريته، إذا ما قام بالرحلة مع الحجاج، وفي الوقت نفسه، فإن الكونت عندما سمع عن هروب رجاله وموتهم، بالرحلة مع الحجاج، وفي الوقت نفسه، فإن الكونت عندما سمع عن هروب رجاله وموتهم، اعتقد أنه وقع ضحية الخيانة، وبسبب عند من أمرائنا اتهم الإمبراطور صراحة بارتكاب الفيانة، واكن اليكتسيوس قال إنه لم يكن يعلم أن رجالنا عناثوا فسادا في مملكته، وأنه هو ورجاله عانوا كثيراً من الأذي؛ وأنه لا يحق الكونت أن يشكو من شيء، سوى أنه بينما كان ورجاله عانوا كثيراً من القرى والمدن على مناوف عادته، رأى جيش الإمبراطور فولي الادبار

Peters, pp. 140-142. (\*)

هاريًا. ومع هذا ، وعد بأنه سوف يقدم الترضية للكونت وعرض بوهيموند رهيئة لهذه الترضية. وذهبوا للمحاكمة؛ ووفقًا للقانون اضبطر الكونت إلى تقديم رهائته،

« وفي الوقت نفسه وصل جيشتا إلى القسطنطينية؛ وبعد هذا تبعنا الأسقف الذي كان الميش قد تركه في درازو مع أضيه. وطلب اليكسيوس يمين الولاء عدة مرأت ووعد بأنه سيعطي الكثير الكونت إذا أقسم له يمين الولاء والتبعية مثلما فعل بقية الأمراء. وعلى أية حال، فإن الكونت كان يفكر باستمرار في كيفية الإنتقام لما حل برجاله من أذى، وكيف يغسل عن نفسه وعن أتباعه مثل هذا العار البغيض، ولكن دوق اللورين، وكونت الفلاندروز، وغيرهما من الأمراء، استتكروا مثل هذا العار البغيض، ولكن دوق اللورين، وكونت الفلاندروز، وغيرهما من الأمراء، استتكروا مثل هذا التصرف، وقالوا إنه سيكون حماقة بالغة أن يحارب ضد المسيحيين على حين يطل خطر الاتراك ويتهددهم جميعاً، والواقع أن بوهيموند وعد بأنه سوف يساعد الإمبراطور إذا قام الكونت بأية محاولة ضد الإمبراطور، أو إذا ظل على رفضه ليمين التبعية والولاء، وعند ذلك، عقد الكونت مجلساً استشارياً مع رجاله وأقسم أنه لن يمس شرف الإمبراطور بشخصه أو عن طريق الغير. وعندما طلب منه يمين الولاء والتبعية ، قال إنه لن يفعل ذلك حتى لو كلفه حياته، وعندئذ منحه الإمبراطور بضعة هدايا قليلة ...».

#### ريمون كونت تواوز رواية المؤدخ المجهول (\*)

«كان كونت سان جيل قد عسكر خارج المدينة في الضواحي، وبقي جيشه بالخلف، وإذا أمره الإمبراطور بأن يقسم يمين الولاء والتبعية مثلما ضعل الآخرون، وأكن عندما أرسل الإمبراطور هذه الرسالة له كان الكونت يخطط للطريقة التي ينتقم بها لنفسه من الجيش الإمبراطوري، وعلى أية حال، فإن الدوق جودفري، وروبرت كونت الفلاندرز والقادة إلآخرين، أخبروه أنه سيكون من الخطأ أن يقاتل إخوته في المسيحية وقال بوهيموند الجسور إنه إذا قام الكونت ريمون بأي الخطاء في حق الإمبراطور أو رفض أن يقسم له يمين الولاء والتبعية، فإنه سيقف في صف الإمبراطور، ومن ثم فإن الكونت عمل بنصيحة أصدقائه وأقسم على احترام

Gesta, p. 13. (\*)

حياة أليكسيوس وشرفه وأنه لن يدمرها أو يسمح لأحد آخر بأن يفعل؛ ولكن عندما طلب منه أن يقدم آيات الخضوع والتبعية أجاب بأنه لن يفعل حتى ولو كان الثمن هو حياته. (١) وبعد ذلك جاء جيش سيدى بوهيموند إلى القسطنطينية»..

#### ريمون كونت تواور رواية أنــا كونينا (\*)

وربالنسبة لأحدهم، وهو ريمون كونت سان جيل (١)، كان اليكسيوس يكن له إعجابًا عميقًا لعدة أسباب: نكاء الكوفت الخارق، وسمعته الناصعة، ونقاء حياته، فضلاً عن أنه كان يعرف كيف يقدر ريمون الحقيقة تقديراً كبيراً؛ فمهما كانت الظروف، كان يفضل الحقيقة على ما عداها، والحق أن السانجيلي كان يتفوق على اللاتين في كل خصاله، مثلما تسطع الشمس على جميع النجوم، وهكذا، فإنه عندما تركه الأخرون جميعًا وعبروا البسفور إلى الشاطئ الاسيوى (٢) ، وعندما استراح من وجودهم المتعب، أرسل له في عدة مناسبات ، وشرح بعزيد من التفصيل المفامرات التي يجب على اللاتين أن يتوقعوها في مسيرتهم؛ كما كشف عن شكوكه في خططهم، وخلال محادثات كثيرة جرت حول هذا الموضوع فتح قلبه بلا تحفظ الكونت وصارحه بما يختلج في نفسه، وحذره دائمًا أن يكون متيقتًا ضد خداع بوهيموند بأية وسيلة، وأوضح السانجيلي أن بوهيموند ورث الفدر والعنوانية عن أسلافه ... إذ كان ذلك نوعا من الأمراض الوراثية، وقال دستكون معجزة إذا حافظ على اليمين إذا أقسم به، وعلى أية

<sup>(</sup>۱) كانت رحلة ريمون السانجيلي عبر الأراضي الإمبراطورية بجيشه رحلة عاصفة دون سائر الجيوش التي كونت العملة الأولى، وعلى الرغم من تشدده فإنه كان الوحيد بين زعماء الصليبيين الذي أخذ يمينه وقسمه مأخذ الجد ويلاحظ هنا التضابه الشديد (حتى في الصياغة) بين كلمات المؤرخ المجهول وبين ريمون الأجويلري مؤرخ حملة ريمون السانجيلي أسقف تواوز، ويرى البعض أنه اعتمد في هذا الجزء على المؤرخ المجهول.

Alexiad, pp. 329-331. (\*)

<sup>(</sup>١) تسميه إنا ايسانجيليس Isangeles ، وهو تحريف يونانى الإسم اللاتينى، والجدير بالذكر أنه كان كونت تولوز وماركيز البروفانس، وكان يامل في قيادة الصليبيين في المعركة ضد المسلمين، كما كان منافسًا خطيرًا ليوهيموند كما سيتضع من النصوص التالية.

<sup>(</sup>۱) أبريل ۱۰۹۷م.

حال، فإنه فيما يخصنى سأبذل قصارى جهدى لمراعاة أوامرك». وبهذا رحل عن الإمبراطور وفعب الحاق بالجيش الكلتى كله. وكان اليكسيوس يوه لو شارك فى الحملة ضد البرابرة أيضًا، ولكنه كان يخاف تلك الأعداد الضخمة من الكلتين (الصليبيين)، ولم يكن يظن أن من المكمة أن يتحرك إلى البلقان. فإذا ما جعل مقر قيادته الدائم بالقرب من نيقية سيكون بوسعه المصول على معلومات عن تقدمهم. وعن نشاط الأتراك خارج المدينة فى الوقت نفسه، كما سيكون قادراً على معرفة أحوال السكان داخل المدينة، وسيكون من العار، كما كان يعتقد، إذا لم يحرز هو نفسه بعض النجاح العسكرى فى الوقت نفسه. وعندما واتته فرصة مناسبة، خطط للإستيلاء على نيقية بنفسه؛ لأن ذلك سيكون أفضل من أن يتسلمها من الكاتبيين (وفقًا المعاهدة التى أبرمت بالنعل معهم)، ومع هذا احتفظ انفسه بالفكرة، فإن أى مشاريع كان يقوم بها، وأسبابها، لم يكن يعرفها أحد سواء، على الرغم من أنه كان يثق فى بوتوميتيس يقوم بها، وأسبابها، لم يكن يعرفها أحد سواء، على الرغم من أنه كان يثق فى بوتوميتيس الذي عهد إليه بهذه المهمة (وكان هو الوحيد الذي يثق به) . وكانت لدى بوتوميتيس تعليمات بأن يستميل البرابرة في نيقية بكل الضمانات والوعود بالأمان الكامل وأن يهددهم أيضًا بالماطر التى تتهددهم بما فى ذلك المدايح — إذا استولى الكلتيون على المدينة، وكان متلكداً من ولاء بوتوميتيس وكان يعرف أنه سيقوم بنشاط مكثف فى مثل هذه الأمود..»

# حصار نیقیة وسقوطها ( مایو ـ یونیو ۱۰۹۷م )

قى السادس من شهر مايو سنة ١٠٩٧م وصلت جيوش العملة الصليبية الأولى أمام مدينة بنيقية فى أسيا الصغرى، والتى كانت فى ذلك الحين عاصمة للدولة السلجوقية التى كان يحكمها قلج أرسلان. وكانت المدينة تتحكم فى الطريق الأساسى عبر الأناضول. وقرض المسليبيون حصارهم على المدينة، وفى الحادى والعشرين من الشهر نفسه صدوا هجومًا قام به جيش قلج أرسلان ــ وكان ذلك أول انتصار يحرزه الصليبيون فى أرض المعركة . وفى التاسع عشر من يونيو استسلمت المدينة لقوات الإمبراطور البيزنطى اليكسيوس كومنينوس بدلاً من أن تواجه الهجوم النهائي الذي كان الفرنج يعتزمون شنه على المدينة. وكان النصر الذي تم فى نيقية حافزًا للصليبيين على طول الطريق إلى القدس. وفي هذه الصفحات نورد بعض الروايات المختلفة حول حصار نيقية وسقوطها تحمل كلا من وجهة النظر اللاتينية وجهة النظر اللاتينية

#### ا\_ رواية المؤدخ المجهول (\*)

« بقى بوهيموند مع الإمبراطور ليتشاور معه بشأن إمدادات الطعام الناس الذين ذهبوا إلى ما وراء نيقية، وهكذا كان الدوق جوبغرى هو أول من ذهب إلى نيقوميديا، وأخذ معه تتكرد والآخرين جميعًا. وبقوا هناك ثلاثة أيام، وعندما رأى الدوق أنه لا يوجد طريق يمكنه أن يقود قومه بواسطته إلى نيقية (لأن عددهم كان كبيرًا جدًا بحيث لا يمكنهم السير على نفس الطريق الذى سار عليه المسليبيون الآخرون) أرسل قبله ثلاثة ألاف رجل مسلمين بالبلط والسيوف حتى يمكنهم فتح طريق لمجاجنا حتى مدينة نيقية. وكان هذا الطريق يؤدى إلى جبل شاهق الإرتفاع والمعادن ويضعونها على أعدة خشبية حتى يراها حجاجنا. ولم نلبث أن وصلنا إلى الخشب والمعادن ويضعونها على أعدة خشبية حتى يراها حجاجنا. ولم نلبث أن وصلنا إلى نيقية، التى كانت عاصمة الروم، وذلك في يوم الأربعاء السادس من شهر مايو، ومسكرنا

Gesta, pp. 13 - 15. (\*)

<sup>(</sup>١) يرتفع هذا الجبل أكثر من أربعة آلاف قدم.

هناك. وقبل أن يحضر سيدى بوهيموند المسور إلينا كنا نعانى نقصا شديدًا فى الأقوات الدجة أن رغيف الفبز كان يساوى ما بين عشرين إلى ثلاثين بنسًا، ولكن بعد أن جاء أمر بإحضار كميات وفيرة من الأطعمة عن طريق البحر، وهكذا جاءتنا البضائع براً وبحراً، ونعم جيش المسيح كله بهذه الوفرة والكثرة فى الطعام.

« وفي عيد الصعود (١) بدأنا في فرض الحصار على المدينة، كما بدأنا في بناء آلات الصار والإبراج الخشبية التي يمكننا عن طريقها ضرب الأبراج القائمة على آسوار المدينة، وضغطنا في حصارنا بشجاعة وقوة على مدى يومين وعقدنا العزم على تقويض أسوار المدينة، ولكن الأتراك الذين كانوا داخل المدينة أرسلوا رسائل إلى الآخرين الذين جاءوا لنجدتهم، ولكن الأتراك الذين كانوا داخل المدينة أرسلوا رسائل إلى الآخرين الذين جاءوا لنجدتهم، وأخد يعترض طريقهم أن بوسعهم الدخول بلا خوف وسلام عن طريق البوابة البنوبية، لأنه لم يكن هناك أحد يعترض طريقهم أو يهاجمهم، وعلى أية حال فقد تم سد الطريق إلى هذه البوابة في هذا اليوم نفسه (وهو يوم السبت التالي للعيد) بقوات الكونت السانجيلي وأسقف لوبوي، وقد وجد الكونت، الذي جاء من الطرف الأخر للمعدية بجيش قوي جداً، وهو يثق في حماية الرب ويعتز بأسلحته الأرضية — وجد الأتراك قادمين تجاه البوابة لملاقاة رجالنا، وإذ كانت علامة المسليب بمسلحته الأرضية — وجد الأتراك قادمين تجاه البوابة لملاقاة رجالنا، وإذ كانت علامة المسليب بعد أن سقط منهم قتلي كثيرون، واستنجد الناجون بمساعدة الأتراك الآخرين وجاءوا بروح معنوية عالية، وهم واثقون من النصر، ومعهم الحبال التي سيسوة وننا مقيدين بها إلى غراسان، وأقدموا مرحين وبدأوا ينزاون مسافة يسيرة من قمة الجبل، ولكن كل من نزل من غراسان، وأقدموا مرحين وبدأوا ينزاون مسافة يسيرة من قمة الجبل، ولكن كل من نزل من الجبل أطاح رجالنا برأسه، وقذفوا رءس المنبوحين داخل المدينة بالمقاليع لكي يبثوا الرعب في أوصال الحامية التركية.

« وبعد هذا تشاور الكونت السانجيلى وأسقف لويوى سويًا حول الوسيلة التي يمكنهما بها تقويض البرج الذي كان قائمًا قبالة معسكرهما، ومن ثم أرسلا الرجال لتخريبه ومعهم النبالة لحمايتهم، وحفر الجنود حتى أساسات الأسوار ووضعوا الألواح والقطع الخشبية، وأشعلوا فيها النيران، ولكن هذا كله تم في المساء ومن ثم كان الليل قد أرخى سنوله حين سقط البرج، ولم يستطع رجالنا قتال المدافعين بسبب الظلام، وفي تلك الليلة هرع الأتراك وأعادوا بناء السور بقوة بحيث لم يكن ممكنا هزيمتهم في هذه النقطة عندما بزغ النهار.

<sup>(</sup>۱) ۱۶ مایوستهٔ ۱۰۹۷م،

« وبعد ذلك مباشرة وصل روبرت كونت نورماندى والكونت ستيفن ومعهم كثيرون آخرون، ثم جاء روجر البارنفيللى فى أعقابهم، ثم أقام بوهيموند معسكره فى مواجهة المدينة، يليه تنكرد، ثم الدوق جودفرى وكونت الفلاندرز، ويليه روبرت كونت نورماندى، ثم كونت سان جيل وأسقف أوبوى، وهكذا تم إحكام الصسار حول المدينة أرضًا بحيث لم يكن أحد يجرؤ على المخروج منها أو يدخل إليها، ولأول مرة، كان رجالنا جميعًا يتجمعون سويًا فى هذا المكان، ومن ذا الذي يستطيع أن يحصى جيشًا مسيحيًا كبيرًا مثل هذا؟ إننى لا أظن أحدًا رأى من قبل، أو سيرى من بعد، مثل هذه الكثرة من الفرسان الشجعان،

« وعلى أحد جوانب المدينة كانت ثمة بحيرة كبيرة، وضع الاتراك القوارب فوق مياهها، وكانوا يذهبون ويجيئون يحضرون الأخشاب والأعلاف وأشياء أخرى كثيرة، وإذا تشاور قادتنا سويا وأرسلوا الرسل إلى القسطنطينية يطلبون من الإمبراطور إحضار القوارب إلى كيثيتوت، حيث يوجد ميناء، وأن تجمع الثيران اسحب هذه القوارب على الجبال وخلال الغابات حتى تحمل إلى البحيرة، وأمر الإمبراطور بعمل هذا في الحال وأرسل قواته من التركبولي معهم. ولم يكن من المفروض أن يضع رجاله القوارب في البحيرة بمجرد وصوالهم، وإنما وضعوها تحت جنح الليل في نظام بديع وأبحرت عبر البحيرة في اتجاء المدينة. وعندما رأها الاتراك تملكتهم الدهشة، ولم يعرفوا ما إذا كانت قواربهم أم قوارب الإمبراطور، ولكنهم عندما أيتنوا أنها قوارب الإمبراطور غشيهم خوف معيت، ويدأوا ينوحون ويندبون، على حين أخذ أيتنوا أنها قوارب الإمبراطور غشيهم خوف معيت، ويدأوا ينوحون ويندبون، على حين أخذ ألفرنج يفرحون ويمجدون الرب. ثم أيتن الأتراك أن جيوشهم أن تستطيع له نفعًا، فأرسلوا وأولادهم في سلام دونما خوف؛ وأمر باحضارهم سالمين إليه في القسطنطينية، واحتفظ بهم حتى يمكنه استخدامهم في إيذاء الفرنج واعتراض حملتهم الصليبية.

« حاصرنا هذه المدينة سبعة أسابيع وثلاثة أيام، واستشهد كثيرون من رجالنا هناك وأعطوا أرواحهم المباركة إلى الرب في فرح وسرور، ومات فقراء كثيرون من الجرع في سبيل اسم المسيح. وهؤلاء جميعًا دخلوا السماء تحت راية النصر، وهم يلبسون ثوب الشهادة الذي تلقوه، وهم يقولون في صبرت وإحد « انتقم يا سيدنا لدمائنا التي أريقت في سبيلك، لانك مبارك ومستحق المجد أيدًا، آمينه.

« وعندما استسلمت المدينة، أخذ الأتراك إلى القسطنطينية ، وانتاب الإمبراطور فرح عظيم لأن المدينة خضعت اسلطانه، وأمر بتوزيع الصدقات على حجاجنا الفقراء في سخاء...»

# رواية فوشيه الشارتري (\*)

«عندما سمع أوائك الذين كانوا على حصار نيقية بوصول قادنتا، كونت نورماندى وستيفن أمير بلوا، خرجوا وهم مسرورين للقائنا ورافقونا إلى مكان جنوب المدينة حيث ضربنا خيامنا.

« وحدث من قبل أن جمع الأتراك قواهم على أمل طرد المحاصدين بعيداً عن المدينة قدر الإمكان، أو على أمل الدفاع عنها بجنودهم بفعالية أكثر. وأكن رجالنا دحروهم تمامًا وقتلوا منهم حوالى مائتين. وفضلاً عن ذلك، فإنهم حين رأوا مدى قوة وشجاعة الفرنج في القتال تقهقوا مهرولين داخل أراضى رومانيا حتى تواتيهم فرصة مناسبة لمعاودة هجومهم.

« وكان الأسبوع الأول من يونيو، حين وصل آخر القادمين إلى قوات الحصار(١). »

« وفي ذلك الوقت تم تشكيل جيش موحد من تلك الجيوش الكثيرة التي كانت هناك. وقدره المارفون بالمساب بحوالي ستمائة ألف جندي، ومن بينهم كان حوالي مائة ألف تحميهم معاطف الزرد والخوذات. وفوق ذلك كان هناك من لا يحملون أسلحة مثل القساوسة والرهبان والنساء والأطفال.

« فما الذي حدث إذن؟ إذا كان كل الذين رحلوا من ديارهم للقيام بالرحلة المقدسة حاضرين هناك فلاشك أن عددهم كان سيصل إلى سنة ملايين محارب (٢). وأكن من روما ، ومن أبوليا، ومن المجر، أو من دلماشيا رجع البعض ممن لم يكن لديهم الاستعداد للتعرض للصعاب. وفي أماكن كثيرة لقى آلاف مصرعهم، كما أن بعض المرضى الذين استمروا معنا ماتوا في نهاية الأمر. وكان بوسعك أن ترى مقابر عديدة على طول الطريق وفي الحقول التي دفن فيها حجاجنا.

Fulcher of Chartres, pp. 81 - 83. (\*)

<sup>(</sup>١) كان ذلك في الثالث من يونيو ١٠٩٧م.

 <sup>(</sup>٢) تبير المبالغة الشديدة واضحة في كلمات هذه الأسقف الذي صحب قوات الحملة الأولى. وديما كان دافعه
إلى ذلك الرغبة في تصوير الحملة الصليبية في صورة أخاذة مبهرة.

« ويجب أن أشرح أنه طوال مدة حصارنا لنيقية كانت السفن تحضر لنا الطعام بموافقة الإمبراطور ، ثم أمر زعماؤنا بصنع آلات القتال، مثل المنجنيقات والكباش (۱) والأبراج الخشبية وغيرها وقاتل رجالنا ورجال العدو كراً وقراً بكل قوة، وغالبا ما كنا نهاجم المدينة بآلاتنا ، ولكن الأسوار المنيعة التي كانت قائمة أمامنا كانت تجعل هجومنا غير ذي جدوى، وغالباً ما كان الأتراك الذين تصيبهم الأقواس أو العجارة يهلكون، وكان الفرنج يلقون نفس المصير،

« حقًا كان لا بد أن تحزن وتأسى عندما كان الأتراك يقتلون أيا من رجالنا بأية وسيلة قرب الأسوار، لأنهم كانوا يتنشلون الأجساد بالخطاطيف المدلاة بالحبال لكى ينهبوها، ولم يكن أى من رجالنا يجرق أو يستطيع أن يمنع عنهم هذه الجشف، وبعد أن يجرد الأتراك الموتى مما يحملون كنوا يقذفون الجنث خرج السور،

« ثم سحبنا بعض السفن الصغيرة بمساعدة الثيران والحبال من كيثيتوت برا حتى نيقية ووضعناها في البحيرة لمنم الاقتراب من المدينة حتى لا تصل إليها المؤن والامدادات.

« ولكن بعد أن أرهقنا المدينة بحصار استمر خمسة أسابيع، وأوقعنا الرعب كثيرًا في نفوس الأتراك بهجماتنا. عقبوا مؤتمرًا في الوقت نفسه، وسلموا المدينة سرًا إلى الإمبراطور من خلال وسائطه، بعد أن كانت قد أرهقت بالفعل تحت وطأة قوتنا ومهارتنا.

« بعد ذلك، سمح الأتراك لقوات التركبولى التي أرسلها الإمبراطور بدخول المدينة. وقد استولى هؤلاء على المدينة وكل ما بها من أموال بإسم الإمبراطور وتتفيذًا لأوامره، وبعد أن تم الإستيلاء على هذه الأموال، أمر الإمبراطور بتقديم الهدايا إلى زعمائنا؛ وهي هدايا من الذهب والفضة والنفائس، ووزع على الجنود المشاة عملات نحاسية يطلقون عليها إسم التارتون.».

<sup>(</sup>١) آلات لتقويض الأسوار وحماية الحفارين الذين يعملون تحتها.

## ٣ ـ رواية ريمون الاجويلري (\*)

و وبعد ذلك عبرنا البحر وسرنا حتى نيقية, إذ كان النوق ، ويوهيموند والأمراء الآخرون قد سبقوا الكونت وكانوا مشغواين في أعمال الحصار، ومدينة نيقية محصنة تحصيناً قويا بالطبيعة وبالعمل الإنساني أيضاً، فمن ناهية الغرب توجد بحيرة كبيرة تعمل حتى أسوار المدينة؛ والنواحي الثلاث الأخرى يحيط بها خندق تعلقه مياه المجارى الماثية الصفيرة؛ وبالإضافة إلى ذلك تحيط بها أسوار بلغت من الأرتفاع حداً يجعل المدينة بمأمن من أي هجوم بشرى أو بالات الحصار، والواقع أن أماكن القتال في الأبراج المتجاورة قد حورت بشكل جعل من العسير على أي شخص أن يقترب دون أن يعرض نفسه الخطر، وعلى أية حال، إذا أراد أي إنسان أن يقترب من الأسوار فإنه يقع بسهولة تحت سيطرة الأبراج دون أن يستطيع النفاع عن نفسه.

« وبناء عليه فإن المدينة، بالوصف الذي شرحناه، حوصرت بقوات بوهيموند من الشمال، وقوات الدوق [جودفري] والالمان من الشرق، ومن الوسط حاصرتها قوات الكونت [ريمون السانجيلي] وأسقف لوبوي، ولم تكن قوات كونت نورماندي قد انضمت إلينا بعد. ولكننا نعنقد أنه لا يجب إغفال ذكر هذه الحادثة : ــ ذلك أنه بينما كان الكونت على وشك أن يعسكر بقواته هناك، نزل الأتراك من الجبل في كتيبتين وهاجموا جيشنا. وكانت خطتهم في الواقع تقوم على أنه بينما تهاجم الكتيبة الأولى من الأتراك الدوق والألمان الذين معه في الشرق، يقوم الجزء الأخر من الجيش التركي بالدخول من البوابة الوسطى للمدينة ويخرج من بوابة غيرها بحيث يمكنه بسهولة أن يدفع رجالنا من المسكر في وقت لا يتوقعون فيه مثل هذا الهجوم. ولكن الرب الذي شاء أن يحبط خطط الكفار، بدل استعداداتهم، بحيث أرسل الكونت الذي كان يستعد ليسمكر بقواته ليدهم كتيبة الأتراك التي كانت على وشك الدخول إلى المدينة، وكأن ذلك كان أمراً مبيئاً، وقد أجبرهم على الفرار في الهجوم الأول، وبعد أن قتل عداً كبيراً منهم، طارد الأخرين حتى قمة الجبل، أما الجزء الأخر من الأتراك الذي كانا يريدون مهاجمة طارد الأخرين حتى قمة الجبل، أما الجزء الأخر من الأتراك الذين كانوا يريدون مهاجمة

Peters, pp. 147 - 148. (\*)

الألمان، فقد ارغموا على الفرار بالطريقة نفسها وتم تدميرهم. وبعد هذا، تم بناء الآلات وبدأ الهجوم على أسوار المدينة دون طائل، لأن الأسوار كانت مسامدة الغاية في مواجهتنا، ودافع الأتراك عنها ببسالة مستخدمين السهام والآلات. وهكذا حاربنا خمسة اسابيع دونما نتيجة. وأخيراً، وبمشيئة الرب، اقترب بعض الرجال من أتباع الأسقف والكونت من الركن الذي يقع غيه البرج الشرقي بصورة خطيرة، وبعد أن كونوا ستارة بأجسامهم وناضلوا، ثم بدأوا يقوضون أحد الأبراج بالمغر في أساساته حتى الأرض، وهكذا، كان يمكن الاستيلاء على المدينة أو لم يسدل الليل ستاره مما حال دون ذلك، وعلى أية حال فقد أعيد بناء السور خلال ساعات الليل، وهو ما جعل جهدنا يذهب سدى. وأخيرًا أجبرت المدينة التي هزها الرعب على الاستسلام. وكان من أسباب هذا الاستسلام أن سفن الإمبراطور التي كانت قد سحبت على الأرض وضعت في البحيرة، ولهذا سلموا أنفسهم الإمبراطور، لأنهم لم يتوقعوا أن تأتيهم أية مساعدة ورأوا أن جيش الفرنجة يتزايد عدده يومًا بعد يوم، كما أن الاتصالات مع قواتهم قد انقطعت، وكان كونت نورماندي قد جاء بجيشه، وكان أليكسيوس قد وعد الأمراء وعامة الفرنيج بأن يعطيهم كل الذهب، والفضة والخيول، والأمتعة الموجودة بداخل المبينة، وأنه سيؤسس بها ديرًا لاتينيا ومنزلاً للقرنج الفقراء ؛ كما وهدهم بأن يعطى لكل فرد في الجيش من أمازكه ما يجمعل الجندي يرغب في أن يقاتل من أجله إلى الأبد، وبناء على ذلك، وافق الفرنج على الإستسلام بسبب تقتهم في وعوده، وهكذا، عندما تسلم اليكسيوس المدينة جاء اعترافه بالجميل على نحو جعل كل فرد في الجيش يلعنه ويعلن أنه خائن طالما بقي على قيد الحياة.

« وصينذاك تصققنا من أن الإمبراطور قد خان بطرس الناسك الذي كان قد جاء إلى القسطنطينية منذ زمن طويل ومعه عدد ضخم من الناس. لأنه أجبره ، وهو يجهل بالأحوال المحلية ولا يعرف في المسائل العسكرية، على عبور المضيق برجاله ويعرضهم للأتراك. وفضلاً عن ذلك فإن أتراك نيقية عندما شاهدوا هذا الجمع من غير المحاربين ، مزقوهم إربا إربا دون جهد أو تأخير وقتلوا منهم ستين ألفا. والواقع أن الباقين فروا إلى مكان محصن هربًا من سيوف الأتراك. أما الأتراك الذين زادهم هذا الحادث شجاعة وجسارة، فقد أرسلوا الأسلحة والأسرى الذين أختوهم من هناك إلى المسلمين والنبلاء من بنى جلدتهم وكتبوا إلى الشعوب والمدن النائية أن الفرنج لا يصلحون القتال .».

### 

« تقابل بوهيموند والكونتات الآخرون في مكان قصدوا أن يبحروا منه إلى كيڤيتوس، وانتظروا مع جودفري حتى وصل السانجيلي مع الإمبراطور ، وهكذا استعنوا للإنطلاق صوب نيقية وقد اتحدت قواتهم، وهلى أية حال، فقد وصلت قواتهم من الكثرة درجة كان يستحيل معها أى تأجيل ... إذ كانت إمدادات الطعام غير كافية. وهكذا قسموا جيشهم إلى قسمين: سارت مجموعة عبر بيثينيا ونيقوميديا صوب نيقية؛ على حين عبرت المجموعة الأخرى المضيق إلى كيفيتوس واجتمعوا سويًا هناك مرة أخرى، وعندما وصلوا إلى نيقية قسموا الأبراج ووزعوا المسترايات القتالية على عدة أقسام. وكانت الفكرة أن يشنوا هجومهم على الأسوار من هذه المواقع؛ حتى تلتهب المنافسة بين مختلف الكتائب ويتخذ العصار قوة ضغط أكبر. وقد تركت المنطقة التي تحددت السانجيلي خالية حتى ومبل. وفي هذه اللحظة وصل الإمبراطور إلى بليكانوم، وعينه على نيقية (كما أشرنا من قبل). وفي الوقت نفسه كان البرابرة داخل المدينة يرسلون الرسل تباعًا إلى السلطان (١) طلبا للمساعدة، واكنه كان ما يزال يهدر الوقت على حين كان المصار قد فرض فعلاً منذ عدة أيام من الشروق حتى الفروب، ومبارت أوضاعهم خطيرة جداً وأرقفوا القتال، وقرروا أن من الأفضل الإتفاق مع الإمبراطور بدلاً من الكلت. وفي ظل هذه الظروف استدعوا بوتوميتيس، الذي لم يتوقف من خلال فيض من الخطابات عن وعدهم بأن الإمبراطور سيمنحهم شروطًا طيبة إذا استسلموا له فقط. وحينتُك شرح بقدر أكبر من التفصيل مقاصد الإمبراطور الوبية وقدم لهم ضمانات مكتوبة، واستقبله الأتراك بفرح بعد أن ينسوا من الصمود أمام قوة أعدائهم الكاسحة؛ وفكروا أن من الحكمة أن يسلموا نيقية اختيارا إلى أليكسيوس وينالوا عطاياه، والمعاملة الكريمة، بدلاً من أن يصبحوا ضحايا حرب بلا هدف، ولم يمض يومان على قدوم بوتوميتيس للمكان حتى جاء السانجيلي بقواته، ومسمم على أن يحاول اقتحام أسوار المبينة في المال؛ وكانت لديه آلات الحضار الجاهزة القيام بالمهمة. وفي هذه الأثناء مسرت شائعة بأن السلطان في طريقه إلى المبيئة. وعندمنا سمع الأتراك هذه الأنباء، استربول شجاعتهم من جديد، وطربوا بوتوميتيس. أما

Alexiad, pp. 333-341 (+)

<sup>(</sup>١) هو السلطان السلجوقي قلج أرسلان الذي كان في الشرق يحارب الدانشمند في ملطية. وربما يكون قد استهان بقوة الفرنج، وعول على قصمس الخلاف بينهم وبين اليكسيوس. ولما كانت زوجته وأطفاله وخرائنه بالمينة، فلابد أنه كا يعتقد أن الخطر ليس جسيما.

السلطان، فقد أرسل فصيلة من جيشه لمراقبة الفرنج في هجومهم، وصدرت إليهم الأوامر عالقتال إذا صنادقوا أي فرنجي، ورأهم رجال السانجيلي ودارت معركة بين الجانبين ــواكن الدائرة دارت على الأتراك، لأن الكونتات الآخرين وبينهم بوهيموند نفسه عندما علموا باشتعال القتال، جربوا مائتي رجل من كل مجموعة بحيث كونوا جيشا قويا وأرسلوه في الصال المساعدة. وتغلبوا على الأتراك وطاردوهم حتى هبوط الليل، ومع هذا فإن السلطان كان بعيدًا عن اليأس بسبب هزيمته؛ فعند شروق شمس اليوم التالي كان مستعدا في ملابسه العسكرية واحتل برجاله السهل الواقع خارج أسوار نيقية، وسمع الكلتيون بهذا واستعدوا هم أيضا للقتال وانقضوا على أعدائهم مثل الأسود. وكان الصراع الذي اندلم حينذاك عنيفًا مرعبًا. وطوال النهار لم يحسم القتال اصالح أحد الطرفين، واكن الأتراك لانوا بالفرار عندما مالت الشمس للمغيب ، وحين خيم الليل انتهت المركة، وسقط كثيرون من الجانبين وقتل معظمهم؛ وجرح غالبية المقاتلين، وهكذا أحرز الفرنج نصراً مؤزراً. ووضعت رؤوس القتلي الكثيرين الذين سقطوا من الأتراك على أسنة الرساح وعاد الفرنجة يحملونها كما لو كانت أعلامًا وبيارق، وحيننذ أدرك البرابرة مدى فداحة ما حدث، وخافوا من مغبة هذه الهزيمة التي نالتهم عند المواجهة الأولى، وريما صرفوا النظر عن الأشتراك في أية معركة في المستقبل. وقد انعكس هذا أيضًا على تصرفات وأفكار اللاتين. أما السلطان، فقد أدرك مدى كثرتهم العددية بعد هذه المعركة، وتحقق من ثقتهم بنفسهم وجسارتهم فأرسل إلى الأتراك في نيقية يقول لهم «منذ الآن فصاعدا اعملوا ما ترون أنه الأحسن». وكان يعلم بالفعل أنهم يفضلون تسليم المدينة إلى اليكسب وس بدلاً من أن يمسيروا أسسرى لدى الفرنج، وفي الوقت نفسه فإن السانجيلي انكب على المهمة المنوطة به، وأخذ يبنى برجأ خشبيًّا، مستدير الشكل؛ وغطاه من الداخل والخارج برقاع الجلد وملأه من الداخل بأعواد الخيزران المتشابكة. وعندما تم تقويته تمامًا اقترب من البرج المسمى جوناتاس(١). وتم شحن هذه الآلة بالرجال الذين كان عملهم دك الأسوار، كما ملأه بالنقابين المهرة المجهزين بأنوات حديدية لتقويض الأسوار من أسفل. وفي مكان الأحجار التي نزعوها وضعوا كتلاً خشبية، وعندما يصير الفراغ الذي أحدثته قد وصل إلى مدى اختراق السور تقريبًا بحيث يظهر الضوء من الجانب الآخر من السور، يشعلون

<sup>(</sup>١) نتيجة الأعمال عسكرية سابقة تعرض هذا البرج لحرق جزء منه وغاصت قاعدته بحيث أصبح يبدو كما لو كان راكعاً يثنى ركبتيه ، وسمى جوناتاس (الراكع).

الكتل الفشبية ويحرقونها. ويعد أن تحوات الكتل إلى رماد، مال البرج الراكع واستحق اسمه أكثر من ذى قبل. وأحيطت بقية الأسوار بالات دك الأسوار والكباش، وفي غمضة عين ملأ الخندق بالتراب، وتساوى مع الأماكن المسطحة على جانبيه، ثم استمروا في الحمدار قدر. طاقتهم.

« وكان الإمبراطور قد تفحص نيقية جيدًا، وحكم في مناسبات عديدة بأن اللاتين لا يمكنهم أن يستواوا عليها، بغض النظر عن أعدادهم الفقيرة. وبني بدوره أنماطًا متعددة من آلات المميار، واكنها كانت مصممة بشكل غير عادى بحيث أذهلت الجميع، وأرسل هذه الآلات إلى الكونتات. وكان، كما ذكرنا بالفعل ، قد عبر بالقوات المتاحة وأقام في بليكانوم قرب ميسابياري، حيث بنيت كنيسة في الزمن القديم كرست لجريجوري الشهيد الكبير. وكان ألكسبوس يود لو أنه رافق الصملة خسد الأتراك الذين ليس لهم رب يعيدونه، ولكنه نصى المشروع جانبًا بعد أن وزن الأمور جيدًا: فقد وجد أن الجيش الرومائي كان أقل من جيوش القرنج بشكل يدعو إلى اليأس؛ إذ كان يعلم من خلال تجربته أيضًا أن لا يثق بالفرنج. ولم يكن ذلك هو كل ما في الأمر: ذلك أن المنظراب أحوال اللاتين وتقلباتهم وطبيعتهم الفادرة قد تكتسحهم بين أن وأخر، مثل موجات المد في إيريبوس (١)، من طرف إلى الطرف الأغسر، واحبهم للمال كانوا على استعداد لبيع زوجاتهم وأطفالهم مقابل أي مبلغ تافه من المال. كانت هذه هي الأسباب التي منعته من الإنضمام للحملة، وعلى أية حال، ومع أن حضوره كان غير حكيم، فإنه أدرك ضرورة مساعدة الفرنج كما أو كان معهم، وكان متأكدًا من أن قوة أسوار نيقية تجعلها منيعة؛ وأن اللاتين لن يستولوا عليها إطلاقًا. ولكن عندما وردت الأنساء مأن السلطان يحضر قوات قوية، وأنه يحضر مؤن الغذاء عبر البحيرة (٢)، دونما صعوبة على الإطلاق، وأن هذه القوات والمؤن كانت تشق طريقها إلى داخل المدينة، قرر أن يفرض سيطرته على البحيرة. وتم بناء القوارب الخفيفة التي تستطيع الإبحار فوق مياهها وحملت فوق العريات وحملت إلى جانب كيوس، وركبها جنود مسلحون تسليحًا كاملاً تحت قيادة مانويل بوتوميتيس. وأعطاهم اليكسيوس أعلامًا وبيارق أكثر من المعتاد - حتى يبدو عددهم أكثر مما كانوا ني الحقيقة - كما زودهم بالطبول . ثم حول انتباهه إلى الأرض الرئيسية، وأرسل إلى تاتيكيوس،

<sup>(</sup>١) قنال داخلي يربط بين جزيرة ابيويا وبقية الأراضي اليونانية واشتهر بعنف تياراته.

<sup>(</sup>٢) بحيرة أسكانيا غرب مدينة نيقية.

وتزتياس بقوة من المقاتلين الشجعان قوامها ألفين من الرجال وجهها صوب نيقية؛ وكانت أوامره إليهم بأن يحملوا المدد الوقير من السهام التي جاءوا بها قوق البقال بمجرد نزولهم ويستولوا على قلعة سان جورج؛ وكان عليهم أن يترجلوا عن خيولهم على مسافة معقولة من نيقية، وأن يذهبوا سيرًا على أقدامهم إلى برج جوناتاس ويأخذوا مواقعهم هذاك ؛ وكان عليهم أن يشكلوا خطوطهم مع اللاتين ويهاجموا أسوار المدينة تحت إمرتهم ، وأطاع تاتيكيوس أوامر الإمبراطور، وأخبر اللاتين أنه وصل مع جيشه، وفي الحال حمل كل رجل سلاحه وأخذوا يهاجمون وهم يصيحون صبيحات القتال، وأطلق رجال تاتيكيوس موجات كبيرة من السهام بينما كان اللاتين يحدثون ثغرات في الأسوار ويواصلون دكها بالحجارة من منجنيقاتهم. ومن ناحية البحيرة انتابت العدى حال من النعر بسبب الأعلام الإمبراطورية والطبول التي حملها بوتوميتيس، الذي اختار هذه اللحظة لكي يخبر الأتراك بوعود الإمبراطور. وقد ملك الخوف على الاتراك قلوبهم لدرجة أنهم لم يجرؤوا حتى أن يطلوا من شرفات أسوار نيقية. وفي الوقت نفسه فقدوا كل أمل في قدوم السلطان ، وقرروا أن من الأفضل تسليم المدينة وبدء المفاوضات مع بوتوم يتيس حتى النهاية. وبعد المجام الات المعتادة أظهر لهم بوتوم يتيس المرسوم الذي أعطاء له اليكسيوس وفيه لا يكتفى بضمان سالمتهم فحسب، بل يضمن لهم هبات من المال ومظاهر التشريف لأخت السلطان وزوجته، وشملت هذه الشروط كل البرابرة في نيقية دون استثناء. وإذ وضع سكان المدينة تقتهم في وعود الإمبراطور سمحوا لبوتوميتيس بدخول المدينة. وفي الحال أرسل رسالة إلى تاتيكيوس يقول فيها : « إن الأمور بأيدينا الآن. يجب الاستعداد أشن هجوم على الأسوار، ويجب أن يعهد للفرنج بهذا العمل أيضًا، وإكن لا تترك لهم سوى القتال على الأسوار حول الاستحكامات، حامير المدينة في كل المواقع، وقم بالمحاولة عند شروق الشمس»، وكانت هذه في الحقيقة خدعة لجعل الفرنج يعتقنون أن بوتوميتيس استولى على المدينة بالقتال، وكان لا بد من كشف الخديعة التي ديرها اليكسيوس بإحكام، لأنه لم يكن يريد للاتين أن يعرفوا بأمر المفاوضات التي أجراها بوتيميتس. وفي اليوم التالي تردد صوت النداء المعركة على كلا جانبي المدينة: فمن ناحية البر اشتد الفرنج في المصار، ومن ناحية أخرى صعد بوتوميتيس على شرفات السور ورفع الأعلام والبيارق الإمبراطورية، وأعلن ملكية المدينة للإمبراطور بدقات الطبول وأصوات النفير، وهكذا، دخل الجيش الروساني كله المدينة بهذه الطريقة. ومع ذلك ، فإن بوتوميتيس الذي كان يعرف طبيعة الفرنج الطائشة وتهورهم، واندفاعهم الهائج، رأى أنهم قد يستواوا على القلعة إذا ما بنظوا المدينة. فضمارٌ من أن القوات التركية في الداخل كانت تستطيع، لو شاح، إغلاق الأبواب، وذبح قواته. وفي تلك الأثناء كانت هناك بوابة واحدة فقط يخرج منها الناس ويدخلون ، وكانت البوابات الأخرى قد أغلقت خوفًا من الفرنج الذين كانوا خارج الأسوار مباشرة.. وإذ أخذ مفاتيح هذه البواية في: مده،، قرر أن يخفض عند أفراد العامية التركية بخدعة، فقد كان من الضروري أن يضعهم تحت رحمته، إذ كان بريد أن يجنب نفسه الكارثة. فأرسل إليهم ونصحهم بزيارة الإمبراطور إذا كانوا بريدون أن يلخنوا منه مبالغ كبيرة من المال وأن ينالوا مكافأة سامية وأن يجدوا أسماءهم في قائمة من ينالون العطايا السنوية من الأمبراطور. واقتنع الأتراك، وتم فتم البواية في أثناء الليل، وأطلق سراحهم، على أن يخرجوا على دفعات في كل مرة عدد صفير، وأن يسلكوا طريقهم عبر بحيرة صغيرة إلى روبومر وموناستراس اللذين كانا يعسكران في قلمة سان جورج. وكانت تعليمات بوتوميتيس تقضى بتوجيه الحامية التركية فورًا إلى الإمبراطور دون أن يتأخروا لحظة واحدة حتى لا يتحدوا مع الأتراك القادمين خلفهم ويحيكوا مؤامرة ضد الرومان، والمقيقة أن هذا كان نوعًا من التنبؤ والتوقع البسيط، وملاحظة ذكمة لا يمكن أن يدركها سرى من كانت له تجرية هذا الرجل الطوبلة لأنه طالمًا كان الوافيون الحدد يرسلون إلى اليكسيوس كان الرومان أمنين بمنأى عن أي خطر يتهددهم، ولكن عندما ركن رودومر وموناستراس للراحة وجدا نفسيهما في خطر من البرابرة الذين احتجزاهم. ذلك أن الأتراك عندما تزايدت أعدادهم قرروا أن يفعلوا أمراً من اثنين؛ إما أن يهاجموا الرومان ويقتلوهم تحت ستر الليل، أو أن يأهذوهم أسرى إلى السلطان، واستقر رأيهم على الخطة الثانية. وبالفعل، هاجموهم ليلاً وأخذوهم أسرى . وساروا إلى قمة تل أزالا على مسافة من أسوار نيقية، ولما وصلوا إلى هناك كان من الطبيعي أن يترجلوا ليريصوا خيولهم. وكان مونستراس يفهم لهجة الأتراك؛ وكان رودمر أيضًا، الذي كان قد وقع في أسر الأتراك منذ وقت طويل وعاش معهم زمنًا طويلاً ، يفهم لهجتهم . وحاولا جاهدين أن يقتما الأتراك بالجادلات المقنعة بأن يتحركوا ... وتم تبادل التعهدات بين الطرفين وسار الفريقان قاصدين اليكسيوس، وعندما وصلوا إلى بليكانوم استقبلوا جميعًا بابتسامة فرح وسرور (على الرقم من أن الإمبراطور كان غاضبًا جداً من روبومر وموناستراس في داخله). وأرسلوا لكي ينالوا حظهم من الراحة واكن في اليوم التالي تلقى الأتراك الذين رغبوا في خدمة الإمبراطور هداما عديدة؛ أما الذين رغبوا في العودة إلى أوطانهم فقد سمح لهم بذلك \_ وأولتك أيضًا رحلوا محملين بهدايا غير قليلة... « وانعد إلى بوتوميتيس ، فعندما رقاه الإمبراطور فى ذلك الوقت إلى منصب دوق نيقية طلب منه الفرنج الإذن بدخول المدينة؛ إذ كانوا يريدون زيارة الكتائس المقدسة وأن يتعبدوا مناك. وكان بوتوميتيس ، كما ذكرت من قبل، واعيًّا تمامًّا بطباع الفرنج فرفض أية زيارة جماعية. وعلى أية حال، فتح أبواب المدينة لهم على أن يدخلوا في جماعات تضم كل منها عشرة أفراد،

« وكان الإمبراطور ما يزال في جوار بليكانوم، وكان يريد من أولنك الكونتات الذين لم يقسموا بعد يمين الولاء له أن يعطوا مواثيقهم له شخصيًا، وأرسل تعليمات مكتوبة إلى يوتهميتيس بأن ينصبح الكونتات بأن لا يبدأوا السير إلى أنطاكية قبل أن يؤبوا يمنين الولاء للإمبراطور ؛ وأن هذه سنتكون فرصة لهم لنيل المزيد من الأموال والعطايا، وكان بوهيموند أول من أطاع تصبيحة بوترميتيس حين سمع عن الأموال والهدايا، وأشار عليهم جميعًا بالرجوع غي الصال، وكانت هذه هي أخلاق بوهيموند - إذ كان به هوى قوى نحو المال، واستقبلهم الإمبراطور بترحاب كبير في بليكانوم ، فقد كان سخيًا جيدا في تحسين أحوالهم. وأخيرًا استدعاهم سنويًا وخاطبهم قائلاً: «تذكروا القسم الذي قطعتموه لي جميعًا وإذا كنتم راغبين حقا ألا تحنثوا فيه، فانصحوا الآخرين الذين تعرفونهم، والذين لم يقسموا بأن يقطعوا على أنفسهم هذا القسم » . وفي المال أرسلوا إلى أولنك الرجال، واجتمعوا جميعًا، باستثناء تتكرد، لأداء يمين الولاء. وإذ كان تنكرد رجلاً مستقل الشخصية، احتج بأنه لا يدين بالولاء سوى لرجل واحد هو بوهيموند، وأنه سيحافظ على الولاء له حتى في مماته، وتعرض لضفوط الاخرين، بما في ذلك رجال الإمبراطور. وبدون مبالاة ركز عينيه على الخيمة التي اتخذها الإمبراطور مقرا له (وهي خيمة أكبر من أية خيمة أخرى تعيها الذاكرة) وقال: « إذا ملأت هذه الخيمة بالمال وأعطيتموه لي، فضلاً عن المبالغ التي أعطيتها الكونتات الآخرين، فإنني ساقسم أيضًا يمين الولاء لك، وانبرى باليواوجوس، غيرة منه على الإمبراطور ولأنه وجد كلمات تنكرد غير معقولة ونفاقًا، ودفعه جانبًا في احتقار. واندفع تنكرد نحوه في تهور، فقام اليكسيوس عن عرشه وتدخل بينهما. وقام بوهيموند من جانبه بتهدئة ابن أخته، وقال له إن من غير اللائق أن يتصرف مع أقارب الإمبراطور بدون احترام، أما تنكرد الذي خجل من تصرفه كرجل سكير فظ إزاء باليواوجوس، والذي اقتتع بكلام بوهيموند والآخرين فقد أقسم يمين الولاء. وعندما استأذن الجميع من الإمبراطور الرحيل، صدرت الأوامر لتاتيكيوس وقواته بالإنضام إلى القرنج؛ وكان واجب تاتيكيوس أن يساعدهم ويحميهم في كل الأحوال، وأن يتسلم منهم أية مدينة يستواون عليها، إذا مَنْ الرب عليهم بهذا النصل».

# رسائل الصليبيين حول سقوط نيقية (\*) رسالة الإمبراطور اليكسيوس إلى مقدم دير مونت كاسينو

« كم كتبتم إلى امبراطوريتى، أيها الفادم المبجل الرب، ومقدم دير مونت كاسينوا لقد قرآت خطابك الذى يطرى امبراطوريتى ويثنى عليها، والواقع أن الرب الرحيم العظيم أسبغ على وعلى رعاياى فضلا عظيما، وما أكثر بركاته. ومن خلال فضله ورحمته أسبغ الشرف والرقعة على إمبراطوريتى، وليس لأننى لا أحمل شيئًا طيبًا بداخلى فحسب، وإنما لأن خطاياى أيضًا تقوق خطايا الآخرين، وإننى أصلى كل يوم كى يكلأتى الرب برحمته وحلمه حتى أتغلب على ضعفى، ولكنك تمتلئ خيرا وفضيلة ، تحكم على أنا الخاطئ بأتنى رجل طيب، والمق أنك تأسرنى بهذا الفضل. إن إمبراطوريتى، على الرغم من أنها بنالت مديصًا لا تستحقه، تأخذ المديع على أنه إدانة لها.

« لقد جاء في خطابكم البالغ المجاملة «إننى أرجوكم بإلحاح أن تقدموا المساعدة للفرنج»، واتتاكد قداستك من ذلك، لأن إمبراطوريتى تظللهم بجناحها وسوف تساعدهم وترشدهم فى كاقة الأمور؛ والواقع أنها فعلا تعاونت معهم فى حدود قدراتها، ليس كصديق ، أو قريب، وإنما باعتبارها أبا لهم، لقد انفقت عليهم أكثر ما يمكن لأحد أن يحصيه. وأو لم تتعاون إمبراطوريتى معهم على هذا النحو وتساعدهم، فمن غيرها كان سيقدم لهم المساعدة؟ ولا يضير إمبراطوريتى أن تساعدهم مرة أخرى، وبفضل رحمة الرب، فإنهم ينعمون حتى اليوم فى الخدمة التى بدأوها، وسوف يستمرون فى هذا النعيم مستقبلاً طالمًا كانت الأغراض الطيبة هى التى تقودهم، وقد قضى عدد كبير من الفرسان والجنود المشاة نحبهم وذهبوا إلى الحياة الفائدة ، وقتل بعضهم؛ على حين توفى الأخرون، وألواقع أن البركة قد ذالتهم، لأنهم لاقوا الموت فى سبيل غاية طيبة! وفضلا عن ذلك، فإننا لا ينبغى اطلاقًا أن تعتبرهم موتى، ولكن أحياء انتقلوا إلى الحياة الأبدية غير الفاسدة، ودليل على صدق عقيدتى وحسن نواياى تجاه أحياء انتقلوا إلى الحياة الأبدية غير الفاسدة، ودليل على صدق عقيدتى وحسن نواياى تجاه ديرك، أرسلت إمبراطوريتى إليك عباحة مطرز ظهرها بالذهب الوهاج.

أرسل في شهر يونيو (١٠٩٨) في الفترة السابسة، من مدينة القسطنطينية المقسسة».

Peters, 150 - 151. (\*)

# حصار أنطاكية وسقوطها ( يونيو ١٠٩٧ ـ يوليو ١٠٩٨ )

كانت معركة ضوروايوم التي انتصر فيها المطيبيون على الأتراك السلاجقة في أول يوليو ١٠٩٧ هي أول انتصار كبير يحرزه الصليبيون ضد المسلمين في الشرق. وقد نظر المؤرخون الصليبيون لهذا الإنتصار باعتباره معجزة إلهية. ثم كان حصار انطاكية الطويل بما تخلك من أحداث، والإرهاق والإعياء الذي حل بقوات الصليبيين داخلها بسبب المصار الإسلامي، ثم الخلافات التي نشبت بين زعماء الصليبيين، من أهم فصول قصة الحملة الصليبية الأولى. غفى تلك الأثناء تجلى الإغلاس الإيديواوجي للحملة الصليبية، وهرب بطرس الناسك وستيفن بلوا، ونسى الصليبيون القدس، هدف رحلتهم الأعظم، وكانت هذه هي أعظم المدعاب التي جابهت العملة. فيعد استيلائهم على مدينة أنطاكية مباشرة عرف الصليبيون بالهجرم المضاد الذى يقوده كريوها أتابك الموصل (وأسم كريوها تنطقه المصادر بطريقة مختلفة كما سيتضبع من التصويص التي اخترناها) وقد استنفد الحصار الإسلامي كل موارد الصليبيين، كما استنفد قواهم. ثم جات خدمة اكتشاف المربة المقسة (التي اخترقت جنب السبح اثناء الصلب) في يونيو ١٠٩٨ لتبعث الإيوبواوجية الصليبية مرة أخرى ولتساعد الصليبيين على استرداد معنوياتهم، في الوقت الذي دب فيه الشلاف بين كويوها والأمراء العاملين تحت إمرته، فيلقى جيشه الهزيمة. وعلى الرغم من هزيمة جيش كوبوغا، فإن المصار الذي فرضه جيشه كلف المطيبيين ثمنا فانحًا ؛ فقد مات أديمار المندوب البابوي؛ وهرب ستيفن بلوا عائدًا إلى بلاده. وقد تسبب الرض والصعاب الأخرى إلى جانب النازعات الجديدة بين المىلىبيين على إبقاء الجيش الصليبي في أنطاكية سنة كاملة . ولم يستاتف الصليبيون سيرهم إلى القدس سوى في توفعير ١٠٩٨م . والتصوص التي نقيمها تصاول أن ترسم صورة كاملة لقصة حصار أنطاكية وسقوطها في أيدى الصليبيين.

\* \* \*

# ۱ــ الطريق إلى أنطاكية (۰) ( معركة شمورواييم ۱۰۹۷/۷/۱)

« في اليوم الثالث [بعد سقوط نيقية] شن الأتراك هجوما عنيفا مفاجئًا على بوهيموند ورفاقه (۱) وبدأ أولئك الأتراك جميعًا في وقت واحد يهللون ويصيحون، ويقولون بصوت عال بلغتهم كلمات شيطانية لا أفهمها (۲) ورأى بوهيموند الجسور أن هناك أعدادا تفوق الحصر من الأتراك على مسافة يسيرة ، يهللون ويصيحون كالشياطين، فأمر الفرسان بالترجل فورا وإعداد معسكرهم، وقبل أن يقام المسكر قال للفرسان جميعًا : «أيها السادة يا جنود المسيح الجسورين ، بوسعكم أن تروا أننا محاطون وأن المعركة ستكون قاسية ، وأذا يتبغى على الفرسان أن يقاتلوا بشجاعة، على حين يسرع الجنود لإقامة المعسكر في حذر».

« وبعد أن نظمنا أنفسنا في خطوط القتال أقبل الأتراك علينا من كل صوب يناوشون، ويقذفون التراب والرماح الخفيفة في تنسيق مدهش، وعلى الرغم من أننا لم ننل الفرصة للصمود أمامهم أو نستوعب هجمة أولئك الأعداء، مضينا إلى الأمام كرجل واحد. وكانت النساء في معسكرنا عونا كبيرا لنا في ذلك اليوم، لأنهن كن يحضرن الماء للرجال المقاتلين لكي يشربوا، كما كن يشجعن بحماسة أولئك النين كانوا يحاربون دفاعًا عنهن. وأسرع بهيموند الجسود لكي يرسل رسالة إلى الأخرين (كونت سان جيل والدوق جودفري، وهيو الكبير، وأسقف لوبوي، وبقية الفرسان المسيحيين)، وطلب منهم أن يسارعوا إلى ميدان المعركة بأقصى سرعة قائلا: «إذا كان بينكم من يريد القتال اليوم فليأت ويثبت معدنه كرجل». ومن ثم وصل أولا الدوق جودفري الذي كان شجاعًا مقداما ومعه هيو الكبير, بقواتهما، ثم تبعهم أسقف لوبوي بقواته، وبعدها وصل كونت سان جيل بقوة كبيرة.

« ولم يكن بمقدور رجالنا أن يقهموا من أين أتت هذه الأعداد الغفيرة من الأتراك والعرب والمسلمسين (٣) وغيرهم من الشعوب التي لا أعرف أسماحها، ذلك أن كل الجبال والتلال

Gesta, pp. 18 - 20. (\*)

<sup>(</sup>١) جرت هذه المعركة في سهول ضوروايهم، كما تقول آنا كومنينا.

<sup>(</sup>٢) يقور رائف الكايني إن المسلمين كانوا يستخدمون صبيحة الرب Allachibar ، وهي تحريف العبارة «الله اكبر».

<sup>(</sup>٢) استخدم المؤلف منا كلمة Saracens الدلالة على المسلمين، على اعتبارهم أنهم أبناء دسارة».

والسهول تقريبًا، وكل البلاد المنبسطة داخل التلال وخارجها، كانت مغطاة بهذا الجنس الملعون. ومن ناحيتنا مررنا رسالة سرية عبر خطوطنا تمتدح الرب وتقول: «اثبتوا سويا جميعا، وضعوا ثقتكم في المسيح، وفي انتصار الصليب المقدس فإنكم اليوم بمشيئة الرب ستحصلون على أسلاب كبيرة» (١).

« وتشكل خط قتائنا في المال. وفي الميسرة كان بوهيموند الجسور، وروبرت النورماني، وتنكرد الشجاع وروبرت الانسى وريتشارد الأمير. أما أسقف لوبوي فقد استدار حول جبل أخر حتى يمكنه أن ينقض على أولئك الأتراك الملحدين من الخلف، على حين انضم ريمون أسقف سان جيل، وهو فارس مقدام للغاية، إلى الميسرة، وفي الميمنة كان النوق جولفري، وكونت الفلاندرز، الذي كان يتحرق شوقًا للقتال، وكذلك هيو الكبير ومعه آخرون كثيرون لا أعرف أسماهم.

« ويمجرد أن شن فرساننا هجومهم استدار الأتراك والعرب والمسلمون والأجولاني (۱) ويقية البرابرة على أعقابهم وهربوا عبر ممرات الجبال والسهول. كان هناك ثلاثمائة وستون ألفا من الأتراك والقرس والبيالمنة (۱) والمسلمون والأجولاني، وغيرهم من الوثنيين، فضلاً عن العرب، لأن الرب وحده يعرف عدهم، وهربوا بسرعة إلى معسكرهم، واكنهم لم يمكثوا هناك طريلاً ، وإذا وأصلوا الهرب وطاربناهم ، وأعملنا فيهم سيوفنا طوال اليوم، وأخننا أسلابا وغنائم كثيرة وذهبا وفضة، فضلاً عن المعول والحمير والجمال والثيران والماشية وأشياء أخرى كثيرة لا نعرف عنها شيئًا، وأو لم يكن الرب معنا في هذه المعركة وأرسل لنا جيشا آخر بسرعة، لما استمر من الساعة الثالثة حتى بسرعة، لما استمر من الساعة الثالثة حتى التاسعة، وأكن الرب القدير الرحيم الكريم، خلص فرساته من الموت ومن الوقوع في أيدى الأعداء وأرسل لنا النجدة بسرعة ومع ذلك قتل فارسان بارزان هما ، جودفرى أمير مونت الأعداء وأرسل لنا النجدة بسرعة ومع ذلك قتل فارسان بارزان هما ، جودفرى أمير مونت الأعداء وأرسل لنا المناركيز، أخو تنكرد ، وغيرهم من الفرسان والمشاة لا أعرف أسماءهم.

« ومن هو الرجل الذي يستطيع ، مهما كانت تجربته وتعليمه، أن يكتب عن مهارة وقوة وشجاعة الترك، الذين ظنوا أنهم سيلقون الرعب في قلوب الفرنج، مثلما فعلوا بالعرب

<sup>(</sup>١) هذا مثال طيب على كيفية ريط الصليبيين بين مظاهر التمين وبين في المكاسب الدنيوية.

<sup>(</sup>٢) ربما يقصد الألبان القوقازيين.

<sup>(</sup>٣) فرقة مسيحية منشقة من أتباع بولس من سميساط Samosata

والمسلمين والأرمن والسوريان واليونان بقيضل سنهامهم؟ واكن ، بمشيئة الرب، لن يكون رجالهم أبدًا مثل رجالنا. ولديهم قول شائع بأنهم والفرنج من أصل واحد، وأنهم فقط والفرنج خلقوا لكي يكونوا فرسانا. وهذا حقيقى ، ولا يستطيع أحد أن ينكره ..»

#### ١\_ رواية فوشيه الشارتري (٠)

« عندما تلقى رجالنا الإذن من الإمبراطور بالرحيل قبل ثلاثة أيام من شهر يوليو، تركنا 
نيقية لنتوغل في الأجزاء الداخلية من رومانيا (١) . ولكن بعد أن مضينا في رحلتنا لمدة يومين، 
أعلن أن الأتراك، بعد أن أعنوا الكمائن في السهول التي توقعوا أن نمر بها، ينتظرون خوش 
المعركة.

« ومندما سمعنا بهذا لم نفقد شجاعتنا، ولكن في ذلك المساء ، عندما رأى كشافونا الكثير منهم على مسافة، وحذرونا في الحال؛ وإذا وضعنا حراسة على خيامنا من جميع الجوائب في تلك الليلة. وفي الصباح الباكر، في بداية شهر يوليو، بعد أن أخذ كل سلاحه، وتم ترتيب الجيش في أجنحة لمواجهتهم ، بقيادة قادة السرايا والكتائب، ومعهم بوق للتحذير وراية ترفرف، وبدأنا التقدم في تشكيل قتالي.

« وفي الساعة الثانية من اليوم اقتريت مقدمتهم من كشافتنا ؛ وعندما سمعنا بهذا، ضربنا-خيامنا قرب أحد المستنقعات، حتى إذا ما تحففنا من أحمالنا أصبحنا أكثر استعداداً للقتال.

« وبعد أن تم هذا، كان هناك الأتراك الذين كان أميرهم هو سليمان (٢) الذي كان حاكما على نيقية ورومانيا، وكان معه الأتراك والفرس والوثنيون الخاصعون له والذين قاموا برحلة استمرت ثلاثين يومًا أو يزيد لمساعدته! كذلك كان معه كثيرون من الأمراء، منهم أدمير كاراجيوم ومير باتوس (٢)، وكان أوائك جميعًا ثلاثمائة وستين ألفًا من المحاربين، من رماة

Fulcher, pp. 83 - 87. (\*)

<sup>(</sup>١) ليست رومانيا الحديثة وإنما المقصود هذا آسيا الصغرى.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان الثاني سلطان قونية أو سلاجقة الروم (١٠٩٢ - ١٠١٧).

<sup>(</sup>٣) يقصد الأمير قراجا ، والأمير أتسين.

السهم، لأن من عاداتهم أن يستخدموا مثل هذه الأسلحة، وكانوا كلهم من الفرسان، أما نحن فقد كنا من الفرسان والمشاة.

« وفي ذلك الوقت لم يكن دوق جودفرى وكونت ريمون وهيو الكبير معنا، وعلى مدى يومين، ولا أدرى السبب في هذا، افترقوا عن جيشنا عند مفترق الطرق ومعهم عبد كبير من رجالنا، وبسبب هذا حل بنا أذى لا يمكن إصلاحه، فقد ذبح رجالنا، ولم يجد الأتراك من يقتلهم أو يصدهم، ولأنهم تلقوا رسالتنا في وقت متأخر فقد جات مساعدتهم لنا متأخرة.

« وأطلق الأتراك السهام كالمطر وسط صليل أسلحتهم وصياحهم، وإذا أمابتنا السهام وكبنا نموت بعد أن جرح الكثيرون ، لئنا بالغرار، ولا غرابة في هذا لأن هذا النوع من القتال مجهول لدينا جميعا.

« ومن جزء آخر من المستنقع، جات عصبة كبيرة منهم تشق طريقها بعنف حتى وصلوا إلى خيامنا، وحين دخلوا انتزعوا أشيامنا وقتلوا بعض قومنا، ثم حدث بترتيب من الرب أن أطبقت قوات المقدمة في جيوش هيو الكبير، والكونت ريمون، والدوق جونفرى على هذه الكارثة من الخلف، وعندما كان رجالنا قد تقهقروا إلى خيامنا، رحل الأتراك، لأنهم ظنوا أن رجالنا قد عادوا لقتالهم، ولكن ما ظنوه جسارة وشجاعة، كان في الحقيقة خوفًا عظيمًا لو أنهم يعلمون،

« ترى مأذا أحكى بعد ذلك؟ إننا جميعًا تراكمنا مثل قطيع من الماشية في حظيرة، نرتعش وبرتجف خوفًا ورعبًا، وقد أحاط بنا العدو من كل جانب، لدرجة أننا لم نكن قادرين على التحول إلى أى اتجاه، وكان من الواضع أن هذا حدث لنا بسبب خطايانا. لأن الإسراف أفسد البعض، كما أفسد الجشع وبعض الشرور الأخرى غيرهم. وكانت هناك صيحة عظيمة تستغيث بالسماء، من الرجال والنساد والأطفال الصفار، وأيضًا من الوثنيين الذين اندفعوا نحونا، ولم يبق أمل في الحياة.

« ثم اعترفنا بأننا مذنبون خطاة، وتوسلنا في طلب رحمة الرب. وكان أسقف لوبوي حامينا هناك ومعه أربعة أخرون من الأساقفة، وكان هناك كثير من القساوسة، في مسوحهم البيضاء وتوسلوا إلى الرب أن يرفع قوة العدو ويصب هبات رحمته علينا، وغنوا وهم يبكون، وبكوا وهم يغنون، وإذ خاف كثيرون من الموت العاجل، جروا إليهم واعترفوا لهم.

« وقاوم قائننا ، روبرت كونت نورماندى، وستيفن كونت بلوا، وروبرت كونت الفالاندرز، وبوهيموند أيضًا، وبذلوا في المقاومة كل ما في وسعهم، وناضلوا كثيرًا الضريهم، وقد تلقى أولئك ضريات عنيفة من الأتراك أيضًا.

« إن الرب لا يعطى النصر لنبالة المولد أو التفوق في استخدام السلاح، واكنه يساعد من يصمل قلبًا نقيًا والذي يتقوى بالقوة الربانية ساعة الحاجة، ومن ثم فإن الرب، وربما أرضاه تضرعنا وتوسلاتنا، أعاد لنا الشجاعة والقوة رويدًا رويدًا ، وأضعف الأتراك شيئًا فشيئًا. فعندما شوهد حلفاؤنا الذين هرواوا لمساعدتنا، وهم يمجدون الرب، استعدنا شجاعتنا ونظمنا أنفسنا في فرق وكتائب وناضلنا في سبيل المزيد من المقاومة.

« واأسفاه! كم قتلوا من رجالنا الذين كانوا قد تخلفوا وراحنا في ذلك اليوم ! بل إنه منذ الساعة الأولى في اليوم، حتى الساعة السادسة ، أحاطت بنا المتاعب ولكن حينئذ، ورويداً ويعد أن تحفرنا وتقوينا بالاتحاد مع بعض حلفائنا، حلَّت بنا النعمة الربانية بشكل إعجازي، وفجاة رأينا ظهور الأتراك بعد أن وأوا هاربين.

« وطاردناهم ونحن نصبح بوحشية فوق الجبال وخلال الوديان، ولم نتوقف عن استئصالهم حتى وصل أسرع رجالنا إلى خيامهم، وهناك، حمل بعضهم الجمال والخيول الكثيرة بمتاع الأتراك وبالخيام نفسها التى تركوها خوفا وجزعا، وتبع الآخرون الأتراك الهاربين حتى هبوط الليل. ولأن خيولنا كانت جائعة ومتعبة ، فقد حافظنا على بعض خيولهم.

« كانت تلك معجزة عظيمة من الرب لدرجة أنهم في اليوم التالي، وفي اليوم الثالث كانوا ما يزالون سادرين في هربهم على الرغم من أن أحدًا لم يكن يطاردهم سوى الرب نفسه ».

## الوصول إلى أنطاكية

#### ١\_ رواية المؤرخ المجهول (٠)

« .. بعد ذلك عندما وصلت قواتنا الرئيسية عسكرت على ضفاف نهر العاصى، وعلى الفور قدم بوهيموند الجسور ومعه أربعة آلاف فارس لحراسة بوابة المدينة (أنطاكية) حتى لا يدخلها

Gesta, pp. 28 - 33. (\*)

أو يضرج منها أحد متسللا تحت جنح الليل، وفي اليوم التالي، الأربعاء ٢١ أكتوبر، وصل الجيش الرئيسي إلى أنطاكية حوالي الظهر، وقمنا بفرض حصار صارم على ثلاث من بوابات المنينة، لأننا لم نستطع أن نحاصرها من الجانب الآخر لأن جبلاً شاهقًا شديد الإنحدار كان يسد الطريق إليها، أما أعداؤنا الأتراك، الذين كانوا داخل المدينة، فكانوا أسرى خوف كبير منا الدرجة أن أحدًا منهم لم يحاول مهاجمة رجالنا على مدى أسبوعين تقريبًا. وفي الوقت نقسه، ألفنا المناطق المحيطة بانطاكية، ووجدنا بها وقرة من المؤن، والكروم المشرة ، والشون المليئة بالفلال، وأشجار التفاح المحملة بالثمار وأنواع أخرى من الطعام الشهي،

« وكان الأرمن الذين يعيشون في المدينة يأتون إلينا متظاهرين بأنهم يلجأون وكانوا يتواجدون يوميًا في معسكرنا، ولكن زوجاتهم كن في المدينة. وكان هؤلاء الرجال يتجسسون علينا لمعرفة قوتنا، وينقلون كل شيء نقوله إلى أوائك المحاصرين داخل المدينة. وبعد أن عرف الأتراك أحوالنا بدأوا يظهرون بالتدريج ويهاجمون الحجاج حيثما استطاعوا، ليس من الجانب البرى فقط، وإنما في أي مكان كان بوسعهم أن يعدوا كمينًا فيه لنا، سواء تاحية البحر أو ناحية الجبل.

« وعلى مسافة بعيدة كانت هناك قلعة أربغ، وبها عدد كبير من شجعان الأتراك، وكان هؤلاء غالبًا ما يشنون الهجعات على رجالنا، وعندما سمع زعماؤنا بحدوث مثل هذه الأشياء اضطربوا كثيرا وأرسلوا بعض فرساننا لاستكشاف المكان الذي يقيم فيه الأتراك، وبينما كان فرساننا يبحثون عن الأتراك وجدوا المكان الذي اعتادوا الأختباء فيه، وهاجموا العدو واكتهم اضطروا المتقهقر إلى المكان الذي كان بوهيموند يعسكر فيه بجيشه. وقتل إثنان من رجالنا هناك في الهجوم الأول، وعندما سمع بوهيموند بهذا خرج، مثل بطل جسور من أبطال المسيح، وتبعه رجاله، وانقض البرابرة على رجالنا لأن عددهم كان قليلاً ، ومع ذلك فإنهم خاضوا المعركة في نظام جيد وقتلوا كثيرين من أعدائنا، أما الأخرون الذين أسرناهم. فقد سقناهم أمام بوابة المدينة حيث نبحناهم، حتى ندخل الحزن في قلوب الأتراك داخل المدينة.

« وكان هناك آخرون اعتادوا الخروج من المدينة والتسلق على إحدى البوابات، ومن هناك يطلقون سيدى بوهيموند، وقتلت إمراة بسهم من هذه السهام.

« وبعد ذلك اجتمع قادتنا سويًا وعقدوا مجلسًا التشاور. وقالوا « فلنبن قلعة على قمة جبل مالرجارد(١) بحيث يمكن أن نمكث هناك في سلام دون خوف من الأتراك».

« وشيئًا فشيئًا ، وقبل عيد الميالا، بدأت الغلال والأفذية تشع، لأننا لم نكن نجرؤ على المروج والأبتعاد عن المسكر ولم نستطع أن نجد شيئًا نأكله في أرض المسيميين. (ولم يكن أحد يجرى على الدخول في أرض المسلمين ما لم تكن بصحبته قوة عسكرية كبيرة), وأخيرا عقد رُعماؤنا مجلسًا للتشاور ليقرروا كيفية توفير المؤن لمثل هذا العدد الكبير من الناس، وفي هذا المجلس قرروا أنه يجب أن يتوجه جزء من جيشنا ليبذل قصارى جهده للحصول على المؤن ولحماية جانبي الجيش، على حين يبقى الجزء الآخر لحماية غير المقاتلين. ثم قال بوهيموند دأيها السادة الفرسان البواسل، إذ كنتم ترغبون، وإذا رأيتم أنها خطة جيدة، فإنثى سادهب في هذه الحملة أنا وكونت الفلاندرز» . وهكذا عندما احتفلنا بعيد الميلاد احتفالاً رائعا، ذهب هذان الاثنان في يوم الاثنين (٢)، وذهب معهما أخرون عددهم أكثر من عشرين ألفا من القرسان والمشاة، وبخلوا بسالام في أرض المسلمين، وحدث حينئذ أن جماعة كبيرة من الأتراك والعرب والمسلمين كانوا قد جاءوا سويًا من القدس ودمشق وحلب وأماكن أخرى (٢) بقصد فك حصدار أنطاكية، وإذا فإنهم عندما سمعوا بأن قوة مسيحية قد دخلت بالدهم استعبوا في الحال لخوض المعركة، وعندما برغ ضوء النهار جاءوا إلى المكان الذي كانت فيه قواتنا مجتمعة به(1), وقسم البرابرة قواتهم إلى قسمين، قسم من الأمام وقسم من الخلف، لأنهم أرابوا أن يحيطوا بنا من كل جانب، واكن كونت الفلاندرز النبيل، الذي تسلح بالإيمان ويعلامة العمليب (التي كان يصملها في ولاء كل يوم)، هجم على العدو مناشرة ويجانيه بوهيموند، وهاجم رجالنا في خط واحد. وفي الحال هرب العدو لا يلوى على شيء؛ وقتل منهم كثيرون وأخذ رجالنا خيولهم وغنائم أخرى. أما الآخرون الذين بقوا على قيد المياة فقد ولوا هاربين ودخلوا في «أنية غضب مهيأة الهلاك» (٥)، واكتنا عدنا مكالين بنصر كبير، وحمدنا الرب المجيد، الثلاثة في واحد الذي يحيا ويحكم الآن وإلى الأبد، أمين ».

<sup>(</sup>١) هذا الاسم Mal Regard أطلقه الصلبييون على هذه القلعة التي اقيمت في الشمال الشرقي من أنطاكية قبالة بوابة القديس بواس. وهي تعنى دقلارة المنظرة.

<sup>(</sup>۲) ۲۸ نیسمبر ۱۰۹۷م،

<sup>(</sup>٢) كانوا بقيادة دقاق أمير دمشق، وإتابكه طفنكين ، وجناح الدولة أمير حمص،

<sup>(</sup>٤) البارة.

<sup>(</sup>٥) رسائل بواس الرسول إلى أهل رومية (٩ : ٢٢).

« وأخيرا، عندما عرف الأتراك في مدينة أنطاكية، أعداء الرب وأعداء المسيحية المقدسة، أن سيدى بوهيموند وكونت الفلاندرز غير موجودين في المصار، غرجوا من المدينة وتقدموا في جسارة الإشتباك في معركة ضدنا، ولأنهم عرفوا أن أواتك الفرسان البواسل غير موجودين، أكمنوا اننا الكمائن في كل مكان، ولا سيما في الجانب الذين لم يكن المصار فيه محكمًا، وفي يهم الأربعاء اكتشفوا أن بوسعهم مقاومتنا وإيذا انا، وضرج البرابرة الاشرار في حذر، واندفعوا صدوبنا في عنف، وقتلوا الكثيرين من فرساننا ومشاتنا معن كانوا غافلين، وحتى أسقف لوبوى فقد كبير خدمه الذي كان يحمل رايته في هذا اليوم المرير، وأو لم يكن المجرى المائي يقصل بيننا وبينهم، فلريما ألحقوا بنا المزيد من الأذى.

« وفي ذلك الوقت كان بوهيموند الجسور عائداً من أرض المسلمين، ووصل تنكرد يلتمس المفرصة ليجد أي شيء يمكنه أن يأخذه، لانهم ينهبون الإقليم كله. والحقيقة أن البعض وجنوا شيئًا، ولكن البعض الأخر انصرفوا خاويي الوفاض، وحينئذ قال بوهيموند الحكيم موبخًا إياهم: «أيها الناس التعساء الأشرار، يا أكثر المسيحيين خسة وبناءة ، لماذا تريبون الانصراف بهذه السرعة ؟ توقفوا فقط حتى نتجمع كلنا سويًا، ولا تتجولوا هنا وهناك مثل قطيع بدون راعي ، فضادً عن أن العنو إذا وجدكم تتجولون ، فسوف يقتلكم ، لأنهم يترقبون أناء الليل وأطراف النهار الفرصة التي تكونون فيها وحدكم، أو تنسلخون في جماعة بعيدًا دون قائد ؛ وهم يناضلون يوميا لقتلكم ولأسركم ». وعندما أنهى كلامه هذا عاد إلى المسكر برجاله ، الذين كانت أياديهم خاوية تقريبًا ».

## ٢ ــ رواية ريمون الأجوياري (\*)

« ولانه منذ الشهر الثالث في المصار كانت واردات الطعام شحيحة الفاية، تم اختيار بوهيموند وكونت الفلاندرز لقيادة جيش داخل أراضى المسلمين للحصول على الطعام، ويقى الكونت [ريمون السانجيلي] وأسقف لوبوى احراسة المسكر. لأن كونت نورماندي كان بعيدًا في ذلك الوقت، كما كان الدوق [جودفري] مريضًا جداً، وعلى كل حال، عندما عرف العدو بهذا، كرووا هجماتهم المعتادة، وإضعر الكونت لمهاجمتهم بطريقته المعتادة، وبعد أن شكل

Peters, pp. 153 - 156. (\*)

معنوف الجنود المشاة، ومعهم بعض الفرسان، بدأ يطارد المهاجمين، وأسر اثنين منهم وقتلهما على منصدر المِيل الصغير وأجبر جميع الأعداء على الدخول إلى المدينة عن طريق التنطرة. وعندما رأى جنودنا المشاة هذا تركوا أماكنهم وبيارة هم وجروا في غوغائية إلى الجسور. وعندما وصلوا إلى هناك، وكأنهم في مأمن وسلام، قنفوا الحجارة والأسلحة على المدافعين عن القنطرة. وبعد أن نظم الترك صفوفهم بدأوا يندفعون ضد رجالنا عن طريق القنطرة والطريق السفلي، وفي الوقت نفسه، طارد فرساننا صبوب قنطرتنا جوادًا صبرعوا راكبه؛ وعندما رأى قومنا هذا المشهد، وظنوا أن فرساننا يواون الأدبار هاربين، أداروا ظهورهم لهجوم العدو في الحال. وعندئذ قتل الأتراك دون توقف أوائك الذين هربوا، وحتى عندما أراد فرسان الفرنج أن يقاوموا ويحاربوا دفاعًا عن قومهم، أعاقتهم جموع الجنود المشاة المتزاحمين في سبيل الهرب، حين امسكوا بهم بأيديهم وبذيول خيولهم وبأعرافها، بحيث ألقوهم عن خيولهم، أو اضطروا إلى القرار غير مبالين بسلامة قومهم، والواقع أن العنو سارع، دون تردد ودونما رحمة، إلى ديح ومطاردة الأحياء، ونهب ما تحمله جثث القتلى، وفضالاً عن ذلك، لم يكن كافيا لرجالنا أن يتركوا أسلمتهم، ويهربوا ويجلبوا على أنفسهم العار، وإنما اندفعوا إلى النهر تحت رحمة الأحجار والسهام التي يقنفها العدو، أو ليبقوا تحت المياه. وإذا ما نجح أحد بغضل مهارته وقوته في السباحة عبر النهر، فإنه كان يصل إلى معسكر رفاقه. وعلى أية حال، فإن هروينا امتد من قنطرتهم حتى قنطرتنا. وهناك قتلوا حوال خمسة عشر من فرساننا فضلاً عن ما يقرب من عشرين من المشاة. كما قتل حامل راية الأسقف هناك واستولى العدو على الراية. ومات شاب نبيل هناك هويرنارد ريمون البز بيري.

« ولا ينبغى لخدام الرب أن يشكوا أو يغضبوا منا، إذا ما خلف رجالنا مثل هذا العار الفاضح لذكرى الجيش؛ الذى أراد بهذه الطريقة أن ينبه أذهان الزناة واللصوص إلى التوبة، في الوقت نفسه الذي أدخل فيه البهجة على جيشنا في أرض المسلمين، ذلك أن اشاعة سرت في معسكرنا بأن بوهيموند ورفاقه يتمرغون في النعيم، وأن الكونت أحرز إنتصاراً مجيداً. كما أن هذه الأخبار رفعت معنوياتهم كثيراً . وبعد أن حاصر بوهيموند إحدى القرى، سمع فجأة من بعض فلاهيه تهليلاً وصياحاً، وعندما أرسل بعض الفرسان لمقابلتهم، شاهدوا جيشاً من الأتراك والعرب على مسافة قريبة جداً . وفضلاً عن ذلك، كان كونت الفلاندرز من بين أولئك الذين بعثوا لموقة سبب الهرج والجلبة، وذهب معه بعض البروفنساليين، ذلك أن كل الذين من

برجاندي، وأوفرين وجاسكوني، وكل القوط يطلق عليهم اسم البروفنساليين، على حين يطلق على الآخرين جميعًا جنس الفرنج (١)؛ على أية حال، فهذا في الجيش أما الأعداء فإنهم سبمون الجميع (الفرتج). وكونت الفلاندرز هذا كما ذكرنا ، رأى أن من العار أن ينقل خبر وجود الأعداء قبل أن يهاجمهم، فاندفع في حمية صوب جحافل الأتراك. ولأن الأتراك في واقع الأمر لم يكونوا معتادين على الالتحام في المعارك بالسيوف، فقد هربوا طلبا للنجاة، ولم يغمد الكونت سيفه حتى قتل مائة من الأعداء، وعندما كان عائدًا إلى بوهيموند مكللاً بالنصر، شاهد اثنى عشر ألفًا من الأتراك قادمين خلفه، وصعد إلى أقرب تل فشاهدا أعدادًا لا تحصى من الجنود المشاة. وبعد أن أوضح خطته ابقية الجيش، عاد إلى الخلف ومعه بعض رجاله اليهاجموا الأتراك في عنف . والواقع أن بوهيموند كان يتبعه على مسافة يسيرة لمراسة خطوطه الشلفية. لأن عادَّة الأتراك في القتال كانت على النمو التالي: حتى إذا كانوا أقل عددًا كانوا يتاخلون لكى يحيطوا بالجيش المعادى. وقد حاواوا أن يقعلوا الشيء نفسه في هذه المركة أيضًا، ولكن بعد نظر بوهيموند أحبط مساعى العدو، وعندما كان العرب والأتراك يركضون لقتال كونت الفلاندرز، ورأوا أن المعركة لا يمكن أن تدور بالسهام من مسافة بعيدة، وإنما يجب أن تدور عن قرب، وإوا الأدبار هاربين. وتابعهم الكونت على مدى ميلين، وفي الأرض الفضاء شاهد جثث القتلى ترقد كل منها مثل حزمة من أعواد القمع التي كومت في المقل. كما أن الكمائن التي تعرضت لبوهيموند تبعثرت وأجبر أفرادها على الهرب بنفس الطريقة. ولكن الأعداد التي لا تحصى الجنود المشاة، التي تحدثنا عنها من قبل، فرت هارية عير الأماكن التي لا يمكن للخيول أن تمر منها، وأولا خشيتي من أن تعتبر هذه غطرسة، لجرؤت على القول بأن هذه المعركة تفوق حروب المكابيين، لأنه إذا كان المكابيون بثلاثة آلاف قد هزموا ثمانية وأربعين ألفا من أعدائهم، فإن أكثر من ستين ألفًا من أعدائنا قد ولوا الأدبار غرارًا من أربعين فارسًا. والواقع أننى لا أقال من شجاعة المكابيين، كما أننى لا أغالي في شجاعة قرساننا، ولكنى أقول إن الرب، تجلى إعجازه مع قواننا أكثر مما تجلى مع المكابيين،

« ونتجت عن ذلك نتيجة غريبة هي أنه بعد غرار العنو تناقصت شجاعة رجالنا، الدرجة أنهم

<sup>(</sup>١) الواقع أن التسمية العامة للصليبيين كانت «القرنج» ، سواء في المصادر العربية أو البيزنطية، كما أن المصادر اللاتينية ـ بما في ذلك ريمون الاجوياري نفسه ـ دأبت على استخدام مصطلح «الفرنج» بهذا المدلول بسبب غلبة القرنج على تكوين جيوش الحملة الصليبية الأولى. بيد أن الكتاب اللاتين كانوا يفرقون أحيانا بين القرنج وغيرهم.

لم يجرؤوا على مطاردة أوائك الذين كانوا يغرون أمامهم، وبناء على ذلك، فعندما عاد الجيش منتصراً خاوى الوفاض، حدثت مجاعة في المعسكر وصلت قسوتها إلى حد أن المرء كان يحتاج إلى قطعتين من النقود (Solidi) لكي يشتري ما يكفيه من الخيز يومها، ولم تكن أسعار الماجيات الأخرى أقل من ذلك»...

### ٣ ـ رواية فوشيه الشارتري (٠)

«قمن شهر أكتوبر(۱) ، وبعد عبور النهر الذي يسمونه فيرنوس أو الأورنط [نهر العاصمي]، وصل الفرنج إلى أنطاكية في بلاد الشام، وهي المدينة التي أسسسها سليوكوس بن أنطيوفوس (۱) لتصير عاصمة سوريا، وكانت قبل ذلك تسمى ربلانا (۱)، وصدرت الأوامر بضرب الخيام على مسافة قبالة المدينة، حيث جرت مواجهات عنيفة كثيرة فيما بين الجانبين، ذلك أنه عندما كان الأتراك يضرجون من المدينة، كانوا يقتلون عددا من رجائنا، ولكن اتشذت الإجراءات الانتقامية ، مما جعلهم يحزنون على قتلاهم أيضاً.

« ووجدوا بعض القوارب على صفحة النهر المذكور، فاستولوا عليها، وكونوا منها جسرًا يعبرون عليه، وكان باستطاعتهم العبور على هذا الجسر لمواصلة عملهم، حيث كان عليهم قبل ذلك أن يخوضوا في الماء بصعوبة.

« وعندما رأى الأتراك أنهم محاصرون بهذا العدد الكثير من المسيحيين خشوا ألا يمكنهم وعدما رأى الأتراك أنهم محاصرون بهذا العدد الكثير من المسيحيين خطة، قام أو كسيان أمير انطاكية (٤) بإرسسال ابنة المدعد سنسادواوس(٩) إلى السلطان [بركياروق ١٠٩٤ ـ ١٠١٤م]، وهو امبراطور قارس ليرسل له

Fulcher, pp. 92 - 94. (\*)

<sup>(</sup>۱) ۲۰ اکتوبر ۱۰۹۷م.

<sup>(</sup>٢) تأسست انطاكية على نهر العاصى حوالى سنة ٣٠٠ قبل الميلاد على يد سليوكوس نيكاتور (٣١٢-٢٨٠ ق.م) الذي كان واحدًا من قادة جيش الإسكندر الأكبر، وسميت انطاكية على إسم انطيوخوس أبيه الذي كان ضابطا في خدمة فيليب المقدوني.

<sup>(</sup>٣) ربلاتا تقع إلى الجنوب من مدينة حمص السورية وقد اختلط الأمر على جيروم فخلط بين ريلاتا وانطاكية وتقل عنه فوشيه هذا الخطأ.

<sup>(</sup>٤) تعريف الاسم «ياغى سيان» حاكم انطاكية (١٠٨٨ - ١٠٩٨م) والذي كان السلطان ملكشاه قد عينه حاكما عليها.

<sup>(</sup>٥) يقمند دشمس النولة ۽ .

تجدة سريعة، لأنهم ليس لديهم أمل في مساعدة أحد سوى تبيهم محمد، وهكذا قام بسفارته هذه على وجه السرعة،

« وفي الوقت نفسه، فإن أوائك الذين بقوا في انتظار المساعدة المطلوبة، كانوا يحرسون المدينة، وغالبا ما دبروا لإيقاع صنوف الأذى بالفرنج، ومع هذا فإن الفرنج قاوموا مكرهم بكل قوتهم.

« وحدث ذات يوم أن قتل القرنج سبعمائة من الأتراك، وانهزم الأتراك الذين أعنى الكمائن لإيقاع القرنج عندما داهمهم هؤلاء في أحد الكمائن. وكانت قوة الرب مائلة هناك. وعاد جميع رجالنا سالمين باستثناء جريح واحد.

« واأسفاه، كم من المسيحيين واليونانيين والأرمن والسوريان من سكان المدينة قتلوا ملحمية غضب الأتراك بروس القتلى ملحمية غضب الأتراك المجنون، وبينما كان الفرنج ينظرون قانف الأتراك بروس القتلى بالقائفات والمقاليم، وقد تسبب هذا في حزن قومنا، ذلك أن الأتراك كانوا يكرهون أوائك المسيحيين فخافوا أن ينقلوا إلى الفرنج المعلومات عن ما يقصدون عمله.

« وعندما مر بعض الوقت على حصار الفرنج المدينة، ونهبوا المناطق المحيطة المصبول على الطعام اللازم لهم، وخريوا كل النواحي، لم يكن ممكنًا شراء الخبر من أي مكان، ومانوا من الجوع المتزايد. ونتيجة لهذا تُسرب اليأس إلى الجميع وبدأ كثيرون في الانسحاب سراً من المصار سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر.

« ولم تكن لديهم المؤن التي تكفي المعيشة، وبدأوا بيحثون عن الطعام في أماكن بعيدة وقد غشيهم خوف شديد ، وبدأوا يبتعدوا لمسافة أربعين أو خمسين ميلاً عن مكان الحصار، في الجبال حيث كان مصيرهم غالبا القتل بأيدى الأتراك الذين كانوا يعدون لهم الكمائن.

« واعتقبنا أن هذه الكوارث حلت بالفرنج وأنهم أن يستطيعوا الاستيلاء على المدينة بسبب خطاياهم، ذلك أنهم فسنوا بسبب الإسراف والجشع والكبرياء والطفع.

« وبعد عقد اجتماع استشارى، طربوا النساء من الجيش ، سواد المتزبجات أو غير المتزوجات حتى لا يغريهن الطمع فتغضبن الرب. وحينئذ ذهبت أولئك النسوة البحث عن أماكن لإقامتهن في المسكرات المجاورة..

« وكان الغنى والفقير على حد سواء مكتئبين من الجوع ومن القتل اليومي. وبدا أنه لو لم

يقم الرب ، مثل الراعى الطب، بجمع قطيعه سويا ، فلا شك فى أنهم سيهربون جميعًا حتى وال كانوا قد أقسموا على البقاء فى الحصار، لأن نقص الخبز على مدى عدة أيام جعل الكثيرين يبحثون عن ضروريات الحياة فى القلاع المجاورة، ولم يعودوا بعد ذلك الجيش لأنهم تخلوا عن الحصار نهائيًا.

« وفي هذا الوقت، رأينا وهجًا مدهشًا في السماء، وفي الوقت نفسه، شعرنا بحركة عظيمة في الأرض جعلتنا نهتز جميعًا. وكثيرون رأوا في هذا الوقت أيضًا علامة معينة على شكل صليب، ذات لون مائل إلى البياض، تتقدم صوب الشرق في مسار مستقيم..».

#### معاناة الصليبين

### ١- رواية المؤدخ المجهول (\*)

«عندما رأى الأرمن والسوريان أن رجالنا عادوا دون مؤن تقريبًا، تشاوروا سوبًا وذهبوا إلى الجبال عن طريق المرات التي يعرفونها، وبدأوا يستفسرون بحرص ويشترون الفلال والمؤن التي أحضروها إلى معسكرنا الذي كان يعاني من مجاعة رهيبة، وبدأوا يبيعون لنا بضائعهم بأسعار عالية، إذ كانوا يبيعون حمولة الحمار بما يعادل مائة وعشرين شلنا في عملتنا. ومات كثيرون من قومنا هناك ، لأنهم لم يقدروا على الشراء بهذه الأسعار المرتفعة.

« ويسبب هذا البؤس والشقاء الذي حاق بنا هرب وليم النجار ويطرس الناسك (١) سرا. ونهب تنكرد في أثرهما وقبض عليهما وأعادهما بطريقة مهيئة. وأقسما له أنهما على استعداد الرجوع إلى المعسكر وترضية الزعماء ، وقضى وليم الليل بطوله في خيمة سيدى بوهيموند، راقداً على الأرض مثل كومة من النفايات، وفي اليوم التالي، عند شروق الشمس ، جاء المثول أمام بوهيموند، وقد أحمر وجهه خجلاً ، وقال له بوهيموند: «لقد جلبت العار على جيش الفرنج كله ــ أنك وصمة عار لشعب الغال، أنت يا أكثر أهل الأرض إثارة للإشمئزاز، لماذا هربت بهذه الطريقة المغزية؟ إنني اعتقد أنك أردت أن تخون هؤلاء الفرسان والمسكر المسيحي مثلما

Gesta, pp. 33 - 38. (\*)

<sup>(</sup>١) كان بطرس هو الدامية الشعبى الأول الحركة الصليبية ، والملهم الذى حرك جموع العامة في العملة الشعبية التى كان زعماؤها من تلاميذه، ولكن «نبى الحركة الصليبية» فشل في تحمل مشاق «المهمة المقدسة» التى كان يدعو لها.

خنت الأخرين في أسبانيا؟» (١). ولم ينبس وليم ببنت شفة وظل صامتا. واجتمع كل القرنج تقريبًا، وأخنوا يتوسلون إلى سيدى بوهيموند بألا يعرضه لعقوبة أشد. ووافق على طلبهم عون أن يفضب، وقال: «إننى سامنح هذا بسبب الحب الذي اكنه لكم، بشرط أن يقسم الرجل، بكامل قلبه وعقله، أنه لن يحيد عن الطريق إلى القدس، سواء لخير أو لشر، وسوف يقسم تذكرد بأته لن يلحق به أذى ، هو أو رجاله» . وعندما سمع تنكرد هذه الكلمات وافق وأطلق بوهيموند سراح وليم النجار؛ ولكنه فيما بعد تسلل هاربًا في أول فرمية، بسبب العار الكبير الذي لحق به.».

« وكان من فضل الله أن عانينا هذا الفقر والبؤس بسب خطايانا، فلم نكن تستطيع أن تجد في المسكر كله ألف فارس يمكنهم المفاظ على خيولهم في حالة طيبة،

« وبينما كان هذا كله يجرى، فعندما سمع عدونا تاتيكيوس(٢) أن الجيش التركى قد هاجمنا اعترف أنه خائف وقال إننا كلنا هالكون وقد أصبحنا تحت رحمة العدو، ولذا أخبرنا بشتى صنوف الأكانيب وقال: «أيها السادة والفرسان البواسل، إنكم ترون أننا هنا نعانى ضغوطًا رهيية، ولا يمكن أن تصلنا أية تعزيزات من أى إتجاه، فدعونى إذن، أن أعود إلى بلاد الزوم وسوف أضمن لكم حالاً إرسال سفن عن طريق البحر تحمل الغلال والنبيذ والشعير واللحم والدقيق والزيد وكافة أنواع المؤن التى تحتاجون إليها؛ وسوف أقسم بإخلاص على هذا كله، وسوف أشرف على ذلك بنفسى، وفي الوقت نفسه سيبقي أهل بيتي وجناحي في المعسكر كضمان قوى لعودتي بأسرع ما يمكن».

« هكذا أنهى عنونا خطبته. وترك كل ممتلكاته في المعسكر؛ ولكنه كاذب، وسوف يكون كذلك دائمًا. وهكذا تركنا في مسيس الحاجة، لأن الأتراك كانوا يحيطون بنا من كل جانب، بحيث لم يكن يجرؤ أحد من رجالنا على الخروج من المعسكر، وكان الأتراك يهدنوننا من ناحية، على حين كان الجوع يمزقنا من ناحية أخرى، ولم يكن هناك أحد لمساعدتنا أو لإحضار النجدة لنا، وكان الجنوب يهربون زرافات ووحدانا بصحبة الفقراء المعوزين إلى قيرص أو بلاد الروم أو يهربون إلى الجبال، ولم نكن نجرؤ على الذهاب إلى البحر خوفًا من شراسة الأتراك، ولم يكن أمامنا طريق آخر».

<sup>(</sup>١) كان وليم النجار قد شارك في إحدى العملات شد المسلمين في الأنداس، ولكته هرب إثناء العملة.

<sup>(</sup>٢) كان تاتيكيوس هو المثل الرسمي الإمبراطور البيزنطي في المسكر السليبي.

« وحينئذ عندما عرف سيدى بوهيموند شائعات بأن قوة هائلة من الأتراك (١) قسادمسة لمهاجمتنا، فكر في الأمر ثم جاء إلى الزعماء الآخرين قائلاً، «أيها السادة والفرسان البواسل، ماذا نحن فاعلون؟ ليست لدينا قوات كافية للقتال على جبهتين، هل تعرفون ما ينبغى علينا عمله؟ يمكننا أن نقسم قواتنا إلى قسمين؛ المشاة ويبقون هنا سويًا لحراسة الخيام وأن يتصدوا لأهل المدينة قدر طاقتهم، والقسم الثاني هو الفرسان، يجيئون معنا ضد أعدائنا الذين يعسكرون غير بعيد عنا في قلعة أربغ خلف نهر العاصي».

« وفي ذلك المساء غرج بوهيموند ومعه أخرون من الفرسان البواسل، واتخذ لنفسه موقعًا فيما بين النهر والبحيرة، وفي الفجر أمر كشافته بالتقدم لكشف أعداد الجيوش التركية، ومكان تواجدهم ، ومعرفة ما يفعلونه ،. وخرج الكشافون وقاموا باستطلاعات دقيقة عن المكان الذي كان الجيش التركي يختبئ فيه، ورأوا أعدادًا هائلة من الأعداء قادمة من النهر في فرقتين، يتيمهما الجيش الرئيسي، وهكذا عاد الكشافون بسرعة وهم يقولون «انظروا انظروا إنهم قادمون، استعمرا جميعًا لأنهم على وشك أن يطبقوا علينا » وقال بوهيموند الجسور للقادة الأخرين: «أيها السادة أيها الفرسان المظفرون ، اصطفوا القتال» وأجابوه «أنت أيها الشبجاع الماهر في الحرب، أيها الرجل العظيم الذائع الصيت، أيها المعظوظ الموفق، إنك تعرف كيف تعد خطة المعركة وكيف تجهز قواتك، وإذا تول القيادة وتحمل المسئولية. وإضعل ما تراه خيرا من أجلك ومن أجلنا». وعندئذ أصدر بوهيموند أوامره بأن يجهن كل قائد قواته لخوض المركة. وتم هذا، وبدأوا يتقدمون في سنة صفوف. وهاجمت خمسة منها جيش العدية بينما بقى بوهيموند برجاله رمىيداً احتياطياً، وخاض جيشنا المعركة بنجاح وقاتل يداً بيد؛ وارتفع الضجيج إلى السماء. وبعد هذا ، شن الجيش التركي الرئيسي، الذي كان احتياطي القوات المهاجمة ، هجوما عنيفا على رجالنا ، لدرجة جعلتهم يتقهقرون قليلاً . وعندما رأى بوهيموند، الذي كان رجلا واسع المبرة، هذا، زمجر وأصدر أوامره إلى مساعده رويرت قيتز - جرارد قائلاً: «اهجم بأقصى سرعة، أيها الفارس الشجاع، وقاتل ببسالة من أجل الرب والضريح المقدس، لأنك تعلم المقيقة وهي أن هذه الحرب ليست حرب أجساد وأنما هي حرب أرواح، وإذا تجمل بالشجاعة، وكن بطلاً من أبطال المسيح، إذهب في سيلام، وليتولى الرب حمايتك». وهكذا شن بوهيموند هجومه على الأتراك وشارة الصليب مرفوعة من كل اتجاه،

<sup>(</sup>١) بقيادة رضوان أمير حلب، وسقمان بن ارتُق.

مثل أسد عانى الجوع لمدة ثلاثة أيام أو أربعة، ثم خرج من عرينه وهو يزأر متعطشًا لدماء الماشية، وينقض على القطيع الغافل عن سالامته ليمزق الأغنام التي تحاول الفرار هنا وهناك. فقد كان هجومه قاسيا وعنيفا لدرجة أن رايته كانت تطير فوق رس الأتراك مباشرة.

وحين رأت القوات الأخرى راية بوهيموند تندفع بهذا الشكل المشرف، كفت عن التراجع
في الصال، وهاجم رجالنا الأتراك هجمة رجل واحد، وملكت الدهشة عقول الاتراك فلانوا
بالقرار، وحين علم الأرمن والسوريان بهزيمة الاتراك، خرجوا ليضعوا الكمائن في طريقهم ،
فقتلوا وأسروا كثيرًا من رجالهم.

« وهكذا ، قهرنا أعدامنا في ذلك اليوم بمشيئة الرب، وغنم رجالنا كثيرا من الغيول وغيرها من الأشياء التي كانوا في أمس الحاجة إليها، وأحضروا معهم مائة من روس القتلى الأتراك إلى بوابة المدينة، حيث كان يعسكر سفراء أمير القاهرة (١) (وكان قد أرسلهم إلى زعمائنا(١) أما الرجال الذين مكثوا في المسكر، فقد قضوا اليوم كله يحاربون ضد حامية المدينة أمام البوابات الثلاث، وقد جرت هذه المعركة في يوم الثلاثاء التاسع من فبراير بقوة سيدنا الرب يسوع المسيح الذي يعيش ويحكم مع الأب والروح المقدس، إله واحد، يحكم العالم إلى مالا نهاية، أمين».

### ٢- رواية ريمون الأجوياري (٠)

«.. وهكذا بدأ الفقراء يرحلون ، ومعهم كثيرون من الأغنياء الذين خافوا الفقر. وإذا كان هناك من بقى فى المسكر، حبا فى الشجاعة، فإنهم عانوا من فقدان خيولهم يوميًا بسبب المجوع، والواقع أن التبن لم يكن متوافرًا، وكذلك كان العلف نادرًا لدرجة أن سبعة أو ثمانية صوايدى لم تكن تكفى لشراء طعام حصان واحد فى ليلة واحدة، وحلت مصيبة أخرى بالجيش؛ ذلك أن بوهيموند، الذى صار رفيع المقام فى الشرق قال إنه سوف يترك الجيش؛

<sup>(</sup>١) كانت القاهرة إنذاك عاصمة الغلافة الفاطمية الشيعية التي كانت منافسا لدودا للغلافة المباسية السنية في بغداد (التي كانت واقعة تحت سيطرة الأتراك السلاجقة)، وكان الفاطميون يحاواون التحالف مع الصليبيين غند الغلافة العباسية وحماتها من الأتراك السلاجقة، وقد كان هذا التصرف نتيجة لعدم إدراك الفاطميين هذا كان الوقت قد فات.

Peters, pp. 159 - 163. (\*)

وإنه جاء سعيا وراء المجد والشرف، وهو الآن يرى رجاله وخيوله يهلكون بسبب الحاجة، وقال أيضاً إنه ليس رجلا غنيًا تكفيه موارده لفرصة حصار طويل الأمد، وقد اكتشفنا فيما بعد أنه كان يقول هذا لأنه كان يطمح إلى أن يصبح سيدًا على مدينة أنطاكية.

« وفي الوقت نفسه، حدث زلزال كبير قبل ثلاثة أيام من شهر يناير، وشاهدنا علامة إعجازية كبرى في السماء. ذلك أنه أثناء نوبة الحراسة الأولى في الليل كانت السماء حمراء في جهة الشمال لدرجة تشبه شروق الشمس، وعلى الرغم من الرب أدب جيشه بهذه الملريقة، لدرجة أننا ركزنا اهتمامنا على الضوء الذي بزغ في الظلام، ومع هذا فإن عقول البعض قد عميت لدرجة أنهم لم يتخلوا عن الرفاهية أو عن السرقة التي نهاهم الرب عنها، وفي هذا الوقت، أمر الأسقف بحميام ثلاثة أيام ونصح بالصلاة والإحسان، ومع وجوب القيام بموكب كنسي بالتراتيل، كما أمر القساوسة بأن يكرسوا أنفسهم للقداس والصلوات، وأمر رجال الاكليروس بتلاوة المزامير، وعند ذلك ، تذكر الرب الرحيم عذابه، فرفع العقاب عن أبنائه حتى لا يتزايد طغيان أعدائهم».

« وإلى جانب هذا، كان فى جيشنا أحد أهل بيت الإمبراطور قد جاء معنا نيابة عنه وإسمه تاثيوس، مشوه الأنف ومجرد من الغضيلة. وكنت أنساه لأنه يستحق أن يترك فى طى النسيان إلى الأبد. وعلى أية حال، فإن هذا الرجل، كان يهمس يوميًا فى آذان الأمراء باتهم يجب أن يتفرقوا فى المسكر المجاور ثم يهاجمون أهل أنطاكية بشكل متواصل وبالكمائن. وعندما تم توضيح ذلك للكونت ريمون السانجيلي (الذى كان مريضاً منذ اليوم الذى أرغم فيه على القرار فوق الجسر)، ونادى أمراء وأسقف لوبوى وجمعهم سويا. وبعد أن عقد مجلسا استشاريًا ، أعطاهم خمسين ماركاً من الفضة على شرط أنه إذا كان أحد فرسانه قد فقد فرساً يجب تعريضه من هذه الماركات الغمسين ومن موارد أخرى أعطاها لهم. وفضيلاً عن ذلك أتى هذا النمر لجمع الأعشاب كان يخاف الهجمات الكثيرة التي يشنها أعداؤنا، ولأن الخروج لملاقاة النهر لجمع الأعشاب كان يخاف الهجمات الكثيرة التي يشنها أعداؤنا، ولأن الخروج لمائت في في من مائة من الخيول وهزالها، فضيلا عن أن أعدادها كانت في منه بيوهيموند والأمراء ضائقة مشابهة. وبناء عليه ، ولهذا السبب لم يعد فرساننا يخشون مواجهة بيوهيوموند والأمراء ضائقة مشابهة. وبناء عليه ، ولهذا السبب لم يعد فرساننا يخشون مواجهة العدو، لاسيما أولئك الذين كانت خيولهم سقيمة أو هزيلة، لأنهم كانوا يعلمون أنهم إذا فقووا خيوله فسوف يعصلون على خيول أفضل منها. بالإضافة إلى ذلك، حدث شيء آخر، هو أن خيولهم فسوف يعصلون على خيول أفضل منها. بالإضافة إلى ذلك، حدث شيء آخر، هو أن

جميع الأمراء ، فيما عدا الكونت، وعنوا بوهيموند بأن تكون المدينة من نصيبه إذا ما تم الإستيلاء عليها . وأذا أقسم بوهيموند والأمراء الآخرون على هذا الاتفاق، وتعاهنوا على أنهم لن ينسحبوا من حصار أنطاكية لمدة سبع سنوات ما لم يتم الإستيلاء على المدينة.

« وبينما كانت هذه الأمور تحدث في المعسكر، سرت شائعة أيضًا بأن جيش الإمبراطور قادم في الطريق، وقبل إن الجيش مؤلف من عدة أقوام هي، السلاف، والبشناق، والكومان والتركبولي لأنهم يطلقون اسم التركبولي إما على أولئك الذين نشأوا بين الاتراك، أو من أب تركي وأم مسيحية، وفضلاً عن ذلك فإن هؤلاء الناس لأنهم أنونا أثناء المسير اعترفوا بأنهم كانوا يخشون مقابلتنا، وعلى أية حال، فإن كل هذا نبره تأثيوس الموصوم، وأشاع مثل هذه الأمور حتى يمكنه الرحيل، وقد تسلل هذا الرجل هاريًا، بعد أن تراكمت بسببه كل هذه الشائعات والإهانات الفادحة، وخيانة رفاقه، ومنح بوهيموند ثلاثة مدن قبل رحيله هي الشائعات والإهانات الفادحة، وخيانة رفاقه، وبعد أن جلب على نفسه وعلى قومه العار الأبدى بهذه الطريقة ، تظاهر بأنه راحل إلى جيش الإمبراطور، وترك خيامه وخدمه، وإنطلق تصاحبه بهذه الطريقة ، تظاهر بأنه راحل إلى جيش الإمبراطور، وترك خيامه وخدمه، وإنطلق تصاحبه

« وأعلن علينا في ذلك الوقت نبأ قدوم قائد جيش الخليفة لنجدة أنطاكية بجيش كبير، كان يقوم من خراسان. وعلى هذا الأساس. وبعد اجتماع عقد في بيت الأسقف ، تقرر أن يقوم الجنود المشاة بحراسة المفسكر على أن يقوم الفرسان بالخروج ضد العدو؛ لأنهم قالوا إن الكثيرين من المقاتلين المخائفين الموجوبين بمعسكرنا إذا شاهدوا كثرة أعداد الاتراك، سوف يبثون روح المفوف والفزع في نفوس الباقين، ومن ثم انطلق رجالنا تحت جنح الليل، حتى لا يلاحظ أهل المدينة رحيلهم وينقلون خبر ذلك إلى القادمين لنجدتهم، واحتبال بين الجبال الصغيرة على مسافة من معسكرنا.

« وعلى أية حال أشرق الصباح ، وظهر العدو حين سطعت الشمس. فليسمعوا ، ولينصتوا، إننى أرجو أن يسارع أولئك الذين حاولوا ذات مرة أن يسببوا الأذى للجيش، إلى العودة للحق عندما يعرفون أن الرب يمد خلال رحمته علينا، وبعد أن نظم الفرسان أنفسهم في سنة فيالق، وقد زاد الرب في أعدادهم كثيراً لدرجة أن أولئك الذين كانوا يبدون أقل من سبمين بعد التشكيل، صاروا بعده أكثر من ألفين في كل فيلق. ترى ما الذي يمكن أن أقوله حقًا عن جسارتهم وشجاعتهم؟ بل إنه حينما أنشد الفرسان الأغاني العسكرية بطريقة احتفالية ظهر أنهم اعتبروا المعركة القادمة كما لو كانت مباراة! وفضلاً عن ذلك، كان مقدرا المعركة أن تجرى

في المكان الذي تغيق فيه المسافة بين النهر والمستقعات إلى ميل واحد. وعلى أية حال، تسبب هذا في منع العدو من الإنتشار، حتى لا يمكنهم أن يحيطوا بنا على طريقتهم المعتادة. ذلك أن الرب، الذي منحنا أشياء أخرى، أعطانا ستة وبيان متتالية، تقدمنا منها إلى المعركة. وفي غضون ساعة واحدة وصلنا إلى ميدان المعركة، وعندما اشتد ضوء الشمس، بدأت المعركة بالأسلحة والدروع، وفضلاً عن ذلك. فإن رجالنا تقدموا قليلاً في البداية، بينما تبعثر الاتراك لكي يتنفوا بسهامهم ، إلا أنهم تحركوا لكي يتقهقروا ، ولكن رجالنا عانوا كثيرا حتى دفع أول صف من الأتراك إلى الخلف، لأنه كان هناك ما لا يقل عن ثمانية وعشرين ألف من الفرسان في المعركة، كما أخبرنا الهاربون من جيشهم، وعندما اختلط الصف الأول من الأتراك بالصفوف المعلى، أن الرب القوى القالم كان بجانبهم في المعركة، وقد تولى حماية أطفاك، ونكل بالعدو، ومكذا طاردهم الفرنج إلى معسكرهم الحصين الذي يبعد حوالي عشرة أميال عن مكان المعركة، ولكن المقيمين في المسكر حين شاهدوا ذلك، أضرموا فيه النيران ثم ولوا هاربين. وكنا غاية في الفرح والسرور المداء الدرجة أننا اعتبرنا إحراق المسكر نصراً ثانياً.

« وهكذا كان الضوء في المعسكر قويا في ذلك اليوم لدرجة أنه لم يكن هناك مكان باتجاه المدينة يخلو من القتال. ذلك أن العدو كان قد رتب أنه بينما نكون نحن مشغولين بالقتال العنيف ضد المحاصرين يطبق علينا القادمون للنجدة بغتة من الخلف. ولكن الرب الذي رتب النصر الفرساننا، كان يحارب بين جنوبنا المشاة أيضاً. وفي ذلك اليوم كان النصر الذي حققناه على المحاصرين لا يقل عن النصر الذي أحرزه الفرسان على القادمين للنجدة. وبناء على ذلك، بعد إحراز النصر وأخذ الفنائم، أحضرت رجس القتلى الكثيرين إلى المعسكر. ولكي نبث الخوف في أحراز النصر وأخذ الفنائم، أحضرت رجس القتلى الكثيرين إلى المعسكر. ولكي نبث الخوف في نفوس العدو بتقديم الدليل على المصير السيء الذي لقيه حلقاؤهم المبعثرون، رفعت الرجس التي تم إحضارها على الأعمدة الخشبية. وقيما بعد اعتقدنا أن هذا كان بترتيب من الرب. ذلك أنه عندما تم الإستيلاء على راية مريم المباركة مرغوها في الأرض، كما لو كانوا يريدون وصعنا بالعار، وهكذا منعوا من التهكم علينا ومعايبتنا عندما رأوا رجس قتلاهم مرفوعة.

« وفى ذلك الوقت كان فى معسكرنا مبعوثون من قبل ملك بابيلون (مصر) ، وعندما رأوا العجائب التى فعلها الرب من خلال خدامه ، مجدوا يسوع المسيح (١)، ابن مريم العذراء الذى

<sup>(</sup>١) يتحدث هنا عن السفارة الفاطمية التي أشار لها المؤرخ المجهول في النص السابق، ولكنه يضيف هذه المبارات من لدنه بما يوافق عقليته باعتباره استفا ورجل كنيسة متعصبًا.

جعل بفقره أعتى طفاتهم يتمرغون فى تراب الأرض، وفضالاً عن ذلك ، فإن أولئك المبعوثين وعنونا بالخير والمصلحة عند مليكهم، كما تحدثوا عن أعمال طيبة كثيرا أتاها ملكهم نحو المسيحيين المصريين ونحو حجاجنا، وعلى ذلك تم إرسال مبعوثينا معهم فى العودة لكى يعتدوا معاهدة صداقة وتحالف مع الملك».

#### ٣- رواية فوشيه الشارتري (٠)

« في سنة سيدنا ١٠٩٨، بعد أن نهبت المنطقة المحيطة بأنطاكية تمامًا وأجدبت بسبب عددنا الكبير، تعرض الشباب والشيوخ على السواء لوطأة الجوع المتزايد.

« عندئذ التهم الناسُ الذين كانوا يتضورون جوعاً أعواد الفول التى كانت ما تزال تنمو فى المحقول، كما أكلوا أنواعًا كثيرة من الأعشاب بدون الملح، بل أكلوا الأشواك التى لم يتم طهوها جيدًا بسبب نقص أخشاب الوقود مما جعلها تسبب أذى لألسنة الذين أكلوها، كما أنهم أكلوا المضيول والبقال والجمال، والكلاب ، وحتى الفئران، بل إن الناس الأشد فقراً أكلوا جلود الحيوانات وبنور الغلال التى وجدوها في القمامة والسباخ،

وفي حب الرب تحمل الناس البرد، والحرارة ، وهطول الأمطار الفزيرة. فقد مسارت خيامهم بالبة ممزقة وعفنة من الأمطار المستمرة ويسبب هذا لم يكن لدى البعض ما يغطيهم غير السماء.

« ومثل الذهب الذي عواج بالنار ، وتمت تنقيته سبع مرات ، أعتقد أن المختارين جريهم الرب وتطهروا من خطاياهم بهذه المعاناة ، فعلى الرغم من أن سيف القتلة لم يتوقف يوما، فإن كثيرين من الناس عانوا من العذاب الطويل استشهدوا وهم فرحون ، وربعا أخنوا العزاء من المثال الذي ضربه لهم أيوب المقدس الذي طهر روحه بمعاناة الجسد وعذابه وكان يذكر الرب دائمًا ، فإنهم عندما كانوا يناضلون ضد الوثنيين، إنما كانوا يعملون من أجل الرب.

« وعلى الرغم من أن الرب الذي يخلق الجميع، يأمر جميع من خلقهم، ويحفظ ما أمر به، يحكم بقدرته ، وقادر على أن يدمر أو يصلح ما يريد، فإننى أشعر أن ثمن معاناة المسيحيين سيكون تدمير الوثنيين، لأنهم كثيرًا ما وطئوا بأقدامهم في حماقة كل ما ينتمى إلى الرب على الرغم من أن ذلك كان بإننه ولأن الناس كانوا يستحقونه، والحقيقة أنه سمح بأن يذبح

Fulcher, pp. 95 - 98. (\*)

المسيحيون ازيادة خلامهم، وسمح بذلك الأتراك من أجل لعنة أرواحهم ، ولكن أولئك الأتراك النوراك النوراك الأتراك الأتراك النوراك النوراك من أبدى أولئك الأتراك النور الما المارك النوراك المارك النوراك المارك ال

« والنين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً، والنين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً» (١).

« وماذا بعد ؟ انسحب بعض رجالنا كما سمعتم من الصمار الذى كان صعبًا الفاية، بعضهم بسبب العوز والحاجة، والبعض انسحب بسبب الجبن، على حين انسحب البعض غشية الموت، وكان الفقراء أولا، ثم تبعهم الأغنياء».

« ثم ترك ستيفن ، كونت بلوا ، المصار وعاد إلى موطنه في فرنسا عن طريق البحر . وقد حزنا جميعًا لأنه كان رجلاً نبيلاً كما كان بارعًا في استخدام السلاح ، وفي اليوم التالي لرحيله استسلمت مدينة أنطاكية للفرنج ، واو أنه بقي لفرح كثيرًا مع الآخرين ، لأن ما فعله كان عارًا عليه . لأن البداية الطيبة لا تناسب المرء إذا لم ينته نهاية طيبة . وفي الأمور التي تتعلق بالرب سوف اختصر لثلا أشرد أو أضل ، لأنه في هذه الأمور ينبغي أن أكون حريصًا حتى لا أبتعد عن المقيقة .

« ومن شهر أكتوبر هذا، كما نكرنا ، استمر حصار المدينة طوال الشتاء التالى والربيع حتى شهر يونيو (٢) وتبادل الأتراك والغرنج عدة هجمات واشتبكوا في مصادمات كثيرة. وانتصروا وهزموا ، وعلى أية حال، كنا نكسب غالبًا أكثر منهم، وحدث ذات مرة أن غرق عدد كبير من الأتراك في نهر العاصى وهم يحاولون الهرب، وعلى كلتى ضفتى النهر حارب الناس مرات عددة.

« وشيد أمراؤنا قالامًا في مواجهة المدينة (٢). وقد تمكن رجالنا من صد الأتراك بعدد من المجمات العنيفة. ونتيجة لهذا كانوا بمنعون حيوانات العدو من المرعى.

« ولم يكن شيء يجلب إلى الداخل بأيدى الأرمن في المناطق التي تقع خارج المدينة، ومع ذلك فإنهم غالبا ما كانوا يتصرفون وفق ما نريد».

<sup>(</sup>١) رسالة بواس الرسول إلى رومية ٨ : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) من ۲۰ اکتوبر ۱۰۹۷ حتی یونیو ۱۰۹۸م.

<sup>(</sup>٢) هي برج مااريجارد في شرق أنطاكية ، ويرج لا ماهومري في الشمال، ويرج تتكرد في القرب.

# سقوط أنطاكية وهجوم كربوقا الفاشل ١ - رواية المؤرخ المجهول (٠)

« في هذا الوقت كانت كل المعرات قد أوصدت في وجه الاتراك ما عدا ناحية النهر حيث كانت هناك قلعة ودير. وإو كنا قد استطعنا أن نقوى هذه القلعة، لما جرؤ أحد من الاعداء على الفروج من بوابة المدينة. وإذلك عقد رجالنا اجتماعاً للتشاور، واتفقوا بالإجماع قائلين «لنختر وإحداً منا يستطيع أن يحكم القلعة بقوة، ويمنع أعدانا من التحرك في الجبال والسهول، ويمنعهم من دخول المدينة أو الخروج منها». ثم كان تتكرد أول من تقدم وقال «إذا عرفت المكافأة التي ساتالها سأتولى حراسة القلعة بيقظة وحرص برجالي فقط، وسامنع أي فرد من المجلس أربعمائة مارك من الفضة، وإذا فإنه أسرح في الحال بخيرة فرسانه وأتباعه، وأوصد المجلس أربعمائة مارك من الفضة، وإذا فإنه أسرح في الحال بخيرة فرسانه وأتباعه، وأوصد المحر في وجة الأتراك، ادرجة أن أحداً منهم لم يجرق على الخروج من بوابة المدينة، سواء من أجل المصول على الأعلاف أو الأخشاب أو غير ذلك مما يحتاجون، لانهم كانوا يخافونه كثيراً، ومكث تتكرد هناك برجاله وبدأ يحكم المصمار حول المدينة، وفي ذلك اليوم نفسه جادت أعداد ومكث تتكرد هناك برجاله وبدأ يحكم المصمار حول المدينة، وفي ذلك اليوم نفسه جادت أعداد كبيرة من الأرمن والسوريان بثقة من الجبال، وهم يحملون المؤن للأتراك، لمساعدة أولئك كبيرة من الأدمن والسوريان بثقة من الجبال، وهم يحملون المؤن للأتراك، لمساعدة أولئك كبيرة من الأدمن والمادينة. قابلهم تنكرد وقبض عليهم واستولي على حمولاتهم من الفلال والضعر والشعير والزيت وما شابه ذلك من حاجيات. وكان قويا ومحظوظا لدرجة أنه قرر أن يوصد جميع المعرات أمام الأتراك حتى يتم الإستيلاء على أنطاكية.

«واست بقادر على أن أخبركم عن كل ما فعلناه قبل سقوط المدينة، لأنه لا يوجد في هذه الأرض قسيس أو رجل علمائي يمكنه أن يكتب كل القصة أو يصفها كما حدثت، ولكنتي سوف أحكى لكم طرفًا منها.

« كان هناك أمير عن الأتراك يدعى فيروز(١)، كان قد أقام صداقة وطيدة مع بوهيموند، وكان من عادة بوهيموند أن يرسل إليه الرسل، ويحادثه في شأن استقباله في المدينة باسم

Gesta, pp. 43-71. (\*)

<sup>(</sup>١) كان مسيحيًا ثم أسلم ظاهريًا، وكان يعمل في خدمة الأتراك السلاجقة، وهو ما يفسر سبب خيانته.

المعداقة، ويعده في مقابل ذلك أن يجعل فيروز يعتنق المسيحية، وأن يعنصه مالا ولميراً ويسبغ عليه مظاهر التشريف، ووافق فيروز، وتقبل المكاسب الموعودة، قائلاً «إننى مسئول عن ثلاثة أبراج، أعد بها بوهيموند، وسوف استقبله في أي وقت يشاء »، وإذا عندما تأكد بوهيموند أنه يستطيع دخول المدينة غمره السرور، وجاء منشرحاً ، يبدو عليه الفرح، إلى مجلس القادة، وقال لهم ممازحاً «أيها الفرسان البواسل ، إنكم ترون أننا جميعاً، العظيم منا والأقل قدراً، يعانى العوز الشديد والبؤس، ولا نعلم متى سيحل بنا حظ أفضل، وإذا إذا رأيتم أن هذه خطة مناسبة ، فليرأس أحدنا الآخرين، بشرط أنه إذا تمكن من الإستيلاء على المدينة، أو يعبر اسقوطها بأية وسيلة، سواء بنفسه، أو عن طريق الأخرين ، نوافق جميعاً على إعطائها له». ورفض الزعماء الآخرون جميعاً وأنكروا موقفه قائلين «هذه المدينة أن تمنح لأحد، واكتنا سوف تقسمها جميعا بالتساري؛ كما بذانا فيها جميعا جهدنا متساوياً، وإذا يجب أن يكون الشرف قسمة بيننا بالمساواة» ، وعندما سمع بوهيموند هذه الكلمات بدا أقل انشراحاً، ومضى في حال سبله.

« ولم يمض وقت طويل حتى سمعنا عن أن جيشًا من أعدائنا يتكون من الأتراك والبيالصة والأجولاني، والأرمن، وأقوام أخرى كثيرة. واجتمع زعماؤنا جميعًا في الحال وعقنوا مجلسًا التشاور وقالوا : «إذا كان بوسع بوهيموند أن يستولى على هذه المدينة، سواء بنفسه أو عن طريق الآخرين، فإننا سوف نعطيها له بسرور، بشرط أنه إذا جاء الإمبراطور لمساعدتنا، وأوفى بكل التزاماته التي التي أقسم عليها، فإننا صنعيد المدينة له كما يقضى الحق. وإذا لم يحدث فإن بوهيموند سوف يأخذ المدينة تحت سيادته». ولذا بدأ بوهيموند يلح في الطلب على صديقه يوميًا، مستخدما أقصى أساليب المداهنة والنفاق، وملومًا بالوعود البراقة المفرية ، قائلاً : «انظر، إن لدينا الفرصة لعمل أي غير نريده الآن فالآن يا صديقي فيروز قدم لي مساعدتك». وابتهج فيروز بالرسالة ، وقال إنه سيعطى لبوهيموند كل المساعدة التي وعد بتقديمها، وفي الليلة التالية أرسل إبنه سرًا إلى بوهيموند ، رهينة حتى يمنحه الثقة في دخول بتقديمها، وفي الليلة التالية أرسل إبنه سرًا إلى بوهيموند ، رهينة حتى يمنحه الثقة في دخول بنه خارج لنهب أراضي المسلمين، على أن يعود مسرعًا عن طريق الجبال الفربية. وقال بأنه خارج لنهب أراضي المسلمين، على أن يعود مسرعًا عن طريق الجبال الفربية. وقال «وسوف أقوم بمراقبة هذه القوات بحذر شديد، وسوف أسمح لها بدخول البرج والاستيلاء عليه». ثم أرسل بوهيموند إلى أحد أتباعه على وجه السرعة، وكانت كنيته «التاج الردي»، عليه». ثم أرسل بوهيموند إلى أحد أتباعه على وجه السرعة، وكانت كنيته «التاج الردي»،

وطلب منه أن ينادى لجمع قوة كبيرة من الفرنج لكى يستعنوا للخروج إلى أرض المسلمين، وقام «التاج الردئ» بتنفيذ ذلك، وأفضى بوهيموند بخطته إلى النوق جودفرى وكونت الفلاندرز وكونت سان جيل وأسقف لوبوى ، وأخبرهم بقوله «بمشيئة الرب، سوف يتم تسليم انطاكية ما الخيانة لنا هذه الليلة».

« وهكذا تم وضع كل الترتيبات، وذهب الفرسان عن طريق السهل، على حين ذهب المشاة عن طريق الجبال، وظلوا يسيرون طوال الليل حتى اقتراب الفجر، عندما بدأوا يقتربون من الأبراج التى يحرسها فيروز الذى تولى الحراسة طول الليل.

« وعندئذ ترجل بوهيموند في الحال وقال ارجاله «استعروا في السير، يقلوب شجاعة، وحظ سميد، وارموا بالسلالم بالخل انطاكية لأننا بإرادة الرب سوف نكون سادتها في لم اليصره. وجاء الرجال إلى السلالم، التي كانت مثبتة بقوة في شرفات المدينة، وصعد عليها حوالي ستين منهم واحتلوا البرج الذي كان فيه فيروز يحرسه، ولكن عندما رأى فيروز هذه الفئة القليلة من رجالنا قد منعدت، بدأ يعتريه الخوف، خشية أن يقع هو وإيامم في أيدى الأتراك وقال بالمونانية: إن معنا عندا قليلاً من القرنج، أين البطل بوهيموند ؟ أين هذا الجندي المظفر؟»، وفي هذا الوقت هبط جندي من جنوب إيطاليا على السلم وجرى بأقصى سرعة وهو يصيح ملاذا تقف يا سيدى إذا كان لديك ذرة من عقل؟ ما الذي جنت تسعى إليه؟ انظر؟ لقد استولينا على ثلاثة أبراج بالفعل». فتحرك بوهيموند والآخرون وأقبلوا على السلالم في فرح وسرور. وعندما راهم أوائك النين كانوا بالأبراج، بدأوا ينادون في بهجة «إرادة الرب» ورددنا نمن نفس العبارة وحيننذ بدأت أعداد كبيرة من الرجال في التسلق وصعدوا ثم جروا يسرعة إلى الأبراج الأخرى. وقتلوا كل من وجدوه في التو واللحظة، وكان شقيق فيروز بين القتلي. وفي الوقت نفسه حدث أن انكسر السلم الذي صعد عليه رجالنا، فانتابنا يأس وحزن عميق، وعلى أية حال، فعلى الرغم من انكسار السلم كانت هناك بوابة على القرب منا جهة اليسار، واكنها كانت مغلقة ولم يكن بعضنا يعرفون مكانها، لأن الظلام كان سائداً. ومع هذا عثرنا عليها ونحن نتخبط ونتحسس الطريق بأيادينا، واندفعنا جميعًا صويها، فكسرناها ودخلنا.

دونى هذ اللحظة تعالت صيحات أعداد لا تحصى من الناس، لتحدث ضجة عجيبة فى سائر أنحاء المدينة ولم يضع بوهيموند الوقت، وإنما أمر برفع رايته المجيدة على تل فى مواجهة القلعة. وهناح جميع أهل المدينة مرة واحدة ، وفى الفجر، سمع رجالنا الذين كانوا

بالفارج في الفيام جلبة شديدة في المدينة، وإذا هرواوا ليشاهدوا راية بوهيموند وقد رفعت فوق التل، وأقبلوا جميعا مسرعين ودخلوا بوابات المدينة، ليقتلوا كل الأتراك والمسلمين الذين وجدوهم هناك ما عدا أولئك الذين هربوا إلى القلعة. والبعض الآخر من الأتراك خرجوا من البوابات وهربوا ناجين بحياتهم، أما قائدهم ياغي سيان، فكان خائفًا من الفرنج للغاية، فقر مع عدد كبير من رفاقه، وفي هروبهم دخلوا أرض تنكرد غير بعيد عن المدينة، وكانت خيولهم مرهقة، وإذا دخلوا إحدى القرى واختبئوا في أحد المنازل، عندما عرف أهل الجبل (وكانوا من السوريان والأرمن) بهوية الهارب. قبضوا عليه في المال وقطعوا رأسه وأخنوها إلى سيدى بوهيموند ثمنا لحريتهم، وكان حزامه وخنجره يساويان ستين بيزنت.

« حدث هذا كله في الثالث من يونيو ، وكان يوم خميس. وكانت كل شوارع المبيئة مغطاة على الجانبين بالجثث، الدرجة أن أحدًا لم يكن يتحمل التواجد هناك بسبب رائحة العقونة، ولم يكن أحد يستطيع أن يمشى في المرات الضيقة دون أن يمر على جثث الموتى».

« في ذلك الحين كان كربوة!(۱) هو قائد جيش السلطان في فارس(۲)، وبينما كان ما يزال في خراسان، أرسل ياغي سيان أمير أنطاكية إليه رسولا على جناح السرعة يطلب منه النجدة العاجلة (لأن جيشا قويا من الفرنج كان يحاصره حصاراً شديدًا داخل انطاكية) مع وعد بإعطائه مدينة أنطاكية أو مبالغ هائلة من المال. ولأن كربوقا كان معه جيش كبير من الأتراك الذين كان قد جمعهم منذ زمن طويل، وأخنوا الإنن من الخليفة (وهو البابا عند الأتراك(۱) بقتل المسيحيين، ثم انطلق كربوقا في رحلة طويلة صوب أنطاكية. وخرج أمير القدس (١) لمساعدته بجيشه، وكذلك خرج ملك دمشق (٥) الذي أحضر عدد كبيرا من الرجال. كذلك جمم

<sup>(</sup>١) كان كوبوقا (أو كربوغا) ، هو أمير الموصل. وكان أول قائد يرسله السلطان في محاولة ليحسم المنازعات والمنافسات المحلية بين الحكام المسلمين في سوريا وفلسطين، ولكي يقضى على الصليبيين ومن ثم كان تشخله أخطر من أي شيء أخر جربه الصليبيون.

<sup>(</sup>٢) بركياروق ابن ملكشاه.

<sup>(</sup>٣) يقصد الخليفة - العباسى ، ولأن هيمنة البابوية وسلطانها الروحى كان وراء الحركة الصليبية، كما كانت البابوية سلطة هامة فى أوربا انذاك - خان الكاتب اللاتينى أن الخليفة مثل البابا، وهى إحدى صور الخلط لدى مؤرخى الحملة الصليبية بشأن المسلمين.

<sup>(</sup>٤) سقمان بن ارتق.

<sup>(</sup>ه) ىقاق.

كربوقا قوة خدهمة من الوثنيين (١) - من العرب والأتراك، والمسلمين، والبيالصة، والأكراد ، والأجولاني ثارتة الأف. والنوس ، والأجولاني وأقوام كثيرة غيرهم لا يمكن حصرها ، وكان عدد الأجولاني ثارتة الاف. ولم يكونوا يضافون الحراب أو السهام أو أية أسلحة أخرى، لأنهم يغطون أنفسهم وخيواهم برقائق الحديد.

« وجاء كل أوائك اكى يرفعوا الصصار عن أنطاكية، حتى يمكنهم تمزيق جيش الفرنج، وعندما اقتربوا من المدينة قابلوا شمس الدولة بن ياغى سيان أمير أنطاكية، وجرى إلى كوبوقا باكيا ومتوسلاً وقال: «أيها الأمير المظفر إننى تابع أرجوك المساعدة، لأن الفرنج يحاصروننى من جميع النواحى فى قلعة أنطاكية، وقد استواوا على المدينة، ويريدون إخراجنا من بلاد الروم ويلاد الشام بل ومن خراسان، وقد نفنوا كل خططهم، وقتلوا أبى، وسوف يقتلوننى ويقتلونك ويقية قومنا، لقد انتظرت المساعدة زمنًا طويلاً ، حتى يمكنك أن تساعدنى فى هذا الشأن»، وأجاب كربوقا « إذا كنت تريد مساعدتى الحقة فإننى سوف أساعدك فى هذه المحنة بإخلاص، ويجب أن تسلح القلعة لى أولاً ، وسوف أضع رجالى فيها لحراستها، وعندها سوف ترى مدى مساعدتى لك عندئذ أجاب شمس الدولة : «إذا استطعت أن تقتل جميع الفرنج وأرسلت لى رؤوسهم ، سوف أعطيك القلعة فى المال». وإذا أعطاء شمس الدين القلعة متذمراً.

« وفى اليوم الثالث بعد دخولنا المدينة (٢)، وصلت طلائع قوات كربوقا أمام أسوار المدينة لأن جيشه الرئيسى كان يعسكر على جسر نهر العامى هيث داهم إحدى القلاع على الجسر وقتل الحامية الموجودة فيه. ولم ينج أحد من رجالنا هناك سوى القائد الذي وجدناه مقيدًا بالسلاسل الحديدية عندما خضنا المعركة الكبرى. وفي اليوم التالي تحرك جيش الوثنيين الرئيسي واقترب من المدينة وعسكر فيما بين النهرين وبقي هناك يومين. وعندما تسلم كوبوقا

<sup>(</sup>١) يستخدم الكاتب هذه الكلمة بشكل غامض، لاسيما وأن بعض من يذكرهم كانوا من المسيحيين الشرقيين، وهو يستخدم كلمة «الوثنيين» أيضاً الدلالة على المسلمين.

<sup>(</sup>Y) استخدم الكاتب منا المسلطات الإقطاعية الأوربية، وهو ما يشى بأن الحوار كله محض خيال أو تخيل وعلى أية حال فإن حوليات ومؤرخات العصور الوسطى في أورباء وفي الشرق العربي، درجت على نسيج مثل هذا الحوار في مناسبات عديدة كوسيلة صياغة الخبر التاريخي، وربما يكون العوار شرحًا أو تفسيرًا لواقع تاريخي محدود.

<sup>(</sup>۲) ه يوټيو ۱۰۹۸م.

التلعة نادى أحد أمرائه ممن يثق فيهم، وقال «أريدك أن تحكم هذه القلعة كتابع لى ! لأنثى أعرف منذ وقت طويل أنك أجدر الناس بالثقة. ولذا أرجوك أن تحفظها بأقصى ما يمكنك من حرص» وأجاب الأمير «كنت أفضل ألا أقوم بهذه المهمة، ولكنى ساقوم بها بشرط أنه إذا هزمك الفرنج هزيمة ساحقة، سوف أسلم الملعة لهم فى الحال» فقال له كوبوقا « إننى أعرفك أنك رجل شريف وشجاع ولذا فإننى أوافق على أى أمر تراه مناسبًا».

« بعد ذلك عاد كربوقا إلى جيشه، وفي الحال أخذ الأتراك يسخرون من القوات الفرنجية، فلمضروا له سيفا حقيرا يفطيه التراب، وقوسًا خشبيًا رديثًا، وحربة لا نفع فيها على الإطلاق، كانوا قد سرقوها من الحجاج الفقراء، وقالوا : «انظر إلى الأسلحة التى أحضرها الفرنج ليحاربونا بها»، فبدأ كربوقا يضحك ثم قال لكل الماضرين : «هل هذه هي الأسلحة الحربية الفاخرة التي أحضرها المسيحيون إلى آسيا ضدنا، وبهذه يثقون في أن يدفعونا إلى آخر حدود خراسان، وأن يقذفونا بأسمائنا وراء أنهار الأمازون(۱)؟ هل هؤلاء الناس الذين طربوا أسلافنا من بلاد الروم [إشارة إلى حروب نقفور فوقاس وحنا تزمسكس في القرن الماشر] ومن مدينة أنطاكية الملكية وهي العاصمة المجيدة لكل بلاد الشام؟».. [يستطرد الكاتب هنا في حيافات خيالية حول مراسلات كربوقا وأمه حتى صفحة ٢٥].

« وفى اليوم الثالث بعد وصوله إلى أنطاكية استعد كربوقا للمعركة، وقدمت معه قوة كبيرة من الأتراك واقتربوا من المدينة من ناحية القلعة. وفكرنا أن بمقدورنا أن نقاومهم، فتجهزنا للقتال، ولكن قوتهم كانت أكبر من أن نستطيع الصمود أمامهم، وهكذا أجبرنا على التقهقر داخل المدينة، وكانت البوابة ضبيقة لدرجة أن عددا كبيرا من رجالنا سقطوا وماتوا تحت الأقدام وهم يتزاحمون لدخول المدينة، وبعض رجالنا ظلوا يحاربون طوال ذلك اليوم (الذي كان يوم خميس) حتى المساء خارج أسوار المدينة، على حين كان غيرهم يقاتل من داخلها. وبينما كان ذلك يحدث، فإن وليم جراند مسيئل وأضاه أويرى، وجاى تروسو ولامبرت الفقير، الذين ارتعموا خولها من المعركة التي جرت في اليوم السابق، والتي استمرت حتى المساء، تسللها بليل وهبطوا أسوار المدينة وهربوا سيرا على الأقدام حتى البحر، لدرجة أن أياديهم وأقدامهم

<sup>(</sup>١) ليس المقصود منا نهر الأمازون المروف فى أمريكا الجنوبية بطبيعة الصال وإنما نسبة إلى جنس أسطورى من النساء المعاربات، وهى كلمة ذات أصل بونائى تستخدم أصيانا الدلالة على الغطاة، ومن الواضح أن المؤرخ هنا يكتب العوار من خياله تحت تأثير ثقافته الغاصة.

تمزقت حتى العظام، وهرب معهم كثيرون ممن لا أعرف أسماهم، وعندما وصلوا إلى السفن التي كانت راسية في ميناء القديس سمعان قالوا البحارة: «أنتم أيها الشياطين المساكين، لماذا تبقون هنا؟ إن رجالنا ماتوا وقد نجونا بأعجوبة من الموت ، لأن الجيش التركي يعاصر الآخرين في المدينة». وعندما سمع البحارة هذا انتابهم الهلع والرعب، واندفعوا مذعورين إلى سفتهم وأبحروا ، وفي بلك اللحظة وصل الأتراك وقتلوا كل من استطاعها الإمساك به، وأحرقها السفن التي كانت ما تزال في مصب النهر واستولوا على حمواتها».

« أما نحن الذين بقينا بانطاكية ، فلم نكن قادرين على الدفاع عن انفسنا ضد الهجمات من القلمة، ولذا بنينا حائطًا بيننا وبينها، ورتبنا عليه الحراسات ليلاً ونهاراً . وفي الوقت نفسه كنا نعاني من نقص شديد في الطعام لدرجة أننا أكلنا خيوانا وبغالنا».

« وذات يوم، بينما كان زعماؤنا جالسين في أعالى المدينة قبالة القلعة، مهمومين ومتعبين، جاهم أحد القساوسة، وقال: «أيها السادة ، قد يسركم أن تستمعوا إلى قصة رؤيا رأيتها. ذات ليلة، بينما كنت أرقد في كنيسة القديسة مريم أم السيد يسوع المسيح، ظهر لى مخلص العالم ومعه أمه والقديس بطرس أمير الحواريين، ووقف تجاهى وقال «هل تعرفنى» قلت «لا». وعندما قلت هذا ظهر صليب صحيح خلف رأسه (۱). وسألني السيد مرة أخرى « هل تعرف من أنا؟» . وأجبت لم أكن لأعرفك لولا أنني أرى حول رأسك صليبا مثل صليب منقنتا» من أنا؟» . وأجبت لم أكن لأعرفك لولا أنني أرى حول رأسك صليبا مثل صليب منقنتا» وأجاب «أنا هو» . ومن ثم جثوت عند قدميه ، وتوسلت إليه في ذلة أن يساعدنا في المتاعب التي مدينة نيقية، والنصر في جميع المعارك، وقدتكم إلى هنا وعانيت معكم كل المتاعب التي منينة سالمين معافين، بيد أنكم ترضون نزواتكم الطائشة مع النساء المسيحيات والوثنيات والمنتات الدرجة أن رائحة خبيثة جدًا تصاعدت إلى السماء». ثم جثت العذراء الرحيمة وبطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصليان ويرجوانه أن يساعد شعبه في هذا المأزق، وقال بطرس المبارك عند قدميه يصاعد المعربة لا من المؤلم المهربة لا

<sup>(</sup>١) كان المسبح يرسم في القرن الجادي عشر ومعه صليب تحيط به هالة، وهو ما يوضع أن كلام المؤرخ يتوافق مع التراث الأدبى والفتى في أوريا آنذاك.

<sup>(</sup>٢) كانت كاتدرائية أنطاكية مكرسة للقديس بطرس،

يمكن الكلام عنها في هذا البيت. والآن أيها الرب، إذا تم طرد أعدائك ، سينتشى الملائكة في السماء فرحًا ». وقال لي السيد وإذهب وقل لشعبى أنهم سيعودون إلى، وسوف أعود إليهم، وفي خلال خمسة أيام سوف أرسل لهم مساعدة عظيمة. دعهم يغنون يوميا «لأنه هو ذا الملوك اجتمعوا» (١) مع الترانيم الدينية» . أيها السادة، إذا كنتم لا تصدقوني، فدعوني أتسلق هذا البرج وألقي نفسى من شاهق؛ فإذا لم أصب بأذى ، تصدقون أن ما قلته هو الحق، ولكن إذا ألمق بي أذى، فاقطعوا رأسي أو القوا بي في النيران».

« مندئذ أمسر أسقف لوبوى أوامره باحضار الأناجيل والصليب لكى يقسم الرجل عليها أن قصته حقيقية؛ وتشاور كل زعمائنا سويا فى تلك الساعة على أن يقسموا جميعًا بألا يهرب أحد منهم طالما بقى أحدهم على قيد الحياة، خوفا من الموت أو أملا فى الحياة. ويقال إن يوهيموند كان أول من أقسم، وبعده كانت سان جيل، وروبرت النورمانى، والدوق جودفرى، وكونت الفلاندرذ، ولكن تتكرد أقسم أنه طالما كان تحت إمرته أربعون فارسًا، فلن يحيد عن هذه المعركة أو عن السير إلى بيت المقدس، وعندما سمع المسيحيون عن هذا القسم تشجعوا كثيرًا.

« وكان في جيشنا حاج يدعى بطرس. وقبل أن نستولى على مدينة انطاكية ظهر له القديس أندرو الرسول وقال «أيها الرسول ، ما الذي تفعله؟ و فأجاب «من أنت؟ أجابه الحوارى «أنا أندرو الموارى، إعلم يا بني، أنك إذا ذهبت إلى كتيسة بطرس المبارك، عندما تعخل المدينة، ستجد هناك الحربة التي اخترقت جسد مخلصنا يسوع المسيح حين كان معلقا على الصليب». واختنى الحوارى بعد أن قال هذا،

« وخاف بطرس أن يكشف كلمات الصوارى، وإذا لم يخبر الصجاج، لأنه ظن أنه رأى أضغاث أحلام وقال القديس : «سيدى ، ترى من سيصدق هذا؟، وفي الساعة نفسها أخذه القديس أندرو إلى المكان الذي كانت الحربة مدفونة فيه تحت الأرض.

« وفيما بعد ، وعندما كنا نواجه المشكلات التي تحدثت عنها، ظهر القديس أندرو مرة أخرى، وقال لبطرس : «لماذا لم تأخذ الحربة من الأرض كما أخبرتك؟ إعرف إنه حقا أن من يحمل هذا الحربة في المركة لن ينهنم أبدًا على يد الأعداء». وفي الحال كشف بطرس لرجالنا

<sup>(</sup>١) مزامير : ٤٨ ـ ٤،

السر الذي أخبره به الحواري واكنهم لم يصدقوه، وانصرفوا عنه قائلين: «كيف يمكن أن نصدق شيئًا كهذا؟» لأنهم كانوا خائفين جميعًا، واعتقدوا أن هذا باب يؤدي إلى الموت. وإذا جاء بطرس وأقسم بأن القصة كلها حقيقية تمامًا، لأن القديس أندرو تجلى له مرتين في العلم، وقال له : «إنهض، إذهب وأخبر شعب الرب بألا يخافوا . وإنما يثقوا بكل قلوبهم في إله واحد حق، وسوف ينتصرون في كل مكان، وفي غضون خمسة أيام سوف يزسل الرب لهم علامة سوف تملؤهم غرحًا وثقة، فإذا ما حاربوا ، سينهزم أعداؤهم بمجرد خروجهم للقتال، وإن يصمد أمامهم أحد». وعندما سمع رجالنا أنه من المقدر أن يندهر أعداؤهم جميعًا، ارتفعت معنوياتهم مرة أخرى، وبدأوا يشجعون بعضهم بعضًا قائلين : «فلننهض، ولنكن أقويا، وشجعانًا، لأن الرب سيخف لنجدتنا، وسوف يكون ملاذا حصينا اشعبه الذي رأى معاناة وشده.

« فى الوقت نفسه هاجمنا الأتراك الذين كانوا بالقلعة بعنف وفى جميع النقاط الدرجة أنهم فى يوم واحد تصييوا ثلاثة من فرساننا فى برج قبالة القلعة، فقد شن الوثنيون هجوما عنيفا جعل قواتنا تعجز عن تحمله. وجرح اثنان من الفرسان، ولكن الثالث دافع عن نفسه برجولة ضيد الأتراك لدرجة أنه قذف باثنين منهم اقتربا من السور وكسر رماحه. وفى ذلك اليوم تكسرت فى يديه ثلاث حراب ولكن التركيين لقيا حتفهما، وكن اسمه «هيو المجنون»، وكان من رجال جودفرى أمير مونت سكاجليون.

وعندما شاهد بوهيموند المجد أنه غير قادر على إخراج رجاله إلى القلعة ليقاتلوا (لانهم قبعوا في مساكنهم جبنا وخوفا، بعضهم بفعل الجوع والبعض الآخر خوفا من الأتراك)، غضب بشدة وأصدر أوامره في الحال بأن تضرم النيران في ذلك الجزء من المدينة الذي يضم قصر ياغي سيان. وعندما شاهد الناس في المدينة هذا تركوا المساكن ومعتلكاتهم بداخلها وهربوا، بعضهم صوب القلعة وبعضهم صوب البوابة التي يسيطر عليها كرنت سان جيل، وفر فريق ثالث نحو البوابة التي يسيطر عليها الدوق جودفري - أي أن كل رجل فر نحو قومه. وفي هذه اللحظة هبت فجأة ربح عاصفة، بحيث لم يكن بعقبور أحد أن يشق طريقه على نحو سليم. وكان بوهيموند الجسور قلقًا للغاية خوفا على سلامة كنيسة القديس بطرس وكنيسة مريم العثراء وغيرهما من الكنائس، واستمر الخطر في الساعة الثالثة حتى منتصف الليل، واحترق ألفان من الكنائس والبيوت تقريبًا، ولكن النار خبت فجأة وائتهي عنفها عند منتصف الليل.

« ويهذه الطريقة كان الأتراك المسيطرون على القلعة يحاربون رجالنا لياد ونهاراً، ولم يمنعهم عنا سوى أسلحتنا، وعندما رأى رجالنا أنهم ان يتحملوا أكثر من ذلك (لأن الرجل الذي كان يحمل الطعام لم يكن يجد الوقت ليأكله، ومن يحمل الماء لم يكن يجد وقتا ليشرب) بنوا سورا من الحجارة والملاط يفصل بيننا وبين الأتراك، وأقاموا برجا ومجانيق، حتى يكونوا في أمان، وكانت هناك عصابة من الأتراك تسيطر على القلعة، وتهاجمنا، على حين كانت هناك عصابة من الأتراك تسيطر على القلعة، وتهاجمنا، على حين كانت هناك

و وفي تلك الليلة ظهرت نار في السماء ، قادمة من جهة الغرب ، واقتريت ثم سقطت على الجيش التركى، مما أذهل رجالنا وأدهش الأتراك أيضًا، وفي الصباح ، هرب الأتراك الذين خافوا النيران مذعورين وذهبوا إلى البوابة التي يسيطر عليها بوهيموند، وعسكروا هناك؛ ولكن أولئك الذين كانوا في القلعة قاتلوا رجالنا ليلا ونهاراً، وقذفوهم بالسهام ليقتلوا منهم البعض ويجرحوا بعضا أخر. وكان بقية الأتراك يحاصرون المدينة من جميع النواحي لدرجة أن أحداً من رجالنا لم يجرؤ على الخروج والدخول إلا خفية وتحت جنح الليل. وهكذا حوصرنا وأرهقنا بأيدي أولئك الوثنيين الذين كانت أعدادهم تفوق الحصر. إن أعداء الرب الكفار هؤلاء، عاصرونا بشدة في مدينة أنطاكية لدرجة أن الكثيرين منا ماتوا جوعًا، لأن رغيف الفبز الصغير كان يساوى بيزنت، ولا أستطيع أن أتحدث عن ثمن الضمر. وأكل رجالنا لحوم الخيل والبغال، وكانوا ببعضهم البعض، وكانت المجاجة تباع بضعسة عشر شلنا، والبيضة باثنين، كما كان كل شيء غاليا. وكانت المجاعة مرعبة لدرجة أن الناس كان يطبخون ويأكلون جنور التين، والكروم والأشواك، وكل أنواع الأشجار. وكان البعض يطبخون جلود الضيول جنور التين، والكروم والأشواك، وكل أنواع الأشجار. وكان البعض يطبخون جلود الضيول غيرها مما لا استطيع أن أحكى عنه، قاسيناها في سبيل اسم المسيح ولكي نحرر الطريق إلى غيرها مما لا استطيع أن أحكى عنه، قاسيناها في سبيل اسم المسيح ولكي نحرر الطريق إلى القدس؛ وتحملنا هذا الجوع والبؤس والخوف على مدى ستة وعشرين يوما.

« وحدث قبل الاستيلاء على انطاكية أن ستيفن الجبان، كونت شارتر، الذي كان كل قادتنا قد انتخبوه قائدا عاما، تظاهر بالمرض الشديد، وتسلل هاربا بطريقة مخزية إلى قلعة أخرى تسمى الإسكندرونة، وعندما حوصرنا في المدينة، نحتاج إلى النجدة لإنقائنا، كنا ننتظره يوميا لكي يحضر انا المساعدة، ولكنه حين سمع أن الأتراك أحاطوا بنا وحاصرونا، ذهب سرا إلى جبل مجاور لمدينة أنطاكية، وعندما رأى خيام الأتراك كثيرة تملكه الفرع وتقهقر بجيشه هاربا

بسرعة، وعندما وصل إلى معسكره أخذ متاعه وعاد أدراجه بأسرع ما يستطيع، وفيما بعد، عندما قابل الإمبراطور بالقرب من فيلوميليوم، طلب أن يقابله على انفراد وقال «إننى أخبرك بحق أن أنطاكية قد أخذت، ولكن القلعة لم تسقط، ورجالنا محاصرون بشدة، وأتوقع أن يكون الأتراك قد أجهزوا عليهم الآن، وإذا، ينبغى أن ترجع بأسرع ما تستطيع ، وإلا عثروا عليك وعلى جيشك». وعندئذ خاف الإمبراطور خوفا شديدا، ودعا جاى، أخا بوهيموند إلى اجتماع سرى، ومعه عدد آخر من الرجال، وقال لهم «أيها السادة ماذا نحن فاعلون؟ إن كل حلقائنا محاصرون، وربما في هذه اللحظة بالذات يكونوا قد لقوا حتفهم أو وقعوا في أسر الاتراك، وققا لرواية هذا الكونت اللهين الذي هرب على هذا النحو المشين، فإذا كنتم توافقون، فلنرجع بسرعة، وإلا تعرضنا نحن أيضًا للموت المفاجئ ، مثلهم تمامًا».

« وعندما سمع جاى ، الذى كان فارسًا مجيدًا للفاية، هذه الأكانيب بدأ يبكى وينوح بمسوت عال هو والرجال الآخرون… [ يستطر الكاتب في وصف حال جاى ورفاقه، ثم عودة الإمبراطور النيزنطي وجيشه ].

د أما نحن الذين سمعنا كلمات الرجل الذي أحضر إلينا رسالة المسيح من خلال كلمات أحد حوارييه فقد أسرعنا في الحال إلى المكان الذي تم تحديده في كنيسة القديس بطرس، وحفر ثلاثة عشر رجلاً من الصباح حتى المساء. وهكذا وجد ذلك الرجل الحربة، كما سبق وأخبرنا، وأخذوها جميعا في فرح وسرور، وسرى في المدينة كلها فرح لا يوصف. ومنذ ثلك الساعة اتفقنا على خطة الهجوم، وعقد جميع قائننا مجلسا التشاور لكي يرسلوا مبعوثا إلى الاتراك أعداء المسيح، لكي يسالهم من خلال أحد المترجمين، لماذا كان صلفهم وغرورهم فيما يتعلق بدخولهم أرض المسيحيين وإقامة معسكرهم هناك ولماذا يقتلون ويعذبون خدام المسيح. ييش الأتراك الملعون ، وأبلغاهم هذه الرسالة كاملة . وأسالاهم عن السبب في أنهم مندفعون جيش الأتراك الملعون ، وأبلغاهم هذه الرسالة كاملة . وأسالاهم عن السبب في أنهم مندفعون بهذا المسلف لدخول أرض المسيحيين وأرضنا» وذهب المبعوثان بهذه الرسالة حتى وصلا إلى معسكر الكفار، حيث أبلغا رسالتهما إلى كوبوقا والآخرين على النحو التالى : «إن قادنتنا ورعما عنا صدمتهم جسارتكم واندفاعكم الدخول هذه الأرض التي هي ملك المسيحيين ولهم. وربما (كما نفكر ونعتقد) تكونوا قد جئتم هنا بغرض اعتناق المسيحية . أم أنكم جئتم إلى هنا طريما (كما نفكر ونعتقد) تكونوا قد جئتم هنا بغرض اعتناق المسيحية . أم أنكم جئتم إلى هنا عليايقة المسيحيين بأية وسيلة تقدرون عليها؟ وعلى أية حال، فإن قادنتا جميعا يطلبون منكم

أن تتسحبوا بسرعة من أرض الرب والمسيحيين، لأن بطرس المبارك كان قد حوالها منذ زمن طويل إلى دين المسيح. ولكنهم يمنحونكم الإذن بأن تأخذوا متاعكم، وخيالكم وبغالكم، وممالكم، وأن تأخذوا معكم كل أغنامكم وثيرانكم وكل ما تختارونه من ممتلكاتهم».

«عندئذ ملأ الفرور كربوقا ، قائد جيش سلطان فارس، كما ملأ مستشاريه ، وأجاب في عنف: نمن لا نريد لا بينكم ولا ربكم، ونمن نبصق عليهما وعليكم. أقد جئنا هنا لأننا أحسسنا بالمخزى حين فكرنا في أن أولئك الزعماء والقادة الذين ورد نكرهم يزعمون لأنفسهم الحق في الأرض التي أغنناها من شعب مخنث. هل تريبون أن تعرفوا إجابتنا؟ عوبوا إذن بأسرع ما تستطيعون ، وأخبروا زعمامكم أنهم إذا صاروا جميعا من الأتراك(١)، وأدانوا الحرب الذي تعبيونه وتركعون له، وتخليتم عن قوانينكم ، فإننا سوف نعطيكم هذه الأرض وغيرها، فضلاً عن القلاع والمدن، بحيث لا يبقى أحد منكم من الجنود المشاة. وأكنكم ستصيرون جميعًا من الفرسان مثلنا؛ واخبراهم أننا سوف نعتبرهم دائما من أصدقائنا المقربين، وإلا ، فليعلموا أنهم جميعا سوف يذبحون؛ أو يساقون في الأغلال إلى خراسان ، حيث يخدموننا ويخدمون أطفائنا طوال الوقت في أسر أبدى».

« وعاد الرسولان بسرعة وحكيا كل ما قاله لهم أولئك الناس الغلاظ القساة . (ويحكى أن هراوين كان يعرف اللغتين وأنه قام بدور المترجم لبطرس الناسك). وبينما كان هذا كله يجرى، لم يكن رجالنا يعرفون ما ينبغى عمله، لأنهم كانوا خانفين، إذ كانوا واقعين ين خطرين؛ عذاب الجرع والخوف من الأتراك،

« وأخيرا وبعد ثلاثة أيام من المديام والمديات من كنيسة لأخرى، اعترف رجالنا بخطاياهم، وتناولوا القربان جماعة، وأعطوا الصدقات ورتبوا صلوات القداش وتم ترتيب سنة صفوف قتال من بين أولئك الذين كانوا داخل المدينة. وفي خط القتال الأول (مقدمة الجيش) كان هيو الكبير ومعه القوات الفرنسية وكونت الفلاندرز؛ وفي الخط الثاني كان الدوق جودفرى ورجاله ، وفي الثالث كان روبرت النورماني مع فرساته؛ والخط الرابع أسقف لوبوي يصمل حربة مخلصنا ، وكان معه رجاله ورجال ريمون كونت سان جيل الذي بقى في الخلف لمراسة القلمة خوفا من أن ينزل الأتراك إلى المدينة ؛ وفي الصف الضامس كان تنكرد برجاله ؛ أما

<sup>(</sup>١) يخلط الكاتب هنا بين الدين والجنس ولذا يستخدم هذه الكلمة بمعنى دإذا صاروا جميعا مسلمين،.

الخط السادس فكان به بوهيموند وجيشه. وارتدى أساقفتنا وقساوستنا مسوحهم المقدسة وجاءوا معنا، يحملون الصلبان، يصلون ويرجون الرب أن ينقذنا ويحفظنا من كل الشرور بينما كان البعض الآخر يقفون فوق البوابة والصلبان المقدسة في أيديهم ، يرسمون علامة الصليب ويباركوننا، وهكذا قاربنا صفوفنا وخرجنا تحمينا شارة الصليب من البوابة المقابلة المسجد.

« وعندما رأى كربوقا الفيالق الفرنجية ، على هذا القدر من النظام تخرج الواحدة بعد الأخرى، قال «دعهم يأتون بحيث يكونوا جميعا في متناولنا تمامًا» (١). ولكن بعد أن خرجوا جميعًا من المدينة، ورأى مدى قوة الفرنج ، غشيه خوف كبير، ولذا أخبر الأمير الذي كان يتولى قيادة الجيش بأنه إذا رأى نارًا في المقدمة فعليه أن يجمع الجيش في الحال للانسحاب لأن هذه ستكون علامة على أن جيش الأتراك قد هزم.

« وبدأ قربوقا ينسحب بسرعة صوب الجبل وتبعه رجالنا. ثم انقسم الجيش التركى قسمين: تحرك جناح منهما صوب البحر على حين بقى الجناح الآخر مكانه، لأنهم كانوا يأملون فى مصاصرتنا وعندما رأى رجالنا هذا فعلوا مثله، وكونوا خطًا سابعا من قوات جودفرى وكونت نورماندى. وتولى الكونت رينالد قيادة هذا الفيلق الذى أرسل لمواجهة الاتراك القادمين من ناحية البحر. واشتبك الاتراك في القتال معهم وقتلوا كثيرين من رجالنا بسهامهم. وفي الوقت نفسه تجمعت قوات تركية أخرى بين النهر والجبل الذي يبعد مسافة ميلين، وبدأت القوات تضرح من كلا الجناحين، لكي تحيط برجالنا وتقذفهم بالقذارة، ويرمونهم بالسهام، فيجرحونهم.

« ثم ظهر أيضًا من الجبل جيش لا يحصى من الرجال الذين يمتطون الخيول البيضاء، ويحملون أعلامًا وبيارق بيضاء، وعندما رأى رجالنا هذا ، لم يفهموا ما يجرى ، أو من هم أولئك الرجال حتى أدركوا أن هذه هى النجدة التى أرسلها المسيح، وأن القادة هم القديس جورج والقديس مرقريوس والقديس ديمتريوس (٢). وهذا أمر حقيقى تمامًا لأن كثيرين شاهدوه.

<sup>(</sup>١) يحكى المؤرخ المسلم ابن الأثير في حوادث سنة ٤٩١ هجرية (الكامل في التاريخ ، جـ ١٠ ، ص ١٠٠) قصة الحربة باعتبارها حيلة لعبت على أوتار العاطفة الدينية لدى الصليبيين، ويكشف أن الهزيمة أصابت المسلمين بسبب الخلافات والمنازعات التي دبت بي كربوقا، وقادة الجيوش الإسلامية الأخرى التي كانت تحاصر أنطاكية وكيف أن بعض هذه الجيوش انسحبت دون قتال لتترك كربوقا في موقف حرج.

 <sup>(</sup>٢) القديسون الثلاثة من طراز القديسين الجنود الذين يعتقد التراث المسيحى أنهم يهبون دائما لنجدة جيوش المسيحيين في أية ورطة. وتدور حولهم أساطير كثيرة تتوه خلف ضبابية الفعوض.

« في الوقت نفسه ، حين تأكد الأتراك الذين كانوا في الجناح المعتد ناحية البحر أنهم لن يستطيعوا الصعود أمامنا أكثر من ذلك، أشعلوا النيران في العشب، حتى يراها رفاقهم في المعسكر ويهربوا، وعرفوا الإشارة ، فأخذوا ما خف حمله وغلا ثمنه وهربوا ، وكان رجالنا يشقون طريقهم بالقتال تدريجيا صوب الجيش التركى الرئيسي في المعسكر، وركب الدوق جودفري وكونت الفلاندرز بحذاء النهر حيث كانت تعسكر أقوى عناصر الجيش التركى، وكانوا أول من يشن هجمة مركزة على العدو بغضل حماية شارة الصليب. وعندما رأت قواتنا الأخرى هذا شنت هجومًا مماثلاً ، وبدأ الأتراك والفرس يصرخون، واستعنا بالرب الصقيقي الحي وركبنا ضدهم، وخضنا المعركة باسم يسوع المسيح والضريح المقدس وهزمناهم بمساعدة الرب.

« وهرب الأتراك مذعورين وطاردناهم حتى معسكرهم ، لأن فرسان المسيح كانوا تواقين لطاردتهم أكثر من ميلهم للحصول على الغنائم واستمرت المطاردة حتى جسر نهر العاصى، وفي الإتجاه الآخر حتى قلعة تتكرد. وترك العدو خيامه، وبها الذهب والفضة ومغروشات كثيرة، كما ترك الماشية والثيران والخيول ، والبغال والجمال والحمير ، فضلاً عن الغلال والخمور والدقيق وغيرها من الأشياء التي كنا في أمس الحاجة إليها.

« وعندما سمع السوريان والأرمن، الذين يعيشون في هذه الأرض، بأتنا انتصرنا على الأتراك اندفعوا إلى الجبال ليقطعوا عليهم خط الرجعة، وقتلوا منهم كل من طالته أيديهم، وعدنا إلى المدينة فرحين تمامًا ، نحمد الرب ونباركه لأنه منحنا النصر على هؤلاء الناس.

« وعندما رأى الأمير المسئول عن القلعة هرب كربوقا والآخرين من ميدان المعركة أمام جيش الفرنج، غشيه خوف شديد وجاء بسرعة يطلب راية فرنجية (۱). وأمر كونت سان جيل الذى كان يتولى الرقابة خارج القلعة بتسليم رايته الأمير الذى أخذها ورفعها فوق برج قلعته. وقال بعض الحاضرين من أهل الجنوب الإيطالي « هذه ليست راية بوهيموند» وسائهم الأمير «راية من هذه؟» فقالوا «إنها راية كونت سان جيل» . وأعاد الأمير الراية الكونت، وفي لحظتها جاء بوهيموند النبيل وأعطاه رايته، فتقبلها بسرور كبير، واتفق مع سيدى بوهيموند على أن أولئك المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ينضمون إلى جيشه، وأن يترك الراغبين في

<sup>(</sup>١) علامة على استسلام المدينة، وحتى لا يقتحمها أحد لأنها تحت حماية صاحب الراية.

الرحيل يرحلون سالمين، ووافق بوهيموند على شروط الأمير ووضع أتباعه فى القلعة فى الحال. وبعد ذلك بأيام قليلة اعتنق الأمير المسيحية ومعه أولئك الذين فضلوا أن يتقبلوا المسيح. وأمر سيدى بوهيموند بحراسة الذين فضلوا البقاء على دينهم حتى يصلوا إلى أرض المسلمين.

« جرت هذه المعركة في ٢٨ يونيو ...»

## ٢ - رواية ريمون الأجوياري (٠)

« وفى الوقت نفسه ، بدأ الرسل يفدون كثيرا، ويقولون أن العدو يتلقى المساعدات وفضيار عن ذلك، لم تكن هذه التقارير ترد إلينا من الأرمن واليونانيين فقط، ولكنها وصلتنا أيضًا من الذين كانوا بالمدينة. فعندما استولى الأتراك على أنطاكية قبل أربعة عشر عاما، حولوا الشباب الأرمنى واليوناني إلى الإسلام، كما لو كانوا خدما، وزوجوهم، وعندما كان أمثال هؤلاء الرجال يجدون الفرصة للهرب، كانوا يأتون إلينا بالخيول والأسلحة، وحين شاع أمر المساعدة القادمة للعدو، بدأ كثيرون من رجالنا ومن التجار الأرمن يهربون خوفًا وفزعًا. وفي الوقت نفسه، حضر الفرسان الطيبون الذين كانوا مبعثرين في الغابات وأحضروا الأسلحة وأصلحوها، وعندما تخلص جيشنا تدريجيًا من الخوف، وحلَّت محله الشجاعة ، والاستعداد وأصلحوها، وعندما تخلص جيشنا عن طريق بوهيموند يقول إنه سيسلم المدينة لنا.

« وبناء على ذلك ، وعندما تم الاتفاق على الخطة ، أرسل الأمراء بوهيموند وبوق اللورين وكونت الفلاندرز لمحاولة تنفيذها. وعندما وصلوا إلى تل المدينة في منتصف الليل، وقال لهم مبعوث أرسله من كان سيسلم المدينة «انتظروا حتى يمر الضوء» . لأن ثلاثة أو أربعة رجال كانوا يسيرون على طوال أسوار المدينة وهم يحملون المشاعل طوال الليل لإيقاظ الحراس وتنبيههم، وبعد هذا اقترب رجالنا من الأسوار، ورفعوا سلما، وبدأوا يصعدون عليه. وكان أول من تسلق الأسوار بجدارة رجل من الفرنج اسمه فولجر، وهو شقيق بودالوس الشارترى؛ وتبعه كونت الفلاندرز الذي أرسل رسالة لبوهيموند والدوق لكي يصعدوا؛ ثم بدأ الجميع يهرواون صاعدين، يحاول كل منهم أن يسبق الأخر، مما أدى إلى كسر السلم. ولكن أولئك

Peters, pp. 166 - 168, 1'74-175, 178-185, 189-194. (\*)

الذين كانوا قد تسلقوا هبطوا داخل المدينة وفتحوا بوابة صغيرة. وهكذا دخل رجالنا، ولم يأسروا أحد ممن وجدوهم، وعندما لاح نور الفجر، صاحوا بصوت عال. وانزعجت المدينة كلها عند سماع هذه الصيحة، وبدأت النساء والأطفال الصغار في البكاء. أما أولئك الذين كانوا في قلعة الكونت فقد انتبهوا عند سماع هذه الصيحة الكبرى لأنهم كانوا أقرب إليها، وبدأوا يقواون ابعضهم دلقد وصلتهم المساعدة» . وأجابهم الآخرون «إن هذا لا يبدو صوت قوم فرحين». وعندما انبلج ضوء النهار ظهرت راياتنا وبيارقنا فوق التل الجنوبي، وعندما رأى مكان المدينة المنزعجون رجالنا على الجبل من فوقهم، هرب بعضهم من البوابة، بينما انطلق البعض الأخر مهرولين، ولم يقاوم أحد؛ فالحقيقة أن الرب قد أطاح بهم وهزمهم، وبعد وقت طويل ، تجلي لنا مشهد مفرح ، ذلك أن أولئك الذين دافعوا عن أنطاكية ضدنا زمنًا طويلاً، غير قادرين الآن على الهرب من أنطاكية، وحتى إذا كان بعضهم قد جرؤوا على الهرب، فإنهم غير قادرين الآن على الهرب من أنطاكية. وحتى إذا كان بعضهم قد حرؤوا على الهرب، فإنهم أنه حين ناضل بعض الأتراك بين المرتفعات التي تقسم الجبل إلى قسمين من الشمال، قابلوا رجالنا ، وعندما أرغم الأتراك على العودة ، كان الهاربون يندفعون بسرعة هائلة بحيث سقطوا جميعاً في ذلك المكان المناون، ولكن الحزن انتابنا بسبب ثلاثين حصانا دقت أعناقها في ذلك المكان.

« وكم كانت الغنائم التى غنمناها من أنطاكية كبيرة لدرجة أننا لا نستطيع أن نحصيها، ويمكنك أن تتصورها بآكثر ما يصل إليه خيالك، ثم تضيف إليه. كذلك لا يمكن إحصاء الأتراك والمسلمين الذين هلكوا ؛ فضلاً عن أنه من القسوة أن نشرح الطرق والوسائل المختلفة التى قتلوا بها. وعندما رأى الأعداء الذين كانوا يحرسون القلعة في التل الأوسط الدمار الذي حل برجالهم، وأن رجالنا عازفون عن محاصرتهم، احتفظوا بقلعتهم. على أية حال، فإن جراشيانوس(۱)، الذي كان قد خرج من منفذ في السور، قبض عليه وفصلت رأسه بأيدي بعض الفلاحين الأرمن الذين أحضروا رأسه إلينا. واعتقد أن هذا بتدبير الرب المحكم، ذلك أن هذا الرجل الذي تسبب في قطع رؤوس كثيرين من الأرمن، كان قدره أن تقطع رأسه على أيديهم، وتم أخذ مدينة أنطاكية في الثالث من يونيو، وكان حصارها قد بدأ قبل أحد عشر يوما من شهر توفعير..

« في الوقت نفسه ، بينما كان رجالنا مشغولين بإحصاء وتصنيف غنائمهم، التي غنموها

<sup>(</sup>۱) يقصد «ياغي سيان» حاكم أنطاكية.

من حصار القلعة العليا، وبينما كانوا يستمعون إلى البنات الوثنيات الراقصات، وهم يحتقلون احتفالاً فخمًا ورائعًا ، وقد نسوا الرب الذي منحهم هذه البركة الكبرى ، وفرض عليهم العدر حصارًا بعد ثلاثة أيام من أخذ المدينة في شهر يونيو نفسه، وهكذا حدث أن أولئك الذين حاصروا الاتراك برحمة الرب طويلاً في أنطاكية، صاروا بتدبير الرب محاصرين الان بقوات الاتراك ، ولكي يزيد خوفنا كان الحصن العلوى، وهو بمثابة قلعة ، بأيدي أعدائنا ، ومن ثم، تخلى رجائنا تحت وطأة الخوف عن حصار الحصن.

« وعلى أية حال، فإن كربوقا ، سيد الأتراك، كان يتوقع أن تدور المعركة هناك، فضرب خيامه على مسافة حوالى ميلين من المدينة، ورتب صفوفه ثم تقدم حتى جسر المدينة. وكان رجالنا قد دعموا حصن الكونت في اليوم الأول، خوفا من أن يستولى عليه الأعداء الموجوبون بالقلعة إذا ما خرجوا للمعركة ، أو إذا هجروا الحصن القائم قبالة الجسر واستولى عليه المدى، مما قد يتبح للعدو الفرصة ليقطع علينا خط الرجعة ويسد أي منفذ لخروجنا.

د وكان في الجيش فارس مشهور جداً وعزيز على الجميع هو روجر البارنفيللي، وقد تم أسره أثناء مطاردته لجيش العدو المتقهقر وقطعت رأسه . وقد خيم الحزن والخوف على رجالنا لدرجة أن الكثيرين منهم لجلوا إلى الهرب أملا في الحياة، ومن ثم فعندما أجبر الأتراك على التقهقر أثناء القتال مرة بعد أخرى، فرضوا حصارهم على الحصن في اليوم الثالث، واستؤنف القتال بضراوة وعنف بحيث لم يكن معكنا الدفاع عن الحصن وصد هجمات الأعداء سوى بقوة الرب وحده. ذلك أنه عندما كان الأتراك قد استعدوا بالفعل لعبور المغنق اللئ بالماء حول الحصن وتدمير الأسوار، تملكهم الرعب، ولا أدرى لماذا، وفروا هاريين لا يلوون على شيء. وحينئذ، وعندما أدركوا أنه ليس هناك سبب لهربهم عادوا يفرضون الحصار بعد أن جروا مسافة قصيرة (۱) ، وهم يلومون أنفسهم لتخاذلهم ؛ وشنوا هجوما عاتيا كما لو كانوا يريدون تعويض هرويهم، ولكتهم فروا مرة أخرى خوفا من قوة الرب. وبعد ذلك عاد الأعداء إلى معسكرهم في ذلك اليوم. وفي اليوم التالي، عادوا إلى الحصن ومعهم أعداد كبيرة من آلات الصصار، ولكن رجالنا أضرموا النيران في الحصن وقذفوا بأنفسهم داخل أسوار المدينة وهكذا، عندما تصاعد خوف الفرنج، تصاعدت جسارة العدو وجرأته؛ حقا لم يعد لنشئ خارج المينة، كما استولي الأعداء على الحمن الذي كان بمثابة رأس المدينة. وعلى أية حال، فإن

<sup>(</sup>١) كانت هذه إحدى وسائل الأتراك السلاجقة وخدعهم العسكرية، فقد تظاهروا بالقرار حتى تطاربهم قوات الصليبيين وبذلك يسهل استدراجهم خارج الحصن.

رجالنا الذين عواوا على موقعهم الجيد المصين، حاربوا ضد العدو وردوه على أعقابه في الهجوم الأول؛ ولكنه نسوا خطر المعركة وفكروا فقط في الغنائم والأسلاب مما جعلهم يلونون بالفرار عندما هاجمهم العدو مرة أخرى. ذلك أن أكثر من مائة رجل اختنقوا من الزحام في بوابة المدينة، ونفقت خيول كثيرة، وعندئذ حاول الأتراك الذين دخلوا الحصن أن ينزلوا إلى المدينة. لأن الوادى الذي كان يفصل بين رجالنا والحصن لم يكن كبيرًا، كما كان في منتصفه خزان مياه وأرض مستوية صغيرة المساحة، ولم يكن أمام العدو من طريق إلى المدينة سوى من خلال الجبل الذي نسيطر عليه، وهناك حاولوا جاهدين وناضلوا بكل قوتهم لكى يطردونا ويزيحونا من الطريق، ودارت معركة ضارية من الصباح حتى المساء بشكل لم يسبق له مثيل. وحلت بنا مصيبة مخيفة لا مثيل لها، ذلك أنه في وسط الوابل المنهمر من السهام والحجارة، والقذائف المتواصلة من المنجنيقات ، وموت عدد كبير الغاية، فقد رجالنا وعيهم. وإذا سالت عن نهاية هذا القتال، أقول لك إنه انتهى في الليل...

« وهكذا ، كما قلنا ، عندما انتاب الذعر رجالنا، وبينما كانوا على حافة اليأس، شملتهم الرحمة السماوية، هذه الرحمة التي ردت أطفال الرب إلى الصواب بعد أن ضلوا، هي التي واستهم بعد أن غشيهم الحزن، على النحو التالى، فعندما تم الإستيلاء على مدينة أنطاكية، استخدم الرب قوته ورحمته واختار، فلاحًا فقيرا، من البروفنسال، ليواسينا من خلاله ، وأرسل الفلاح هذه الكلمات إلى الكونت وإلى أسقف لوبوي:

« إن اندرو حوارى الرب وسيدنا يسوع المسيح زارنى حديثا اللمرة الرابعة وأمرنى أن أتى إليك وأن أعيد إليك الحربة التي شقت جنب المخلص ، بعد أن يتم الإستيلاء على مدينة انطاكية. وفضلاً عن ذلك ، فعندما خرجت من المدينة اليوم مع الآخرين لخوض المعركة، وعندما كدت أن اختنق عندما حصرنى فارسان فيما بينهما، جلست حزينا على صخرة، وكدت أفقد حياتى، وعندما كنت اترنح مثل إمرأة ثكلى من الخوف والحزن، جاسى القديس أندرو مع رفيق له، وهددنى كثيرا إذا لم أعد الحرية لك بسرعة ».

« وعندما ساله الكونت والأسقف أن يحكى بالتفصيل قصة الطم والأمر الرسولى، أجاب: 
«عند الزلزال الأول الذي حدث في أنطاكية عندما كان جيش الفرنج يفرض حصاره عليها، 
داهمتي خوف شديد لدرجة أننى لم أقو على شيء سوى القول «فليساعدني الرب». ذلك أن 
الوقت كان ليلا وكنت أرقد مسترخيا، ولم يكن في كوخي أحد يؤأزرني بوجوده، وعندما

استمر اهتزاز الأرض وقتًا طويلاً وازداد خوفى عن ذى قبل، وجدت رجلين يقفان أمامى فى أنصع هيئة. كان أحدهما أكبر سنا ، وشعره أحمر وأبيض، وعيناه سوداوتان، ووجهه ينطق بالرحمة، كما كانت لحيته بيضاء عريضة وكثيفة ، وكان متوسط القامة ، على حين كان الآخر أصغر سنا وأطول قامة ، ووسيما فى هيئة لا يدانيها بن الإنسان . قال أكبرهما لى: «ماذا تفعل» ؟ وغشينى خوف عظيم لأننى كنت أعرف أنه لا يوجد أحد، وأجبت «من أنت؟» فأجابنى : همة ، ولا تخف ، واضهم ما أقوله لك. إننى أندرو الحوارى، اجمع أسقف لوبوى وكونت سان جيل وبطرس ريمون الهويتولى، وقل لهم هذه الكلمات : «لماذا أهمل الاسقف التبشير والوعظ كما أهمل أن يقسم قومه يوميا بالصليب الذى يحمله أمامهم ، ما دام ذلك سيعود عليهم بالضير الكثير ؟» وأضاف « تعال وسوف أريك حربة أبينا يسوع المسيح، وهى التى سوف تعطيها الكونت . لأن الرب أعطاها له منذ يوم مولده».

« ونهضت ، وتبعته إلى داخل المدينة، ولم أكن أريدى شيئا سوى القعيص . وقادتى إلى داخل كنيسة القديس بطرس الرسول عبر البوابة الشمالية، والتى كان المسلمون قد شيدوا مسجدا في مواجهتها . وفي الكنيسة كان هناك مصباحان، وكان يغمران المكان بالضواء كما لو كانت الشمض هي التي تضييئه. وقال لي : «انتظر هنا » ، وأمرني أن أجلس على عمود، كان هو الأقرب للذرج التي يصعد بها المرء إلى المنبح من ناحية الجنوب؛ ولكن رفيقه وقف على بعد مسافة من درج المنبح. ثم نزل القديس اندرو تحت الأرض واحضر الحربة وأعطانيها في يدى.

« وقال لى : تأمل الحربة التى اخترقت جنب المسيح حيث خرج خلاص العالم بأسره ». وبينما كنت أمسك بها فى يدى ، وأنا أبكى فرحًا ، قلت له «سيدى ، إذا شئت ، فإننى ساخذها وأعطيها الكونت ». وقال لى : «ليس الآن ، لأنه سيحدث أن تسقط المدينة، وعندها تعال ومعك اثنا عشر رجلاً وابحثوا عنها هنا حيث أخرجتها وحيث أخبئها الآن» وخبأها.

« ويعد أن جرت هذه الأمور على هذا النصو ، عاد بى عبر الأسوار إلى منزلى؛ وهكذا تركنى الإثنان ، وحينئذ فكرت في فقرى وعظمتكما ، وخفت أن أقترب منكما . وبعد هذا ، حينما خرجت سعيا وراء الطعام في أحد المصون بالقرب من الرها ، في أول أيام الصيام ، عندما لاح الفجر ، تجلى لى القديس أندرو في نفس الهيئة ومع نفس الرفيق الذي كان قد جاء معه من قبل، وغمر المنزل ضوء عظيم ، وقال القديس أندرو : «هل أنت مستيقظ ؟».

« وهكذا أفقت ، وأجبته « لا يا سيدى ، است نائما » . وقال لى « هل أخبرت بهذه الأمور التى أمرتك منذ فترة طويلة أن تخبر الناس بها ؟ » وأجبته «سيدى ألم أتوسل إليك أن ترسل أحدًا غيرى إليهم ، لأننى ترددت فى لقائهم خوفا من فقرى؟» . وقال « ألا تعرف لماذا قادك الرب إلى هنا، وكم يحبك ، ولماذا اختارك أنت بالذات ؟ لقد جعلكم تأتون إلى هنا لكى تنتقموا ممن يحتقرونه ولكى تثأروا لشعبه ، وهو يحبكم حبا شديدًا ، لدرجة أن القديسين الذين يعرفون سلفًا ترتيبات الرحمة الإلهية ، وبوا لو أنهم كانوا بشرًا يناضلون معكم. لقد اختاركم الرب من بين جميع الشعوب، كما تجمع حبات الغلال من بين الشوفان، ذلك أنكم تمتازون فى رضاء الرب عنكم، وتتفوقون على كل من يجيئون قبلكم، أو بعدكم، تماما مثلما يمتاز الذهب على الفضة من حيث القيمة» .

« وبعد هذا انسحبا ، وانتابنى المرض لدرجة أننى كنت على وشك أن أفقد نور عينى، وكنت أرتب للتخلص من كل ما أملك، ثم بدأت أتأمل هذه الأمور التى جرت لى بسبب إهمالى للأمر الرسولى، وهكذا، رجعت إلى الصمسار بعد أن استرحت . وفكرت ثانية في فقرى، وبدأت أخشى أننى إذا ذهبت إليكم ، فإنكم ستقواون إننى كنت عبدا وأننى أحكى هذه القصة لكى أحصل على الطعام؛ ومن ثم سكت ولم أبح بشىء. وهكذا بمرور الوقت، وعندما كنت راقدًا في ميناء القديس سمعان في يوم أحد السعف في الخيمة مع سيدى ، وليم بطرس ، تجلى لى القديس أندرو مع رفيق له . وكان يرفل في ثيابه التي جاء بها من قبل ، وكلمني على النحو التألى : « لماذا لم تخبر الكونت والأسقف والآخرين بما أمرتك ؟ ».

« وأجبته «سيدى ألم أتوسل إليك أن ترسل أحد غيرى يكون أكثر حكمة ويمكن أن يسمعوا له؟ فضلا عن أن الأتراك يترصدوننا في كل مكان ويقتلون من يخرج أو يدخل». وقال القديس أندرو « لا تخف فإنهم أن يؤنوك، وقل أيضًا للكونت ألا يخوض في نهر الأردن حين يأتي إلى هناك، ولكن أعبر النهر في قارب ؛ وبعد أن يعبر يجب أن يكون مرتديا قميما من الكتان وسروالاً قميراً ، وبعد ذلك ينبغي أن يرش بماء النهر. وبعد أن تجف ثيابه ، يخلعها ويحفظها مع حربة الرب » . وقد سمع سيدى وليم بطرس هذا ، على الرغم من أنه لم ير الحواري.

« وعندما استرحت على هذا النحو ، رجعت إلى الجيش ، وعندما أردت أن أخبركم بهذا، لم أستطع أن ألقاكما سويا ، وهكذا مضيت نحو ميناء المسيحية ، وهناك عندما كنت على وشك الإبحار إلى جزيرة قبرص بحثا عن الطعام ، هددنى القديس أندرو بالويل والثبور إذا لم

أرجع بسرعة وأخبركم بما كان قد أمرنى به. وعندما فكرت فى كيفية الرجوع إلى المعسكر، لأن ذلك الميناء كان على بعد ثلاثة أيام من المعسكر ، بدأت أبكى بمرارة بالغة ، لأننى لم أجد وسيلة للرجوع ، وأخيرا ، وبخنى سيدى ورفاقى فدخلنا السفينة وبدأ نجذف قاصدين قبرص، وعلى الرغم من أن السفينة مضت طوال اليوم بفعل الريح المواتية والتجذيف حتى الفروب، هبت عاصفة مفاجئة ، وفى غضون ساعة أو ساعتين عدنا إلى الميناء الذى كنا قد تركناه. وهكذا، بعد أن عجزنا عن العبور مرتين وثلاث مرات ، رجعنا إلى الجزيرة فى ميناء القديس سمعان. وهناك سقطت فريسة لمرض خطير، وعلى أية حال، فعندما تم الإستيلاء على المدينة، جئت إليكم . والآن ، إذا كان ذلك يسركم ، أرجو اختبار ما أقول »،

« وظن الأسقف أن هذا مجرد لغو فارغ؛ ولكن الكونت صدقه وسلم الرجل الذي قال هذا إلى قسيسه الخاص ريمون ليتولى حراسته .

« وتجلى سيدنا يسوع المسيح فى ذات الليلة التالية لقسيس يدعى ستيفن، كان يبكى خشية موته هؤ ورفاقه فى ذلك المكان . ذلك أن بعض الذين نزلوا من الحصن زرعوا الرعب فى قلبه، وقالوا إن الأتراك قد بدأوا فعلا فى النزول من الجبل إلى المدينة ، وأن رجالنا يفرون هاريين بعد أن نالتهم الهزيمة ، ولهذا السبب فإن القسيس ، الذى أراد أن يشهد الرب على موته ، ذهب إلى الكنيسة المكرسة لمريم المباركة فى ثياب الإعتراف ، وبعد أن نال العفو، بدأ فى إنشاد المزامير مع بعض رفاقه ، وبينما كان الباقون يغطون فى النوم ، وبينما جلس هو وحيداً للمراقبة ، بعد أن قال : «ربى من هذا الذى سيسكن فى معبدك ، ومن ذا الذى سوف يستقر عند التل المقدس بك ؟ » كان ثمة رجل يقف تجاهه ، يفوق جماله الآخرين جميعا ، وقال له : «أيها الرجل، من هم القوم الذين دخلوا المدينة ؟ » وأجاب القسيس : «إنهم المسيحيون» فسأله « مسيحيون من أى نوع » .

« إنهم مسيحيون يؤمنون بأن المسيح ولد من العذراء وعانى على الصليب ، ومات ودفن ، وأنه قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء » . وقال ذلك الرجل « إذا كانوا مسيحيين ، فلماذا يخافون كثرة الوثنيين؟ » وأضاف « ألا تعرفني ؟ » . وأجاب القسيس « إنني لا أعرفك، لكني أرى أنك أجمل من الجميع » . وقال الرجل « أنظر إلى جيدًا » . وعنما تفحصه القسيس عن قرب رأى صليبا أكثر تألقا من الشمس خلف رأسه . وقال القسيس للرجل الذي كان يساله «سيدى، إننا نقول إن صور المسيح هي التي تأخذ هذا الشكل الذي تتمثل أنت فيه » .

وقال له السيد : «لقد أحسنت القول ، لأنى أنا هو ، أليس مكتوبا أننى أنا الرب ، قوى وعظيم في المعركة ؟ ومن هو السيد في جيشي؟ » فأجاب القسيس « سيدى ليس في الجيش سوى سيد واحد لأنهم يثقون في الأسقف».

« وقال السيد «قل هذا للأسقف ، قل له إن هؤلاء القوم قد أبعدونى عنهم بفعالهم الشريرة، ثم دعه يضاطبهم كما يلى « الرب يقول : إرجعوا لى حتى أرجع إليكم» ، وعندما يدخلون المعركة فليقولوا : لقد اجتمع أعداؤنا والمجد فى شجاعتهم ! فلتدمر قوتهم يا ربنا ، ومزق شملهم حتى يعرفوا أنه ليس هناك من يقاتل من أجلنا سواك يا ربنا » . وقال لهم أيضًا «إذا نفذت ما أمركم به ، على مدى خمسة أيام ، فسوف أشملكم برحمتى».

« وفضلا عن ذلك ، بينما كان يقول هذا ، اقتربت منه إمرأة فاثقة الحسن ومشرفة الطلعة، ونظرت إلى الرب وقالت له «سيدى ما الذي تقوله لهذا الرجل؟ » فأجاب السيد : «إنتى أسائه عمن يكون هؤلاء الناس الذين دخلوا المدينة » وحينئذ أجابت السيدة «ياسيدى هؤلاء هم الناس الذين من أجلهم توسلت إليك كثيرًا».

« وعندما هز القسيس رفيقه الذي كان نائمًا بالقرب منه ، حتى يكون شاهدا على هذه الرؤيا كانا قد اختفيا عن ناظريه .

« وعلى أية حال، فعندما جاء الصبح تسلق القسيس التل المواجه لقلعة الأتراك، حيث كان أمراؤنا جميعًا هناك فيما عدا الدوق ، الذي كان يتولى حراسة قلعة على التل الشمالى. وهكذا، بعد أن اجتمعوا حوله، أخبرهم بهذه القصة ، ولكى يظهر أنها قصة حقيقية أقسم على الصليب. وفضلاً عن ذلك، أراد أن يرضى المتشككين ، فأعلن استعداده للمرور خلال النار، أو القفز من فوق قمة البرج ، وحينذاك أقسم الأمراء أنهم لن يفروا من أنطاكية أو يخرجوا منها، سوى بموافقة من الجميع ؛ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يظنون أن الأمراء يريدون الفرار إلى القلعة . وهكذا استراح كثيرون ، بعد أن كان عدد الذين ثبتوا على إيمانهم ولم يفكروا في الهرب قلة . قليلة في الليلة الماضية . ولو لم يكن بوهيموند والأسقف قد أغلقا أبواب المدينة ، لم بقى عدد قليل . ومع هذا ، فإن وليم الجرائد منسلى قد هرب، وكذلك فعل أضوه ، وكثيرون من القساوسة ومن العلمانيين على السواء . وكثيرون ممن فروا من المدينة في ظروف بالغة الضطورة، لاقوا أشد أخطار الموت هولاً على أيدى الاتراك

« وفي هذا الوقت تجلت لنا أشياء كثيرة من خلال إخواننا ، كما شاهدنا علامة إعجازية في السماء ، ذلك أنه كان هناك نجم كبير جدًا يتلألا في السماء فوق المدينة طوال الليل، ثم إنقسم بعد وقت قصير إلى ثلاثة أجزاء وسقط في معسكر الأتراك .

« وإذ هدأت نفوس رجالنا وسكنت إلى حد ما ، قبعوا ينتظرون اليوم الخامس الذى ذكره القسيس. وفى ذلك اليوم، وبعد أن تمت الاستعدادات اللازمة ، تم إخراج الجميع من الكنيسة، ثم بدأ اثنا عشر رجلاً ، ومعهم الرجل الذى تحدث عن العربة، أعمال المفر. وكان أسقف أورانج، وريمون قسيس الكونت الخاص وكاتب هذه السطور ، ضمن أوائك الرجال، كما كان هناك الكونت نفسه، وبونتيوس البلازونى، وفيرالوس الثوارسى، وبعد أن حفرنا من الصباح حتى المساء بدأ البعض ييأسون من العثور على الحربة. وانصرف الكونت، لانشغاله بحراسة القلعة، بيد أننا جئنا بأخرين بدلاً منه وبدلاً ممن أرهقهم العفر، وكان هؤلاء نشيطين بحيث واصلوا العمل بهمة، أما الشاب الذى كان قد تحدث عن الحربة، فإنه حين رأنا منهكين ، تجرد من ثيابه وخلع نعليه، ونزل فى الحفر وتوسل إلينا لكى نصلى الرب حتى يعنعنا حربته من أجل تحقيق الراحة والنصر لشعبه، وأخيراً قرر الرب برحمته أن يظهر لنا الحربة. وأنا ، كاتب هذه السطور قمت بتقبيل الحربة عندما لاح طرفها من تحت التراب . واست بقادر على وصف الفرح والسرور اللذين غشيا المدينة أنذاك. وقد تم اكتشاف الحربة فى اليوم الثامن عشر قبل شهر يوليو.

« وفي الليلة الثانية، تجلى القديس أندرو للشاب الذي كان الواسطة التي منحنا بها الحربة، وقال له : «تأمل ، إن الرب أعطى الكونت ما لم يشأ أن يعطيه لأحد أبدًا ، وجعله حاملاً لراية جيشه طالمًا بقى حبه الرب،

« وكما قلنا ، عندما هزم رجالنا، وتخلت عنهم شجاعتهم ، وصاروا في مأزق، ظهرت النجدة الإلهية. وعلمنا أندرو المبارك من خلال الشاب الذي تحدث عن المربة كيف ينبغي أن نوجه أنفسنا قبل المعركة وأثناها:

« لقد هاجمتم جميعا بقوة ، وقد هزمتم هزيمة نكراء، وصرختم تستنجدون بالرب ، وسمعكم الرب، والآن ليتجه كل منكم إلى الرب بسبب خطاياه ، وعلى كل منكم أن يقدم خمس مستقات بسبب الجروح الخمسة في جسد الرب ، وإذا لم يكن قادرًا على هذا، فليصل الصلاة الربانية (آبانا الذي في السماء) خمس مرات ، وإذا ما تم هذا، ابدأوا المعركة باسم الرب

سواء في الليل أو في النهار ، وفقا لتقدير الأمراء لما هو أفضل ، لأن يد الرب ستكون معكم. وإذا كان هناك من يشك في النصر، افتحوا له البوابات ، ودعوه يذهب إلى الأتراك، وسوف يرى كيف سينقذه إله الأتراك. كما أن من يرفض القتال، سيقرن بيهوذا الذي خان الرب، والذي تخلى عن الحواريين وباع سيده إلى اليهود. وليحاربوا من أجل القديس بطرس وفي ذهنهم أن الرب وعده بأن يقوم ويتجلى له في اليوم الثالث ، ولأن هذه هي أرض القديس وليست أرض الوثنيين، واتكن صيحتكم في الحرب «ليساعدنا الرب» وسوف يساعدكم الرب حقًا. وكل إخوانكم الذين ماتوا منذ بداية الحملة حاضرون معكم في هذه الحرب، وما عليكم إلا أن تداهموا القسم العاشر من العدو، لأنهم سوف يهاجمون تسعة أقسام بقوة الرب وبأمره. ولا تنهوا المعركة أو تكفوا عن القتال، لأنكم إذا قعلتم، فإن الرب سيقود لكم أعداء كثيرين من الجانب الأخر مثل أعدائكم في هذا الجانب ، وسوف يجعلكم محصورين هنا حتى تلتهموا بعضكم بعضاً. ولكن إعلموا علم اليقين أن الأيام التي وعد الرب بها مريم المباركة والحواريين في متناولنا، إذ قال الرب إنه سوف يقيم مملكة المسيحيين بعد تدمير مملكة الوثنيين وتعريفها في التراب، لا تتحولوا صوب خيامهم بحثاً عن الذهب أو الفضة.

« وعندنذ، تجلت قوة الرب ، ذلك أن الرب الذى أمر بإبلاغنا هذه الكلمات عن طريق حواريه وبلميذه أراح قلوبنا جميعا لدرجة أن كل امرئ بلغ من إيمانه وأمله أنه بينه وبين نفسه كان كمن انتصر على الأعداء بالفعل ، وكانوا يحثون بعضهم بعضا ، واستعادوا شجاعتهم القتال. كما أن الجموع التي كانت تبدو في الماضي فريسة للخوف والحاجة، اقتربت أنذاك من الأمراء لتشكو لهم تأخير المعركة ، وعلى كل حال، فعندما تم تحديد يوم المعركة ، أرسل أمراؤنا رسالة مع بطرس الناسك إلى كربوقا قائد الأتراك ، لكي يرفع الحصار عن المدينة ، لأنها كانت من أملاك القديس بطرس والمسيحيين، ولكن القائد المغرور أجابهم بأنه سوف يحكم المدينة والفرنج سواء بالحق أو بالباطل ، وأرغم بطرس الناسك على أن يركع له ، بعد أن كان يرفض الإنحناء.

« وبتار سؤال في ذلك الوقت عمن يجب أن يتولى حراسة المدينة ضد أولئك الذين داخل القلعة ، على حين يذهب الآخرون إلى القتال. وبنوا حائطًا حجريًا ومنصات على التل المواجه للعدو؛ ودعموها بصبخور كثيرة، وأخيرًا تركوا الكونت ريمون الذي كان يعانى من مرض قاتل وتركوا معه مائتين من الرجال.

« وحان يوم القتال. وفي الصباح ، أسلم الجميع أنفسهم للرب ، وللموت إذا كانت هذه هي إرادته ، أو لمجد الكنيسة الرومانية وجنس الفرنج ، كما أنهم اتفقوا بشأن المعركة على ما يلى: تشكيل خطى قتال مزبوجين من جنود الكونت والأسقف ، بحيث يذهب الجنود المشاة قبل الفرسان ويقفون في انتظار أوامر الأمراء ؛ وكان على الفرسان أن يتبعوهم ويتولوا حراسة مسؤخرتهم ، وتم اتضاذ ترتيبات مماثلة مع جنود بوهيموند وتنكرد ، وكذلك جنود كونت نورماندى والفرنج ، وهو ما حدث أيضًا مع جنود الكونت والبرجنديين، وفضيلا عن ذلك سيار ضماريوا الطبول في المدينة يصيحون بأنه يجب على كل رجل أن يبقى مع أمراء قومه. كذلك صدرت الأوامر، بأن يكون هيو الكبير ، وكونت الفلاندرز، وكونت نورماندى أول من يتقدمون المعركة ، ثم يليهم الدوق ، ومن بعده الأسقف ثم بوهيموند بعد الأسقف، واجتمعوا ، كل تحت رايته ومع بني جنسه ، داخل المدينة أمام بوابة الجسر.

« كم هو مبارك شعب الرب ، وكم هو مبارك الشعب الذى اختاره الرب وكم كان وجهه ثابتًا! وكيف ببدل الجيش من الحزن إلى التحفز والشغفا فالواقع أنه خلال الأيام الماضية كان الأمراء والنبلاء بجوبون شوارع المدينة يطلبون مساعدة الرب في الكنائس، وكان عامة الناس يسيرون حفاة الأقدام يبكن ويضربون صدورهم. وكان الحزن قد تملكهم لدرجة أن الأب لم يكن يحيى الأبن، ولم يكن الأخ يوجه تحيته إلى أخيه، عندما يقابل كل منهما الآخر، كما أن أحدًا لم يكن يلتفت وراءه. ولكنك الآن تستطيع أن تراهم مثل الجياد السريعة ، يجلجئون بأسلحتهم، ويلوحون بحرابهم ، ولم يستطيعوا إخفاء بسعادتهم قولاً وفعلاً ، ولكن لماذا أحزن للمذه الأمور الكثيرة ؟ لقد منحوا القوة على الإنطلاق ، وتم انجاز ما اتفق عليه الأمراء في نظام.

« وفي الوقت نفسه ، كان كربوقا قائد الترك يلعب الشطرنج في خيمته. وعند تلقى الرسالة التي تخبره أن الفرنج زاحفون للقتال، اضطرب لأن ذلك كان بعيداً عن توقعاته، واستدعى واحداً من الأتراك كان قد فر من انطاكية ، واسمه ميردالين، وهو شخص نبيل نعرفه لشجاعته وقوته الحربية . وقال له « ما هذا ؟ ألم تخبرني أن الفرنج عددهم قليل وأنهم لن يحاربونا؟ » وأجابه ميردالين «إنني لم أقل إنهم لن يحاربونا ، ولكن تعال وسوف أخبرك إذا كنت تستطيع أن تتغلب عليهم بسهولة ».

« وفي ذلك الوقت كان الصف الثالث من رجالنا يتقدمون . وعندما رأى كيفية ترتيب

الصفوف قال ميرالدين لكربوقا « يمكن قتل هؤلاء الرجال ، ولكن لا يمكن إجبارهم على الهرب» وعندئذ قال كربوقا : «ألا يمكن أن نجبر أحدًا منهم على التقهقر إطلاقًا ؟ » ، وأجاب ميرالدين « إنهم لن يتزحزحوا خطوة واحدة ، حتى لو هاجمهم كل الوثنيين» (١),

« وحينئذ قام بجمع صفوف ضدنا على الرغم من اضطرابه . ذلك أنهم عندما كانوا يستطيعون منعنا من الخروج في البداية تركونا نضرج في سلام، وعلى أية حال، فإن رجالنا، توجهوا بصفوفهم صوب الجبال خوفًا من أن يحيط بهم الأتراك من المؤخرة، وكانت الجبال على مسيرة ميلين من الجسر . وكنا نسير في تشكيل مفتوح لأن القساوسة أرابوا السير في مسيرة دينية بالتراتيل، وبالفعل سرنا في مسيرة دينية، لأن القساوسة والرهبان الكثيرين، النين كانوا يرتدون المسوح البيضاء ، تقدموا صفوف فرساننا ، وهم ينشدون ويطلبون مساعدة الرب وبركة القديسين، وعلى العكس من ذلك النفع العدو ضدنا وأطلق السهام، وكان كريوقا مستعدًا أنذاك لأن يفعل ما كان قد رفضه منذ وقت قصير ، فقد أرسل رسالة شفوية إلى امرائنا يقترح أن يقوم خمسة أو عشرة من الأتراك بقتال عدد مماثل من الفرنج، وعلى النين يهزم فرسانهم أن يستسلموا للآخرين، وقد أجاب أمراؤنا على هذه الرسالة «لقد رفضت حين كنا نريد هذا ؛ والآن وقد زحفنا للقتال ، فليقاتل كل عن حقه ».

« وعندما قمنا باحتلال السهل كله ، كما قلنا ، ظل جزء من الأتراك خلفنا وهاجموا بعض جنوبنا المشاة . ولكن أولئك المشاة ، تمكنوا من صد الهجمة المعادية ببسالة وقوة، وعندما لم يتمكن الترك من دفعهم ، أشعلوا النيران حولهم ، صتى يتملك الرعب والخوف من النيران أولئك الذين لم يخشوا السيف، وهكذا أجبروهم على الهرب لأن هذا المكان كان به كميات كبيرة من التبن الجاف.

« وعندما تقدمت الصفوف ، وقف القساوسة حفاة الأقدام في مسوحهم الكهنوتي، في أسوار المدينة يطلبون من الرب الدفاع عن شعبه ، وأن يقدم شهادة قدسها بدمه، من خلال انتصار الفرنج ، وقضلاً عن ذلك ، وبينما كنا نتقدم من الجسر حتى الجبل ، جابهتنا صعوبة كبيرة بسبب رغبة العدو في الإحاطة بنا، وفي خضم هذا ، انقضت صفوف العدو علينا نحن

<sup>(</sup>١) واضح من صبياغة هذا الحوار أنه لم يكن له وجود سوى فى عقل القسيس الكاثوليكى ريمون الذى كتب هذه الرواية، وهى طريقة كانت مألوغة فى صبياغة المؤلفات التاريخية انذاك؛ إذ كان المؤرخ يجعل الشخصيات التاريخية تنطق بالقكاره وآرائه هو ، حتى فى هذه الصورة غير المنطقية.

الذين كنا فى فيلق الأسقف، وعلى الرغم من أن قواتهم كانت أكبر من قواتنا ، فإنهم لم يجرحوا أحدًا منا يجرحوا أحدًا بغضل حماية الحرية المقدسة التى كانت معنا، كما أنهم لم يصيبوا أحدًا منا بسهامهم، وكنت أتأمل هذه الأمور التى أتحدث عنها وأنا أحمل حرية السيد، وإذا قال أحد إن الفيسكونت هيرالكليوس، حامل راية الأسقف ، قد جرح فى المعركة ، فليعلم أنه كان قد سلم رايته لمغيره وسقط خلف خطوطنا وعلى بعد مسافة منا.

و وعندما تكامل خروج جميع مقاتلينا من المدينة ، ظهرت بيننا خمسة صفوف أخرى. لأن أمرانا كانوا قد شكلوا ثمانية صفوف فقط، كما ذكرنا ، واكننا صبرنا ثلاثة عشر صفا خارج المدينة . وفي بداية المسير خارج المدينة القتال أرسل الرب على كل جيشه رذاذًا مقدساً، كان صغيراً ولكنه مُقعم بالبركة. وكل الذين مسهم هذا الرذاذ امتلاوا بالنعمة الإلهية والصبر والجلد، وتقدموا وهم يحتقرون العدو كما لو كانوا دائماً ينعمون بأطايب حياة الملوك. ولم يكن تأثير هذه المعجزة أقل قدراً على خيوانا . ذلك أن أحدا لم تفشل خيوله حتى انتهى القتال على الرغم من أن هذه المعيول لم تكن قد تنوقت شيئًا سوى العشب أو أوراق الأشجار على مدى ثمانية أيام، وقد أكثر الرب من عدد جيشنا لدرجة أننا كنا نبدر أقل عبداً من العدو قبل المعركة، ولكننا أثناء المعركة صرنا نفوقهم عبداً . وعندما تقدم رجالنا على هذا النحو واتخنوا التشكيل القتالي لاذ العدو بالفرار دون أن يعطينا فرصة الالتحام في القتال، وطاردهم رجالنا الجروب وهناك تجلت معجزات الرب سواء من خلال الرجال أو من خلال الخيول، ذلك أن الرجال لم يكونوا يتركون المعركة بدافع الجشع والطمع، كما أن خيول الأحمال (الجنائب) التي قادها أصحابها إلى ميدان المعركة، كانت تتابع خيول الأتراك الفائقة السرعة في سهولة قادها أصحابها إلى ميدان المعركة، كانت تتابع خيول الأتراك الفائقة السرعة في سهولة ويسر، وبعد أن نالت حظًا قليلاً من الطعام.

« ولكن الرب لم يشأ لنا أن نحرز هذا الفرح فقط ، لأن الأتراك الذين كانوا يحرسون القلعة استسلموا لليأس عندما رأوا فرار قومهم. وسلم بعضهم أنفسهم إلينا مقابل النجاة بأرواحهم فقط، على حين لاذ البعض الآخر بالفرار، وعلى الرغم من أن هذه المعركة كانت مرعبة ومخيفة، فإن عدد الذين سقطوا من فرسان العدر كانوا قليلين، ولكن الذين نجوا من جنودهم المشاة كانوا قلة قليلة . وفضلاً عن ذلك ، تم الاستيلاء على جميع خيام العدو، وتم الإستيلاء على كميات كبيرة من الذهب والفضة ، وكميات هائلة من الغلال والماشية والجمال التي تفوق المصر...».

## ٣ ـ رواية فوشيه الشارتري (٠)

« وعندما شاء الرب، الذي استجاب لصلوات شعبه ، أن ينهى عمل شعبه الذين كانوا يتوسلون إليه يوميا طالبين العون والمساعدة ، منحهم حبه، بحيث تسلم لهم المدينة سرًا بفضل خيانة هؤلاء الأتراك أنفسهم ، وتعود ثانية للمسيحيين. فاستمعوا إلى قصة خيانة ، ومع ذلك فهى ليست خيانة.

« فقد تجلى سيدنا لواحد من الأتراك ، اختاره بنعمته (١) ، وقال له : « انهض أيها النائم، فإننى أمرك أن تعيد المدينة للمسيحيين» ، وقد صمت الرجل المندهش عن هذه الرؤيا.

« ومرة أخرى تجلى الرب له وقال « أعد المدينة المسيحيين، لأننى أنا المسيح حقا آمرك بهذا». وحار الرجل في أمره ولم يدر ماذا يفعل فذهب إلى سيده أمير أنطاكية وأخبره بنبا الرؤيا ، فأجابه بقوله : «هل تريد أيها الرجل أن تطيع شبحًا ؟ » فعاد الرجل أدراجه وظل على صمته.

« ثم عاود الرب الظهور له قائلاً: «لماذا لم تفعل ما أمرت به ؟ ليس لك أن تتردد لأننى أنا الذي أمر بهذا سيد الجميع» . وإذ تخلص التركي من شكوكه رتب مؤامرة مع رجالنا بحيث يحصلون على المدينة .

« وعندما تم هذا الاتفاق ، أعطى التركى ابنه رهينة للسيد بوهيموند الذى كان أول من عرف بأمر هذه الفطة وأول من تأثر بها ، وفي الليلة الموعودة ساعد التركي عشرين من رجالنا على الصعود فوق الأسوار بواسطة سلم من الحبال. وفي الحال تم فتح البوابة دون تأخير، وبخل الفرنج الذين كانوا متأهبين إلى المدينة. وقام أربعون من جنودنا الذين كانوا قد دخلوا المدينة بذبح ستين تركيا وجدوهم يحرسون الأبراج ، ثم صاح الفرنج جميعًا بصوت عال «الرب يريدها » . لأن هذه كانت صبيحة الحرب التي كنا نطلقها عندما نكون على وشك إنهاء أي مشروع جيد.

Fulcher, pp. 98 - 107. (\*)

<sup>(</sup>١) يشير الكاتب هنا إلى فيروز ، أو بيروس Pirus ، الذي تشير المصادر الصليبية إليه باعتباره من الأتراك السلاجةة على السلاجةة ، بينما توضع المسادر العربية أنه كان أرمنيا اعتنق الإسلام بعد أن استولى الأتراك السلاجةة على مدينة انطاكية . واسمه الأرمني فيروز يعنى «المنتصر» ، وكان من عائلة تشتغل بصناعة السلاح. وهذه الرواية الخيالية تناسب أسلوب فوشيه الذي كان من رجال الكنيسة .

« وعندما سمع الأتراك هذه الصيحة غشيهم خوف شديد، وسرعان ما بدأ القرنج يهاجمون المدينة، وبدأت أنوار الفجر تلوح في الأفق، وعندما لاحظ الأتراك راية بوهيموند الصراء أولاً، تخفق عالية ، وسمعوا الضوضاء التي تشق صمت المكان ، وأصوات طبول الفرنج تدوى فوق أسوار المدينة، على حين أخذ الفرنج يجرون في شوارع المدينة وسيوفهم مشرعة ويقتلون الناس في وحشية ، تملكتهم الحيرة وبدأوا يحاولون الهرب هنا وهناك. وهرب أكبر عدد ممكن من الأتراك صوب القلعة التي كانت قائمة على تل مرتفع .

« واستولى رجالنا، بلا تمييز على كل ما وجدوه في الشوارع والبيوت، ولكن الفرسان الذين كانوا على دراية بأمور الحرب، استمروا في البحث عن الأتراك وقتلهم.

« أما أمير أنطاكية ، المدعو أو كسيانوس (١)، فقد قطعت رأسه بيد فلاح أرمني وهو يحاول الهرب، وقد أحضر الفلاح رأسه إلى الفرنج.

« وحدث بعد الاستيلاء على المدينة أن رجلاً وجد حربة في حفرة في الأرض تحت كنيسة بطرس المبارك (٢)، وعندما تم اكتشافها أكد الرجل أنها الحربة نفسها طعن بها لونجينوس المبانب الأيمن المسيح، كما يقول الكتاب المقدس(٢). وقال إن سان اندرو الحواري هو الذي كشف له عنها،

« وعندما تم اكتشافها وقام الرجل نفسه بإخبار كونت ريمون وأسقف لوبوى، ظن الأسقف أن القصة ذائفة، ولكن الكونت كان يأمل في أن تكون قصة حقيقية.

« وعندما سمع الناس كلهم بهذا مجدوا الرب وعظموه. وعلى مدى مائة يوم تقريبًا كانت الحربة تحظى بتبجيل شديد ويحملها كبير قساوسة الكونت ريمون الذى تولى حراستها. ثم حدث أن كثيرين من القساوسة والعلمانيين ترددوا، وظنوا أن هذه ليست حربة الرب ولكنها حربة أخرى لفتها هذا الرجل المعتوه.

« وبعد صديام وصلوات استمرت ثلاثة أيام أشعلوا النار في كومة من الأخشاب في الميدان

<sup>(</sup>۱) يقصد دياغي سيان»،

 <sup>(</sup>٢) كان فوشيه في ذلك الوقت في الرها ، بيد أن كلماته تكشف عن مدى تشككه في قصة الحربة المقيسة،
 وكان فوشيه من المعارضين لمحاولة ريمون كونت سان جيل استغلال قصة الحربة لإحراز مكان الزعامة لنفسه.

<sup>(</sup>٣) جاء في إنجيل يوحنا ١٩ : ٣٤ «لكن واحدًا من العسكر طعن جنبه بحربة ، وللوقت خرج دم وماء.».

الكائن قبالة مدينة أركاس في الشهر الثامن بعد الإستيلاء على أنطاكية (١)؛ وقام الأساقفة بمباركة النيران، وجرى مكتشف الحربة بسرعة وسط النيران لكي يبرهن على أمانته، بناء على طلبه، وعندما مر الرجل خلال اللهب ثم خرج وجدوه مننبًا، لأن جلده احترق وعرفوا أنه قد لحق به ضرر مميت داخل جسده، وقد عرف هذا وشاع لأنه مات في اليوم الثاني عشر مثقلاً بالنب الذي جناه،

« ولأن الجميع كانوا يبجلون الحرية حبًا وتكريمًا للرب، فإنه عندما انتهت المحاكمة عن طريق المحنة تملك الحزن والربية أولئك الذين كانوا يعتقدون فيها من قبل، ومع هذا فإن الكونت ربعون ظل يحتفظ بها بعد ذلك لفترة طويلة.

« وفي اليوم التالى للإستيلاء على أنطاكية، كما حكينا من قبل، قرض جمع غفير من الأتراك الصمار على المدينة. ذلك أنه بمجرد بأن عرف السلطان، الذي هو ملك الفرس، أن الفرنج يحاصرون أنطاكية حتى أمر بجمع عدد كبير من الرجال وأرسل جيشًا ضد الفرنج. وكان قائد هؤلاء الناس هو كربوقا.

« وظل ثلاثة أسابيع قبالة مدينة الرها، التي كان يحكمها آنذاك السيد بلنوين، واكنه حين فشل في تحقيق شيء هناك أسرع يحث الخطي صوب أنطاكية لكي ينقذ الأمير أوكسيانوس.

« وعندما رأى النرنج هذه الأمور خارت شجاعتهم من جديد، وكان ذلك عقابًا مضاعفًا لهم بسبب خطاياهم . لأنهم حين دخلوا المدينة ارتكب الكثيرون منهم جريمة الزنا.

« وحينئذ دخل المدينة حوالى ستين ألف من الأتراك عن طريق القلعة القائمة على جانب التل المرتفع، وبدأوا يطبقون على رجالنا بهجمات متعددة جسورة، ولكنهم لم يبقوا طويلاً لأن الرعب تملكهم وتركوا المدينة لكى يصاصروها من الضارج، وظل الفرنج مصصورين داخل أسوار المدينة تحت وطأة متاعب تفوق الخيال.

« وفى الوقت نفسه ، تجلى الرب لكثيرين من الناس، وهى حقيقة رددوها كثيرًا واستراحوا حين وعدهم أنهم سوف يفرحون بالنصر عما قريب. ثم تجلى الرب لأحد القساوسة وكان هاريا خشية الموت وقال له «إلى أين أنت ذاهب أيها الأخ؟ » فقال « إننى هارب حتى لا أهلك».

<sup>(</sup>١) هذه المحاكمة التي جرت على الطريقة الجرمانية وقعت يوم ٨ أبريل ٩٩٠/م، في مدينة عرقة على مسافة حوالي ثلاثة عشر ميلاً شمال شرق طرابلس.

وهكذا هرب الكثيرون خشية لهلاك بأنياب الموت المرعب (١).

« وأجاب السيد رداً على القسيس « لا تهرب ، ولكن عد بسرعة وأخبر الآخرين أننى ساكون معهم في المعركة. لأننى استجبت لصلوات أمى وساكون رحيما بالفرنج. واكن لأنهم ارتكبوا الخطايا أوشكوا على الهلاك. وليكن أملهم في دائمًا ، وسوف أجعلهم ينتصرون على الأتراك. وليتوبوا ويكفروا عن خطاياهم وسوف أنقذهم، لأننى أنا السيد الذي أتحدث إليك» ، وعاد القسيس أدراجه وحكى ما سمعه ،

فى الوقت نفسه كان كثيرون من الفرنج يوبون لو نزلوا من الأسوار ليلاً بالحبال وفروا هاربين، خوفًا من الموت بدافع العوز والحاجة أو بحد السيف، وقد ظهر لواحد من هؤلاء الذين كانوا ينزلون على الأسوار، أخوه الذي كان قد مات بالفعل وقال له « إلى أين تهرب يا أخى؟ أبق ولا تخف لأن الرب سيكون معكم في نضالكم ، كما أن رفاقكم في هذه الرحلة والنين سبقوكم في طريق الموت سيحاربون معكم ضد الأتراك» ، واندهش عندما سمع كلمات الميت فكف عن الهرب وأخبر الآخرين عما سمعه.

« ولأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل مثل هذا الكرب، إذ لم يكن لديهم شيء يأكلونه مما جعلهم هم وخيولهم غاية في الضعف، وعندما شاء الرب أن ينهى شقاء خدامه ، اتفقوا على صيام ثلاثة أيام مع الصلوات على أمل أن تكون هذه الكفارات والصلوات وسيلة لاسترحام الرب واستعاطفه.

« وفى الوقت نفسه وبعد أن تشاور الفرنج أرسلوا إلى الأتراك بطرس الناسك يقواون إنهم إذا لم يخلوا الأراضى التى كانت ملكًا للمسيحيين فيما مضى بهدوء فإن الفرنج سوف يهاجمونهم بكل تأكيد، وإذا قبل الأتراك ستكون المعركة بين خمسة أو عشرة أو عشرين أو حتى مائة من الفرسان يختارون من كل جانب، حتى لا يموت عدد كبير في القتال الشامل، والجانب الذي ينتصر رجاله على الآخرين تكون المدينة وحكمها من حقهم دون نزاع.

« كان هذا هو الطلب ، واكن الأتراك رفضوه . إذ إنهم كانوا واثقين في أعدادهم الكبيرة وفي قوتهم وظنوا أن بمقدورهم أن يهزمونا ويدمرونا.

<sup>(</sup>١) هذه ترجمة لبيت شعر كتبه فوشيه تعليقا على روايته ، وهو أمر يتكرر بين الحين والآخر في تاريخه.

« وكان عددهم يقدر بحوالى ثلاثماثة ألف من الفرسان والمشاة ، وكانوا يعرفون أن فرساننا يعانون من الضعف، وأن مشاتنا لا حول لهم ولا قوة،

« ثم رجع بطرس مندوبنا ومعه إجاباتهم، وعندما سمعها الفرنج أعدوا أنفسهم للمعركة دون تردد، واضعين أملهم كله في الرب.

« وكان قادة الأتراك كثيرين ويسمون «الأمراء » (١)، وكانوا كورباجات، ومالدوكات (١)، وكان قادة الأتراك غيرهم لا مكان لذكرهم،

« أما أمراء القرنج فكانوا؛ هيو الكبير، وروبرت كونت نورماندى ، وكونت الفلاندرز، والدوق جودرفرى ، والكونت ريمون، ويوهيموند ، فضلاً عن كثير من النبلاء الأقل رتبة، وليمنح الرب بركته إلى روح أديمار لوبوى، الذى كان هو نفسه رجلاً رسوليًا ، وكان دائمًا يواسى الناس ويقويهم فى الرب بعطفه وحنانه.

« يا لها من احتياطات تفيض بالتقوى ! فقى الليلة السابقة أمر أديمار نفسه بأنه ينبغى على كل فارس في جيش الرب أن يعطى جواده أكثر قدر ممكن من الفلال المخصيصية له، ومهما غلا ثمنها، خوفا من أن ينهار الجواد في اليوم التالي ساعة المعركة، تحت وطأة الضعف والجوع. وصدر الأمر وتم تنفيذه على هذا النحو.

« وهكذا انطلق جميع من كانوا مستعدين المعركة خارج المدينة مع تباشير النهار في اليوم الرابع قبل نهاية شهر يوليو (1). وتم تنظيم المشاة والفرسان في جماعات وفيالق تتقدمها بيارقها وأعلامها. وكان بينهم القساوسة في مسحوهم البيضاء. وكان هؤلاء يبكون من أجل الشعب كله، ويغنون الرب ويصلون كثيرًا من أعماق أرواحهم التقية المتدينة.

« ثم شاهد أمير تركى يدعى أمير داليس ، وهو فارس متميز للغاية، رجالنا يتقدمون ضد الأتراك وراياتهم ترفرف عالية فانتابتهم الدهشة، وعندما رأى يبارق قادتنا وتعرف عليها، تتقدم الواحدة تلو الأخرى في ترتيب ونظام أدرك أن المعركة قادمة لا محالة عن قريب.

<sup>(</sup>١) هذه هي تسمية فوشيه الشارتري لكربوقا أتابك الموصل والقائد العام للجيش الإسلامي في معركة أنطاكة.

<sup>(</sup>٢) شمس الملوك دقاق حاكم دمشق

<sup>(</sup>٣) الأمير سليمان بن إيلغازي على الأرجع.

<sup>(</sup>٤) ۲۸ يوليو ۸۸ - ۱م.

« وكنان على دراية بانطاكية كمنا كان يعرف القرنج ، فناسرع إلى كربوقا وأشهره بما شاهده، وقال : «لماذا تلعب الشطرنج ؟ إنتبه إن القرنج قادمون» وأجابه هذا : «هل هم قادمون للقتال ؟ » فأجاب أميرداليس « حتى هذه اللحظة است أدرى، ولكن انتظر قليلاً » (١).

« وعندما تأكد أمير داليس أن رايات أمرائنا كانت محملة في المقدمة بطريقة عسكرية، وأن معفوف الجيش قد اصطفت المعركة بذكاء خلف الرايات عاد مسرعًا إلى كربوقا وقال «انظر إلى الفرنج » فأجابه «ماذا تظن؟ » فقال « أظن أنه ستنشب معركة ، ولكن انتظر قليلاً ، فإننى لا أتعرف على الرايات التي أراها ».

« وحين دقق النظر تعرف على راية أسقف لوبوي تتقدم الفيلق الثالث

لم ينتظر أكثر من ذلك فقال لكريوقا.

انتبه فالفرنج قادمون ، فلا تهرب وقاتل بشجاعة.

لأننى أرى راية البابا الجبار تتقدم مس الأمام (٢).

« فاليوم، قد يتملكك الضوف من أن تهزم على أيدى الذين كنت تظن نفسك قادرًا على استنصال شافتهم».

وقال كربوقا: « سوف أبعث برسالة إلى الفرنج، أوافق على طلبهم الذى طلبوه بالأمس». فقال له أميرداليس «لقد جاء كلامك بعد فوات الأوان». ومع ذلك تقدم كربوقا بطلبه، ولكن طلبه قويل بالرفض، وفي الحال قام أميرداليس.

وانسحب تاركًا سيده، وامتطى صهوة جواده.

وفكر في الهرب ، وأكنه بقى يحث كل رفاقه.

على أن يحاربوا ويسرعوا في قذف سهامهم،

و افرحتاه! كان هيو الكبير ، والكونت روبرت النورماني ، وروبرت كونت الفلاندرز، قادة الصف الأول في الهجوم ، وتبعهم النوق جودفري في الصف الثاني مع الألمان واللوثرنجيين.
 وبعدهم جاء أسقف لوبوي مع رجال الكونت ريمون والجاكسون والبروقنساليين، وبقى الكونت نفسه في المدينة لحراستها ، وكان بوهيموند يتولى بمهارته حراسة مؤخرة الجيش.

<sup>(</sup>١) على الرغم من أن فوشيه نقل هذا الفصل تقريبًا عن ريمون الأجويلرى، فإنه يحاول صياغته وفقًا السلوبه الخاص وكاته نوع من التأليف الأدبى بغض النظر عن الحقائق التاريخية، السيما فيما يتعلق بالحوار بين الأمير التركى وكريوقا.

 <sup>(</sup>٢) هذه واحدة من محاولات فوشيه في صياغة الأحداث شعراً.

« وعندما رأى الأتراك أن الجيش النرنجى قد اخترق معنوفهم بهجمة قوية، بدأوا يهاجمون فرادى ويطلقون سهامهم مثلما جرت عادتهم، ولكن الخوف الذى سلطته عليهم السماء غشيهم بحيث وأوا الأدبار هاربين فى فرع كما أو كانت الدنيا بأسرها تطاردهم، وطارد الفرنج الهاربين قدر استطاعتهم،

« ولكن لأن الغرنج كانوا يملكون خيولاً قليلة ضعيفة وجائعة، لم يستطيعوا أن يأسروا عددًا كبيرا من الوثنيين كما كان ينبغى، وعلى أية حال، كانت خيام الأتراك ما تزال باقية فى معسكرهم، وفيها وجد الفرنج أشياء من كل نوع ، مثل الذهب والفضة والحبال والملابس والأوانى، وأشياء أخرى كثيرة كان الأتراك قد تركوها أو رموها أثناء هربهم المذعور من معسكراتهم، وعلى سبيل المثال كان يوجد هناك الخيول والبغال والجمال والصمير والعمائم الفاخرة والأقواس والسهام في جعابها.

« وهرب كربوقا ، مسرعًا مثل الغزال، بعد أن كان يهاجم الفرنج كثيرًا بالكلمات المحمومة والتهديدات ، ولكن لماذا هرب، وعنده مثل هذا الجيش الكبير المنعم بالفرسان؟ لأنه جرؤ على أن يحتقر الرب فالرب الذي شاهد أبهة كربوقا من بعيد هو الذي دمر قوته تمامًا .

« وأولئك الأتراك الذين كانت غيولهم قوية وسريعة تمكنوا من الهرب. ولكن الضعفاء تركوا للفرنج . وتم أسر كثير من المشاة على نحو خاص ، ومن ناحية أخرى ، جرح عدد قليل من رجالنا . أما النساء اللاتى وجدن في خيام الأتراك فإن الفرنج لم يرتكبوا معهم شراً وإنما أدخاوا حرابهم في بطونهن.

« ثم مجد الجميع الرب بصوت يتهلل فرحا ، فإنه برحمته وعطفه حررهم من أقسى أعدائهم، وعلى الرغم من أنهم كانوا في كرب وعوز، فإنهم وضعوا ثقتهم في الرب، وبعظمته بعثر الأتراك مهزومين بعد أن كانوا على وشك إلحاق الهزيمة بالمسيحيين، وعاد رجالنا إلى المينة يرفلون في الثراء بغضل الغنائم والأسلاب التي غنموها.

أعندما تم الأستيلاء على مدينة أنطاكية القديمة

. كانت قد مرت ألف ومائة سنة ، تنقص سنتين،

ملى ميلاد سيدنا من العدراء.

« ثم مات الأسقف أديمار في شهر أغسطس ، فلتنعم روحه بالسلام الأبدى، آمين ، ثم رحل في الكبير إلى التسطنطينية ، بمواققة الأمراء، ومن هناك رحل إلى فرنسا ».

## خطاب زعماء الصليبيين إلى البابا إريان الثاني حول الأحداث التي مرت بهم حتى سقوط انطاكية (٠)

كتب هذا القطاب في ١١ سبتمبر ١٠٩٨م، وهو يدين البيزنطيين والمسيحيين الشرقيين باعتبارهم هراطقة، ويحث البابا إربان الثانى على أن يجعل أنطاكية مقر الكرسى البابوى ومنها يتولى قيادة الصليبيين صوب الضريح المقدس، وهذه الدعوة الغريبة المدهشة كان يمكن أن تؤدى إلى التضحية بالصداقة مع المسيحيين الشرقيين وهى المداقة التي سمى إليها البابا في كليرمون.

ويبد أن بوهيموند وراء كتابة هذا الخطاب. وربما يكون كاتبه هو المؤرخ المجهول الذى كتب «أعمال الفرنجة» والذى كان معجبًا ببوهيموند، ففى هذا الخطاب تتضبع خطة بوهيموند لنقض الإنفاق مع البيزتطيين والاستيلاء على أنطاكية لعسابه الخاص، ولسنا ندرى رد فعل البابا تجاء هذا الخطاب الغريب؛ فقد مات قبل أن يتمكن من القيام بلى عمل.

\* \* \*

« إلى السيد المبجل البابا إربان؛ من بوهيموند ، وريمون كونت سان جيل، والدوق جودفرى أمير اللورين ، وكونت روبرت أمير نورماندى ، وروبرت كونت الفلاندرز والكونت إيستاس البواوني(١). تحياتنا ، ومثلما يبعث الأبناء إلى أبيهم الروحى : نعلن أننا خدام مخلصون ورعايا حقيقيون في حب المسيح.

« وتحن نرغب أن نحيطكم علما أنه بغضل رحمة الرب العظيمة وبغضل مساعدته الرائعة استطعنا أن نستولى على مدينة أنطاكية ؛ بحيث أن الأتراك الذين سبيوا كثيرا من العار السيدنا يسوع المسيح ، وقعوا ضحية الأسر والذبح ؛ وأننا حجاج المسيح الذاهبون إلى القديس قد انتقمنا للرب العظيم ،كما أننا حاصرنا الأتراك أولاً ثم وقعنا تحت حصار أتراك أخرين قدموا من خراسان ، والقدس ، ودمشق ، وأماكن أخرى كثيرة ، وكيف نجونا بغضل رحمة يسوع المسيح .

Fulcher, pp. 107 - 112. (\*)

<sup>(</sup>١) إيستاس الثالث ، كونت بواونيا والأخ الأكبر للدوق جودفرى وبلدوين الأول. وقد عاد لوطئه بعد العملة المسلة.

« فبعد الاستيلاء على نيقية ، انتصرنا على الأعداد الكثيرة من الأتراك الذين قابلونا في شهر يوليو كما سمعتم ، في وادى ضوروليوم وهزمنا سليمان القوى وجردناه من كل أراضيه وأملاكه وبعد أن حصلنا على رومانيا [آسيا الصغرى] وأخضعناها كلها ، زحفنا لفرض الحصار على أنطاكية ، وفي حصارها كابدنا مصاعب ومشاق عديدة ، لاسيما من جراء الهجمات التي كان يقوم بها الأتراك والوثنيون المجاورون الذين كانوا غالبا ما يندفعون نصونا بأعداد كبيرة لدرجة أننا يمكن أن نقول إننا كنا محاصرين من قبل أولئك الذين حاصرناهم في أنطاكية.

« وأخيراً كسبنا كافة المعارك وارتقت العقيدة المسيحية بغضل هذا النجاح على النحو التالى: فقد اتفقت أنا بوهيموند مع أحد الأتراك وسلمنى المدينة، فقبل الفجر بقليل فى الثالث من شهر يونيو وضعت السلالم على سور المدينة ، وهكذا استولينا على المدينة التى كانت تقاوم المسيح ، وقد نبحنا كاسيانوس (١) طاغية المدينة ، وكثيرين من جنوده، وأبقينا على زوجاتهم وعائلاتهم وكذلك الذهب والفضة وسائر أملاكهم ، غنائم لنا.

« وعلى أية حال، لم نستطع الإستيلاء على قلعة أنطاكية ، التي كان الأتراك قد دعموا تحصيناتها من قبل ، ولكن عندما أتعمنا استعدادنا للهجوم عليها في اليوم التالى ، شاهدنا أعداداً لا تحصى من الأتراك يتحركون خلال كافة أرجاء الريف. وظللنا عدة أيام نتوقع أن يصلوا ويقاتلونا على حين كنا ما نزال خارج المدينة ، وفي اليوم الثالث بعد أن أخذنا المدينة ، فرضوا الحصار علينا ، ودخل أكثر من مائة ألف منهم القلعة المذكورة ، وعلى أمل أن يندفعوا من خلال بواباتها إلى ذلك الجزء من المدينة الذي تقع فيه ، والذي كان قسمة بيننا وبينهم.

« ولكننا ، كنا نعسكر على مرتفع أخر قبالة القلعة ، وتولينا حراسة المر الذى يربط بين الجيشين والذى ينحدر إلى المدينة بحيث لم يتمكن الأتراك بأعدادهم الكبيرة أن يمروا من خلاله، وكنا نحارب داخل الأسوار وخارجها ليلاً ونهاراً وأخيراً أجبرنا أعدامنا على الرجوع إلى معسكرهم، عبر بوابة القلعة التى كانت تؤدى إلى داخل المدينة.

« وعندما أدركوا أنهم لا يستطيعون إيذاها من هذا الجانب أحاطوا بنا من جميع النواحى بحيث أن أحدًا لم يكن يقدر على دخول المدينة أن الخروج منها، ولهذا السبب انهارت شجاعتنا

<sup>(</sup>۱) يقصد ياغي سيان.

جميعًا وتخاذانا الدرجة أن كثيرين منا، كانوا على وشك الموت جوعًا أو إرهاقًا، نبحوا خيوالهم وحميرهم والتهموها على الرغم من أنها هي الأخرى كانت تتضور جوعًا.

« وفى الوقت نفسه، بفضل رحمة الرب العظيم الذى كان يرعانا ويساعدنا، وجدنا حرية الرب التى اخترقت جنب مخلصا بيد لونجينوس، وقد تم الكشف عنها ثلاث مرات لواحد من خدام الرب على يد القديس أندرو الحوارى الذى دله على المكان حيث كانت الحربة مدفونة فى كنيسة بطرس المبارك ، أمير الحواريين، وإذ استرحنا لهذا الكشف ، وبغضل عدد كبير من الرؤى والأحلام المقدسة ، قوى ساعدنا لدرجة أننا بعد أن تملكنا التخاذل والتقاعس من قبل، صرنا وقتذاك نحث بعضنا بعضًا على القتال في شجاعة وإقدام متناهيين.

« وبعد أن ظللنا تحت الحصار ثلاثة أسابيع وأربعة أيام ، اعترفنا بخطايانا ووضعنا أنفسنا تحت تصرف الرب، ثم خرجنا من بوابات المدينة لنخوض المعركة عشية عيد القديسين الرسولين بطرس وبواس ، وكنا من القلة بحيث ظن العدو أننا لن نصاربه ، وإنما سنفر هاربين.

« وعلى أية حال، عندما أخننا أهبتنا جميعًا ، واصطفت مشاتنا وفرساننا في نظام وترتيب، تقدمنا في جسارة ومعنا حربة الرب صوب مركز أكبر قوة من الأتراك وأجبرناهم على الهرب من موقعهم المتقدم ، ويدأوا ينتشرون في كل اتجاه جريًا على عادتهم ، واحتلوا التلال والطرق في كل صوب وحدب ظنًا منهم أن يحكموا الخناق صولنا، ويذلك كانوا يأملون في ذبحنا جميعًا . ولكننا كنا قد تدربنا على أساليبهم وحيلهم في عدة معارك. وساعدتنا نعمة الرب ورحمته على أن نقهرهم جميعًا على الرغم من قلة عددنا بالنسبة لهم، وإذ كانت يد الرب اليمنى تقاتل معنا، أجبرنا الأتراك على الهرب وهجران معسكرهم بكل محتوياته.

« وبعد أن تغلبنا على الأتراك وطاردناهم على مدى يوم كامل وقتلنا عدة ألوف منهم، رجعنا إلى المدينة فرحين مسرورين وسعداء، ثم قام أحد الأمراء بتسليم القلعة ، التي سبق ذكرها، إلى بوهيموند ويها ألف رجل ، وبفضل بوهيموند سلمهم جميعًا للعقيدة المسيحية ، وهكذا قام سيدنا يسوع المسيح بتخليص أنطاكية كلها وتسليمها إلى الديانة والعقيدة الرومانية .

« ولأن شيئًا محزنا يحدث دائما وسط الأفراح ، فإن أسقف لوپوى ، الذى كنت قد أرسلته نائبًا عنك ، مات فى شهر أغسطس . وكان هذا بعد المعركة ، التى كان له فيها دور نبيل، وبعد أن خيم السلام فى ربوع المدينة . « وإذا فإننا أبناك ، المفجوعون في الأب الذي عينته لنا ، نسبالك يا أبانا الروحي ما يلي: بما أنك أنت الذي بدأت هذا الصح وبخطبك ومواعظك جعلتنا جميعًا نترك بلادنا وكل ما فيها ، منذ أن حفرتنا على تتبع المسيح بحمل الصليب ، ويما أنك حرضتنا على أن نرفع عاليا اسم المسيح بتحقيق ما ناديت به ، فإننا نرجوك أن تأتى إلينا وأن تحث من يمكنه أن يأتى معك، لأن اسم المسيحية نبع من هنا . فبعد أن توج بطرس المبارك في الكنيسة التي نراها كل يوم، كان أولتك الذين يسمون الجليليين قبل ذلك أول من تسموا بالمسيحيين. ومن ثم ، فماذا في الدنيا يمكن أن يكون أصح من أنك، أنت أبو ورأس العقيدة المسيحية، تأتى إلى المدينة الرئيسية وعاصمة الاسم المسيحي وتنهي الحرب ، وهي مشروعك ، بنفسك ؟.

« لقد أخضعنا الأتراك والوثنيين ؛ ولكن الهراطقة من اليونانيين والأرمن والسوريان واليعاقبة لم نستطع التغلب عليهم ، ولذا نسألك ونلح في السؤال أن تأتي أنت أيها الأب العزيز أبا ورئيستُ إلى مكان سلفك ؛ أنت نائب بطرس المبارك ينبغي أن تجلس على عسرشه وتستخدمنا أبناء مطيعين في تنفيذ كل ما هو صحيح ، وحتى يمكنك بقوتك وسلطانك أن تدمر الهرطقات كلها وتقضى عليها أيا كان نوعها، وهكذا تنهى معنا الحج الذي قمنا به إلى يسوع المسيح بعد أن أعلنت عن بدايته ، وسوف تفتح لنا بوابات أورشليم السماوية والأرضية وتحرر ضريح سيدنا وترفع الإسم المسيحي فوق الجميع ، لأنك إذا جئت إلينا وأنهيت معنا الحج الذي بدأناه بك ستكون الدنيا كلها رهن إشارتك ، فليدفعك الرب الذي يحيا ويحكم إلى الأبد لفعل هذا ، آمين ».

## الطريق إلى القدس ( أبريل ١٠٩٩ ــ يوايو ١٠٩٩ م )

بعد أن استولى المسليبيون على قلعة أنطاكية خاصت لهم المدينة تماماً . واكن المشاكل التى نشبت بين بوهيموند الذى أدهى الحق في حكم أنطاكية ، وريمون كونت سان جيل الذى وفض الاعتراف له بهذا الحق ، ومحاولات القادة المسليبيين الآخرين التوفيق بين الجانبين، جعلت المسليبيين يمكثون في المدينة أكثر من قسعة أشهر . وانتهى الخلاف امعالح بوهيموند عندما انسحبت قوات ريمون من الأماكن التي تحتلها في المدينة. وقرر المسليبيون جميعاً تجاهل الاتفاق الذى كانوا قد عقوه مع الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنيئوس الذى كان يطالب بالمدينة لنفسه . وفي خضم هذا المعراع تفرق الجيش المسليبي. وأخذ القادة وافرسان ذوو الرتب الصغيرة يغيرون على المناطق الريفية المجاورة لانطاكية ، وحاول كل منهم أن يحصل لنفسه على بعض الممتلكات. ولم تلبث القرى والمدن والقلاع المجاورة لانطاكية أن خضعت للصليبيين بسبب ضعف المقاومة المحلية. ووجد الصليبيون أن المساكن مريحة أن خضعت للصليبيين بسبب ضعف المقاومة المحلية. ووجد الصليبيون أن المساكن مريحة والطعام لذيذ وبدا أن إقامتهم سوف تدوم في شمال بلاد الشام. وساد انطباع بأن إنطاكية أطماعهم لم نتحقق بعد ، ثاروا في وجه الزعماء وهدنوا بحرق أنطاكية .

وأقسم القادة من جديد على عدم نسيان القدس، وبعد أن كفروا عن دنوبهم وأعلنوا توبتهم تحرك المسليبيون صوب القدس دون مقاومة تذكر ؛ بل إن بعض المدن ساعدت الفرنج بالمؤن والعتاد حتى يتخلصوا من الفطر المسليبي. وهجر المسلمون الذين أخذتهم المقاجأة ميناء يالما والرملة ، مما أوجد المسليبيين منفذًا مباشرًا إلى البحر المتوسط فيما بعد. ثم وصل الميش المسليبي إلى مشارف القدس، واستمر المصار خمسة أسابيع كاملة (٧ يونيو ــ ١٥ يوليو المسليبين إلى مشارف المدينة بأيدى المسليبيين الذين ارتكبوا واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية .

والتصبوص التالية تحكى هذه القصة بفصولها المتتابعة ، ووفقًا الطريقة المؤرخين الصليبيين التي الفيايين الماليبيين التي الفاها من خلال متابعتنا القصة الحملة الصليبية الأولى منذ البداية.

# ۱\_ روایة فوشیه الشارتری (\*)

« ... وفي الليلة التالية امتطى مائة من خيرة الفرسان خيولهم ومروا مع ضوء الفجر بالقرب من القدس مسرعين صوب بيت لحم، وكان بينهم تنكرد وبلاوين(١). وعندما اكتشف المسيحيون الذين كانوا يقطنون هناك من اليونانيين والسوريان أن الفرنج قد وصلوا ، غلبهم الفرح تمامًا ، وعلى أية حال، فإنهم في بداية الأمر لم يعرفوا هؤلاء القوم وظنوا أنهم ربما كانوا من الأتراك أو العرب.

« واكن بمجرد أن أدركوا هويتهم عندما اقتربوا وتأكدوا أنهم من الفرنج غمرهم الفرح ، وفي الحال حملوا الصلبان والرايات وخرجوا لمقابلتهم ، وهم يبكون وينشدون في تقوى. كانوا يبكون لأنهم خافوا أن مثل هذا العدد القليل من الناس يمكن أن يلقوا حتفهم بأيدى الكثرة من الوثنيين الذين كانوا يعرفون بوجودهم في البلاد . وكانوا يغنون مرحبين بأوائك الذين كانوا ينتظرون وصولهم منذ زمن طويل والذين كانوا يعتقدون أنهم سيعيدون للديانة المسيحية مكانتها السابقة التي اغتصبها الوثنيون منذ زمن بعيد.

« ويعد أن قام رجالنا بإعلان خضوعهم التقى الرب فى كنيسة مريم المباركة ، وبعد أن زاروا المكان الذى كان المسيح قد ولد فيه وأعطى قبلة السلام للسوريان، عادوا أدراجهم مسرعين صوب المدينة المقدسة ، القدس.

« تأمل ! هناك ظهرت بقية الجيش وهو يقترب من القدس . وعندما رفع حاملو الرايات في مقدمة الجيش راياتهم عالية ليراها أهل المدينة ، شن هؤلاء هجومًا عنيقًا ضدهم في الحال. ولكن أوائك الذين ضرجوا مسرعين من المدينة سيقوا بسرعة أكبر ليعودوا أدراجهم داخل المدنة.

وكان شهر يونيو يتوهج بحرارة شمس يومه السابع عندما أحاط الفرنج بالقدس يحاصرونها . (٢)

Fulcher, pp. 115 - 128. (\*)

<sup>(</sup>۱) هو بلدوین البورجی، وهو من مواطنی بلدوین الأول کونت الرها والذی مسار ملکا علی بیت المقدس سنة ۱۱۸۸.

<sup>(</sup>۲) محاولة شعرية أخرى من فوشيه.

« تقع مدينة القدس في إقليم جبلى عار من الأشجار والمجارى المائية باستثناء بحيرة سليمان التي تقع على مرمى قوس من المدينة. وفي بعض الأحيان يكون بها ما يكفى من المياه، وفي أحيان أخرى يقل ماؤها بسبب تسربه، وهذه العين الصنغيرة موجودة في الوداي تحت سفح جبل صهيون في مجرى نهر يفيض عادة زمن الشتاء في وادى يوشيفاط.

« وهناك العديد من خزانات المياه داخل المدينة تحتفظ بأمطار الشتاء بحيث يكون بها ما يكفى من المياه ، وهناك أيضًا آبار خارج المدينة حيث يشرب منها الناس والحيوان.

« ومن المسلم به عموماً أن المدينة قد بنيت فى تناسق بحيث لاتبدو مفرطة فى الصغر أو فى كبر الحجم، وعرضها ما بين السورين يعادل مرمى القوس أربع مرات ، وفى ناحية الغرب يوجد برج داود الذى تحيط به أسوار المدينة من الجانبين؛ وإلى جنوب المدينة جبل مسهيون على بعد حوالى ألف على بعد حوالى ألف مسافة أقل من مرمى القوس ؛ وفى ناحية الشرق جبل الزيتون على بعد حوالى ألف مسافة من المدينة .

« وبرج داود المذكور مبنى من أحجار صلبة ، ونصف الطريق إليه صاعد من كتل مربعة ضمت سويًا بمواد منصبهرة ، ويمكن الخمسة عشر أو عشرين رجلاً أن يصدوا عنه كل هجمات الأعداء إذا توفرت لهم المؤن.

« وفى المدينة نفسها معبد الرب ، وهو مستدير الشكل ، وقد بنى حيث كان سليمان قد شاد معبده الفخم فى الزمن القديم . وعلى الرغم من أنه لا يمكن مقارنته من حيث الشكل بالمعبد السابق ، فإن هذا المبنى معجزة فى فن البناء وله مظهر فخم للغاية (١).

« أما كنيسة ضريح الرب فهى أيضًا مستديرة الشكل ، ولم يتم إغلاقها من سقفها وإنما تركت بها فتحات لكي تسمح للضوء بدخولها دائما بغضل تصميمات مهندس ماهر.

« إنتى لا أستطيع ، ولا أجرق ، ولا أعرف كيف أعدد الأشياء التي تحويها الآن أو التي كانت تصويها في الماضي حتى لا أخدع أولئك القراء أو المستمعين لهذه المكاية . وفي منتصف المعبد عندما دخلناه أول مرة ، وعلى مدى خمسة عشر عامًا بعد ذلك ، كانت هناك صخرة [... يستمر في مناقشة وصف المعبد في ضوء الروايات الواردة في الكتاب المقدس].

<sup>(</sup>١) هذا المعبد الذي يتحدث عنه فوشيه باعتباره دمعبد الرب، Templum Domini هو مسجد قبة المسخرة الجميل الذي بناء الخليفة عبد الملك بن مروان فوق المسخرة التي يعتقد أن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم ) قد صعد إلى السماء من فوقها في رحلة الإسراء. وقد حوله الفرنج إلى معبد (كتيسة) بعد إستيلائهم على المينة.

« وعندما تأمل الفرنج المدينة وتأكدوا أنه سيكون من الصعب الإستيلاء عليها، أمر قادتنا بصنع السلالم الخشبية ، وهملوا هذه السلالم إلى أسوار المدينة حيث أقاموها وصعدوها عليها بهمة شديدة إلى قمة السور على أمل أن يدخلوا المدينة بمساعدة الرب.

« هذه السلالم صنعت في اليوم السابع بعد أن أصدر زعماؤنا أوامرهم بالهجوم ، وعندما بوت أصوات الطبول مع مطلع الفجر هاجم رجالنا المدينة من جميع النواحي بحيوية ظاهرة. بيد أنهم واصلوا الهجوم حتى الساعة السادسة من النهار ولم يتمكنوا من الدخول بواسطة السلالم التي جهزوها لأن عددها كان قليلاً ، أوقفوا الهجوم.

« وبعد المشاورات أمر قائتنا المهندسين بصنع آلات الحرب، وكانوا يأملون أنه عندما يتم تحريك هذه الآلات ناحية الأسوار أن يُحققوا النتائج المرجوة بمساعدة الرب، ومن ثم فعلوا هذا.

« وفي الوقت نفسه ، لم يكن رجالنا يعانون من نقص الخبن أو اللحم. ومع ذلك فبسبب جفاف المنطقة ، وخلوها من المياه ، وعدم وجود مجرى مائى عانى رجالنا وحيواناتهم بسبب نقص مياه الشرب، وأذا ، فإنه عندما كانت الضرورة تقتضى، كانوا يحضرون الماء يوميًا إلى الحصار من مسافة تبعد أربعة أو خمسة أميال، ويحملونها بعشقة في جلود الحيوانات.

« وعندما تم تجهيز الآلات ، وهي منصات الإطلاق والمنجنيقات ، استعد رجالنا مرة آخرى المهجوم على المدينة ، وبين هذه الآلات وضعوا برجًا مصنوعًا من قطع الخشب القصيرة لأنه لم يكن بالمنطقة أخشاب طويلة ، وعندما صدرت الأوامر نقلوا البرج، مفككًا في أجزاء ، تحت جنح الليل إلى ركن من أركان المدينة ، ثم أقاموه بسرعة في الصباح بالقرب من السور فضلاً عن الأسلحة المساعدة الأخرى التي كانوا قد جهزوها ، وبعد أن فرغوا من إقامة البرج وحموه جيدًا بالأغطية من الخارج ، أخذوا يدفعونه بالقرب من السور ببطء وبالتدريج.

«ثم صعد البرج بعض الجنود ، كان عددهم قليلاً ولكن شجاعتهم قائقة ، عندما مددرت لهم إشارة بالطبول. ومع ذلك كان المسلمون يدافعون ضدهم . وكانوا يرمون كتلاً مشتعلة غمست بالزيت والشحم على البرج والجنود الذين فيه ، ومن ثم لقى كثيرون من الجانبين حتفهم بغتة في هذا القتال.

« وشن الكونت ريمون ورجاله هجوماً عنيقاً بالاتهم من الجانب الذى كانوا يتمركزون فيه، وهو جبل مسهيون ، ومن الناحية الأضرى ، حيث كان الدوق جودرفي وكونت روبرت النورماندى، وروبرت كونت الفلاندرز يتمركزون ، ثم شن هجوم أشد عنفاً على الأسوار، وكانت هذه هي حوادث ذلك اليوم.

« وعندما دوت أصوات الطبول في اليوم التالي كرروا نفس الهجوم ببسالة ومنف أشد، وكانت النتيجة أنهم أحدثوا ثفرة في السور بالات النقب، وكان المسلمون قد علقوا لوحين من الخشب قبالة شرقات السور لحمايتهم من الأحجار التي يقذفها المهاجمون، وكانوا يربطونهما بالحبال، ولكن ما فعلوه لحمايتهم تحول إلى نقمة عليهم بغضل العناية الإلهية. لأنه حين حرك الفرنج المرك للذكور إلى السور قطعوا الحبال التي كانت الألواح الخشبية معلقة بها، وبهذه الاخشاب مدوا جسراً في مهارة ما بين البرج وقمة السور،

« واشتعلت النيران في أحد الأبراج الحجرية فوق السود ، كان رجالنا العاملون على ألات الحصار قد قذفوه بكتل اللهب، وبالتدريج إلتهمت النيران المواد الخشبية في البرج، فتتج عنها لهب وبخان كثيف لدرجة أن أحدًا من الحراس لم يستطع البقاء هناك.

« وإذا فإن الفرنج دخلوا المدينة في الحال في ظهر يوم الجمعة المقدسة Dies Veneris ، وهو اليوم الذي خلص المسيح فيه العالم كله على العمليب (١), وفي وسط أحسوات الطبول، وبينما كان كل شيء يزار عاليًا ، وإصلوا هجومهم بجسارة وإقدام، وهم يصيحون « ليساعدنا الرب» . وفي الحال رفعوا راية على قمة السور، وتعلك الرعب الوثنيين تعامًا، إذ تخلوا عن شجاعتهم التي تحلوا بها من قبل وفروا هاريين عبر شوارع المدينة الضيقة، وكلما أسرعوا في الهرب أسرع مطاردوهم خلفهم،

« ولم يلاحظ كونت ريمون ورجاله، الذين كانوا يشنون هجوما عنيقا في جزء أخر من المدينة، ما جرى حتى شاهدوا المسلمين يقفزون من فوق الأسوار، وعندما لاحظوا ذلك جروا فرحين بأقصى سرعة ممكنة إلى داخل المدينة وانضموا ارفاقهم في مطاردة وذبح أعدائهم الأشرار دون توقف.

« وهرب بعض هؤلاء ، من العرب والأثيوبيين (٢)، إلى برج داود، وأغلق أخرون على أنفسهم

<sup>(</sup>١) الجمعة التي بخل فيها الصليبيون القدس كانت ١٥ يوليو ١٠٩٩م.

<sup>(</sup>٧) يشير فوشيه في هذا المكان من حوايته، وفي أجزاء أخرى منها ، إلى الأحباش (الأثيرييين) العاملين في خدمة المصريين، باعتبارهم سود البشرة مرة، وباعتبارهم من المشاة مرة أخرى ، والواقع أنه يقصد الجند السودانيين العامليين في الجيش الفاطمي والذين كانوا يمثلون فرق المشاة الذين قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي أثناء محاواته لتوطيد دعائم حكمه في مصر بعد وفاة الخليفة الفاطمي الأخير، ولم يكن أولئك والسودانيون» من السودان الحديث ، وإنما كانوا من مناطق متعددة من أفريقيا.

معبد الرب ومعبد سليمان ، وتم هجوم وحشى على المسلمين في فناء هذين المعبدين، ولم يكن هناك مكان يمكن أن ينجيهم من سيوف رجالنا ،

« وكثيرون من المسلمين الذين كانوا قد تسلقوا قمة معبد سليمان هاربين أصابتهم السهام في مقتل فسقطوا من فوق السقف، وتم ذبح حوالي عشرة آلاف في المعبد، وأو أنك كنت موجوداً هناك لفاصت قدماك حتى العقبين في دماء المذبوحين، ترى ماذا أقول ؟ لم نترك منهم أحداً على قيد الحياة ، ولم ينج حتى النساء والأطفال.

« كم سيكون المنظر مدهشًا أو أنك رأيت فرساننا ومشاتنا ، بعد أن اكتشفوا خداع المسلمين، فشقوا بطون الذين ذبحوهم لكى يستخرجوا من المعدة والأمعاء العملات الذهبية التي كان المسلمون قد ابتلعوها وهم أحياء. ولنفس السبب قام رجالنا بعد أيام قلائل بجمع كومة من الجثث وأحرقوها حتى صارت رمادًا حتى يمكنهم أن يجدوا بسهولة الذهب الذي ذكرنا خيره.

« كذلك اندفع تنكرد داخل معبد الرب واستولى على كثير من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، ولكنه أعاد هذه الأشياء ووضعها مرة أخرى داخل المكان المقدس، وكان هذا على الرغم من الحقيقة القائلة من أنه لم تكن هناك أية ضدمة مقدسة تؤدى أنذاك. فقد كان المسلمون يمارسون عبادة الأصنام هناك مع الضرافات، كما أنهم لم يكونوا يسمحون المسيجين بالدخول(١)،

عندما جرى رجالنا وسيوفهم مشرعة عبر أرجاء المدينة.

ولم يبقوا على أحد حتى أوائك الذين كانوا يرجون الرحمة

سقط الجمع كما تسقط التفاحات العفنة جميعًا

من الأغصان المزوزة وكما تسقط جوزة البلوط من الأشجار المتمايلة.

« وبعد هذه المذبحة الكبيرة دخلوا بيوت السكان، واستواوا على كل ما وجدوه فيها، وتم هذا بطريقة جعلت كل من كان يدخل أولاً ، سواء كان فقيراً أو غنيًا ، لا يجد من ينازعه من الفرنج الأخرين، وكان له أن يحتل المنزل أو القصر ويمتلكه بكل ما فيه كما لو كان ملكية

<sup>(</sup>١) الحديث هذا عن المسجد الأقصى الذي استولى عليه الصليبيون.

خالصة له. وهكذا اتفقوا جُميعًا على هذا النمط من حقوق الملكية ، وبهذه الطريقة صار كثيرون من الفقراء أثرياء.

« ثم توجه القساوسة والعلمانيون إلى ضريح الرب ومعبده المجيد، وغنوا ترنيمة دينية جديدة للرب في صوت يشي بالفرح والبهجة ، وقدموا التقدمات وأعلنوا خضوعهم في تواضع، ثم زاروا الأماكن المقدسة وهم فرحون لأن هذه كانت رغبتهم منذ أمد بعيد.»

## ٢ ـ رواية ريمون الأجوياري (\*)

« في الوقت نفسه استفسر الكونت والأمراء الأشرون من السكان في ذلك الإقليم عن الطريق إلى القدس، وما هو أحسن وأسهل الطرق. لأنه كانت هناك جبال لبنان التي كان يسكن بها حوالي ستين ألفًا من المسيحيين، وكان المسيحيون النين يسكنون قرب مدينة صور يملكون هذه الأرض والجبال منذ زمن بعيد، ولكن عندما ظهر المسلمون والأتراك بحكم الرب، تعرض أهل صور الضغط شديد على مدى أربعمائة سنة ونيف لدرجة أن كثيرين منهم اخسطروا الهجرة من أرض أبائهم وتخلوا عن العقيدة المسيحية. وإذا كان منهم من رفض بفضل نعمة الرب، فإن هؤلاء أضطروا إلى تسليم أبنائهم لكي يختنوا ويتحولوا إلى الإسلام؛ أو ينتزعون من أحضان أمهاتهم، بعد قتل الأب والتنكيل بالأم. حقًّا ، لقد ألهب الشر نفوس أبناء ذلك الجنس لدرجة أنهم حولوا كنائس الرب وقديسيه ، أو دمروا الصورة ، ومزقوا عيون الصور التي لم يستطيعوا تدميرها لضبق الوقت ، أو رشقوها بالسهام ؛ كما أنهم هدموا كل المذابح، وقضادً عن ذلك صواوا الكتائس الكبرى إلى مساجد، وأكن إذا أراد أي مسيحي من هؤلاء المتهورين أن يقتني في بيته صورة الرب أو أي قديس، كان عليه إمًّا أن يفتديها بالمال شهرًا بعد شهر، أو سنة بعد أخرى، أو تُلقى في القذارة وتكسر أمام عينيه. كذلك ، وهو ما يصعب علينا حكايته، كانوا يضمعون الشباب في بيوت الدعارة ، واكي يمعنوا في الفسة ، كانوا يباداون أخواتهم من البنات بالضمر. ولم تكن أمهاتهم تجرؤن على البكاء علنًا بسبب هذه المصائب أو غيرها . ترى ماذا يمكن أن نقول عنهم أكثر من ذلك ؟ من المؤكد أن الناس قد تأمروا خمد الرب وميراثه ، لولا أن الفرنج كان يمكنهم التصدى لهذه الشرور بأمر من الرب

Peters, pp. 195 - 218. (\*)

وتوجيهه، لو لم يكن الرب قد سلح الحيوانات الضاربة ضد أعدائهم، كما ضعل مرة في حضورنا. وهناك الكثير ما يُحكى بهذا الشأن.

« وعندما سئل أهل صور، الذين جاوا إلى الكونت كما ذكرنا من قبل ، عن أفضل طريق، أجابوا : « إن الطريق عبر دمشق مستو وملئ بمصادر الحياة ؛ ولكنكم أن تجنوا الماء على مدى يومين . أما الطريق الآخر عبر جبال لبنان فهو آمن وبه مياه كافية ، ولكنه شاق ووعر بالنسبة لحيوانات الأحمال والجمال . وهناك طريق آخر بحذاء البحر، حيث يوجد ممرات كثيرة وضيقة لدرجة أنه إذا أراد خمسون أو مائة من المسلمين أن يسيطروا عليها، لأمكنهم ذلك في مواجهة الجنس البشرى بأسره. ومع ذلك فقد جاء بإنجيل بطرس الذي نملكه ، أنكم إذا كنتم القوم الذين سيستولون على القدس فإنكم ستمرون بحذاء ساحل البحر ، على الرغم من أن القوم الذين سيستولون على القدس فإنكم ستمرون بحذاء ساحل البحر ، على الرغم من أن ذلك يبدو لنا مستحيلاً بسبب الصعوبات التي تكتنفه، وفضلاً عن ذلك، فإنه مكتوب في الإنجيل ناذي نملكه ليس فقط ما فعلتموه، وإنما أيضاً ما ينبغي عليكم عمله إزاء المسيرة وأمور أخرى غيرها».

« وبينما كان البعض يحثوننا بهذه الطريقة ، كان هناك اخرون يعارضون . وعاد وليم هوجو المونتيلي بالصليب الذي ذكرناه من قبل . وفضلاً عن ذلك ، عندما تأمل أصدقاء الكونت هذا الصليب صاروا متحمسين جداً للمسيرة لدرجة أن خدام الكونت كانوا سيحرقون أكواخهم ليكونوا أول من يترك حصار عرقة لولا مشورة الكونت والأمراء الآخرين. وبسبب هذا تضايق الكونت جدا لدرجة البكاء ولدرجة أنه كره نفسه وقومه . ولكن دوق اللورين على نحو خاص كان يرغب في هذه الرحلة وحث قومه على القيام بها . وبناء على ذلك، تركنا حصار عرقة المضنى والكريه ومضيئا حتى وصلنا قبالة طرابلس . وحتى عندما قام الكونت ريمون بالصلوات ومنح الهدايا للنبلاء لكي يحثهم على حصار طرابلس، عارضوه جميعًا.

« وفي هذا الوقت تجلى القديس أندرو لبطرس ديز يديروس الذي ذكرناه من قبل، وقال له: إذهب وتحدث إلى الكونت وقل له: لا تزعج نفسك أو الأخرين، لأنه ما لم يتم الإستيلاء على القدس أولاً ، فلن تنالوا أية مساعدة، ولا تضايق نفسك بشأن حصار عرقة الذي لم يتم، ولا تثقل على نفسك بأن هذه المدينة أو غيرها من المدن التي ستصلون إليها في الرحلة، لم يتم الإستيلاء عليها في الوقت الحاضر، لأنكم ستخوضون حربا تستولون فيها على هذه المدينة وغيرها، وفضيلاً عن ذلك، لا تزعج نفسك أو رجالك، ولكن وزع بإسم الرب ما سوف يمنحه لك، وكن رفيقًا وصديقًا طيبًا للأتباع، فإذا فعلت هذا، فإن الرب سوف يمنحك أورشليم

والإسكندرية ويابليون (١). ولكن إذا لم تفعل ، فإنك لن تحصل على الأشياء التى وعد بها الرب، ولا تصلك رسالة منه، حتى يضعك في مأزق ومحنة لا تعرف إلى الهرب منها سبيلاً اه وهكذا، تقبل الكونت كلمات القسيس ؛ تقبلها قولاً ولكنه رفضها فعلاً . لأنه حين جاحه ثروة كبيرة من ملك طرابلس، لم يكن لديه أى استعداد لأن يعطى منها شيئًا لاحد، بل إنه كان يثقل على قومه بالضرب والإهانات ، ولم يكن هذا هو كل ما أخبرنا به القسيس ولكنه أخبرنا بأمور أخرى كثيرة، أضفنا بعضها إلى هذا الكتاب.

« فذات مرة أردنا أن نرحل عن أنطاكية ، جاء هذا القسيس إلى أنا ريمون، وقال إن شخصًا تجلى له في رؤيا وقال له « إذهب داخل كنيسة سان ليونتيوس، وسوف تجد هناك الرقات المقدسة لأربعة من القديسين ؛ فخذها وأحملها إلى القدس » . وفي تلك الرؤيا أوضع له مكان الرفات وأخبره بأسماء القديسين. وعندما استيقظ هذا القسيس، وهو لا يصدق الطلم الذي رآه تمامًا، بدأ يرجو الرب بالمعلوات والتوسلات أن يجعله يتأكد مرة ثانية أنه أوجى له بهذه الرؤيا، وبعد ذلك بعدة أيام كان القديس نفسه يقف أمامه في العلم وهدده كثيرًا لأنه تجاهل أوامر الرب، وقال إنه إذا لم يأخذ هذه الرفات قبل نهاية اليوم الخامس من الأسبوع. فسيجلب على نفسه وعلى سيده كثيرًا من الأذي والفسر وكان سيده الكونت إيسورد أمير ديي، رجلاً مؤمنا بالرب على ما نعرف ، كما كان يساعد الجميع بسبب حكمته واستقامته.

« وعندما حكى القسيس هذه القصة لى ، أنا ريمون ، أخبرت بها أسقف أورانج وكونت سان جيل وبعض الناس الآخرين، وأخذنا الشموع ودخلنا كنيسة سان ليونتيوس. وقدمنا الشموع وأقسمنا بالإيمان للرب والقديسين فى الكنيسة نفسها، وحلينا نرجو الرب العظيم، الذى قد سهم، ألا ينفرط عقد الحجاج والمنفيين فى سبيل الرب وألا يفرق شملهم . وعندما أصبيح الصباح، ذهبنا مع القسيس إلى الأماكن التى كانت الرفات المقدسة محفوظة بها، ووجدنا كل شيء تماما متلما جاء به الخبر فى الطم. فضلاً عن ذلك كانت هناك أسماء القديسين: كيبريان ، أوميخيوس، ليويتيوس ، وحنا فم الذهب . وكذلك ، وجدنا فى الأماكن التى كانت بها الرفات مندوقا صغيرا ملينًا بالرفات المقدسة ، وعندما سألنا القسيس عنها ، ورفات من من القديسين تكون ؟ أجاب بأنه لا يعرف . واكن عندما سألنا السكان إذا ما كانوا

<sup>(</sup>١) يقمند القاهرة . وهذا النص يكشف عن أن هدف الصليبيين منذ البداية كان الإستيلاء على المنطقة كلها وأيس على بيت المقدس أو فلسطين فقط .

يعرفون لمن من القديسين هذا الرفات، قال بعضهم إنها رفات القديس مرقيريوس ،، وقال البعض الآخرين إنها لقديسين آخرين. وقلت له أنا، ريعون، بغضب : في حضور كل من كانوا هناك : «إذا كان هذا القديس يرغب في المجيّ معنا إلى القدس، فليعرفنا باسمه ورغبته ! وإلا فليبق هنا. لماذا نتجشم عناء حمل عظام مجهولة على مدى الطريق؟ » ، ولهذا تركنا هذه الرفات مكانها في ذلك اليوم، ولكن عندما انتهى القسيس من جمع الرفات الأخرى ولفها في القماش والأغطية ، وبينما كان يرقد في فراشه في الليلة التالية ، تجلى له شاب في حوالي الخامسة عشرة من عمره ، فائق الجمال ، وقال له : لماذا لم تأخذ رفاتي مع الآخرين في ذلك اليوم؟» ،

فأجبه القس : « من أنت ؟ » ،

فقال: « ألا تعرف من هو حامل راية هذا الجيش؟ »

وعندما أجابه القس بالإجابة نفسها للمرة الثانية ، هنده الشاب بشكل مرعب وقال له : «قل لى المقيقة ؟ »

عندئذ قال له القسيس ك « سيدى ، يقال إن القديس جورج هو حامل راية هذا الجيش». فأجابه : «لقد أحسنت القول ، أنا هو ، وإذا ، خذ رفاتي وضعها مم الآخرين ، »

« وعلى أية حال ، فعندما أحجم القسيس عن فعل هذا عدة أيام، جاء جورج نفسه وأمره بصرامة قائلاً : « لا تتأخر أكثر لما بعد الصباح في أخذ رفاتي ؛ وبقربها قنينة صغيرة سوف تجد فيها بعض دماء العذراء والشهيد القديس تكلا ، وخذها أيضاً ، وبعد هذا أنشد صلاة التُداس،» ووجد القس هذا كله ، وفعل ما أمر به.

« ولكن بعد أن نحكى البقية، لا ينبغى أن نغفل ذكر أولتك الرجال الذين لم يترددوا، حبًا منهم فى الحملة المقدسة ، أن يبحروا عبر مياه مجهولة ولمسافات طويلة جدًا فى البحر المتوسط والمحيط، ذلك أنه عندما سمع الإنجليز بأمر انتقام الرب ضد أولتك الذين يحتلون ، دون وجه حق، الأرض التى شهدت ميلاد المسيح وحوارييه، ركبوا سفنهم فى البحر الإنجليزى. ثم داروا حول إسبانيا وعبروا المحيط ثم دلفوا إلى البحر المتوسط ، وبعد جهد جهيد تمكنوا من الوصول إلى أنطاكية وميناء اللائقية ، قبل أن يصل جيشنا إلى هناك عن طريق البحر، وكانت سفنهم ميزة لنا فى ذلك الوقت، مثل سفن الجنوية، لأننا أثناء الحصار كنا نتبادل التجارة مع جزيرة قبرص وبقية الجزر بفضل هذه الجزر والأمان الذى وفرته لنا، والحق أن تلك السفن

كانت يوميا تمخر عباب البحر، ولهذا السبب كانت سفن اليونانيين آمنة ، لأن المسلمين كانوا يخشون مواجهتها ، ولكن عندما رأى الإنجليز أن الجيش قد انطلق صوب القدس، وأن قوة سفنهم قد تضاطت بسبب الانتصار الطويل (لأنهم كانوا في البداية يملكون ثلاثين سفينة ، ولم يعد لديهم سوى تسع أو عشر سفن) ، تخلى البعض عن سفنهم ، على حين أحرق البعض الآخر السفن وأسرعوا معنا في الرحلة.

« وعندما تأخر أمراؤنا أمام طرابلس(١) ، سلط علينا الرب رغبة شديدة في النهاب إلى القدس بحيث أن أحدًا لم يتمكن من كبح جماح نفسه، أو غيره ، ولكنهم انطلقوا في المساء مخالفين أوامر الأمراء وعادة جيشنا، ومشينا طوال الليل حتى وصلنا في اليوم التالي إلى بيروت، وبعد هذا ، وبعد أن تم فجأة الإستيلاء على المر الضيق المعروف باسم «الفم الملتوي»، وصلنا في غضون أيام قليلة، وبونما متاح إلى عكا، وإذ خشى ملك عكا (١) أن نفرض الحمار على مدينته، ولأنه كان يأمل في أن ننسحب، قطع على نفسه عهدًا للكونت بأتنا لو استولينا على مدينته، أو بقينا في إقليم القدس عشرين يوما ، ولم يشتبك معنا ملك مصر في المعركة ، أو استطعنا أن نتغلب على الملك، فإنه سوف يستسلم هو ومدينته لنا ؛ ولكنه في الوقت نفسه سيكون لنا صديقًا .

« وإذ انطلقنا ساعة الفروب ذات يوم تاركين عكا ، وصلنا إلى المستنقعات المجاورة لقيصرية وأقمنا معسكرنا، وبينما كان البعض يجرون هنا وهناك خارج المعسكر، كما جرت العادة، كلما قضت الضرورة ، وبينما كان البعض الآخر يستفسرون من معارفهم عن الأماكن التي يقيم بها رفاقهم ، سقطت حمامة بتأثير جرح قاتل من صقر في وسط هؤلاء الرائمين والغادين ، وعندما التقطها أسقف أجدى وجد خطابًا كانت تحمله ، وكان مضمون الخطاب كما بله ،:

« من ملك عكا إلى دوق قيصرية : مَرُّ بى جيش أحمق بلا نظام يسبب المتاعب، كفصيل من الكلاب الشرسة ، وبدافع من حبك لدينك حاول بنفسك أو من خلال الآخرين أن تلحق بهم الأذى، وهو أمر سهل إذا أردته ، إرسل هذا بدورك إلى المدن والقلاع الأخرى ».

<sup>(</sup>١) كان حاكم طرابلس آنذاك جلال الملك أبو المسن على بن محمد عمار، وقد توفي سنة ١٩٠١م.

<sup>(</sup>Y) كانت عكا خاضمة لحكم الخلافة الفاطمية في مصر انذاك، ولم يكن الفاطميون في بداية الأمر يدركون حقيقة الفري الصليبي فسموا لعقد محالفة مع الصليبيين.

« وفي الصباح ، وعندما كانت الأوامر تصدر للجيش بالراحة ، اطلع الأمراء على الفطاب، فانظر كيف أن الرب كان بنا رحيما عطوفا، لدرجة أنه حتى الطيور لم تكن تستطيع أن تعبر الأجواء وهي تحمل لنا الضّرُ والأذي، وأنه هو أيضًا كشف لنا أسرار العدو. وحينئذ قمنا بإسداء الشكر والصلاة للرب العظيم. ثم انطلقنا أمنين ومتحمسين ، وتقدم الجيش كله بهذه الروح؛ مقدمته ومؤخرته على حد سواء.

« واكن المسلمين القاطنين في الرملة تركوا تحصيناتهم وأسلحتهم حين سمعوا أننا عبرنا النهر القريب ، كما تركوا الحقول عامرة بكثير من الفلال والمحاصيل التي جمعناها . وعندما وصلنا الرملة في اليوم التالي، اكتشفنا أن الرب كان يحارب من أجلنا حقًا . وإذا قطعنا النفور على أنفسنا للقديس جورج لأنه جعل نفسه مرشدًا لنا . ووافق الزعماء والناس جميعًا على أن نختار أسقفا في المدينة ، حيث أن هذه كانت أول كنيسة نجدها في أرض إسرائيل(١) . وكذلك لكي يكون القديس جورج شفيعنا عند الرب، ويقودنا بإخلاص في الأرض التي لم يكن يُعبد فيها . وفضلاً عن ذلك كانت الرملة تبعد عن القدس حوالي خمسة عشر ميلا.

« وقال البعض : فلنترك الذهاب إلى القدس الآن، ولنتوجه إلى مصدر، سوف لا تحصل على القدس فقط، وإنما سنحصل أيضًا على الإسكندرية وبابليون وممالك أخرى كثيرة. فإذا ذهبنا إلى القدس، وبسبب نقص الماء ، رفعنا الحصار ، فلن نفعل هذا أو غيره فيما بعد ».

« ولكن البعض الآخر قالوا معارضين ؛ لا يوجد في الجيش سوى ما يقرب من ألف وضعسمائة فارس ، كما أن عدد الرجال المسلمين ليس كبيراً ؛ ومع هذا تقترحون أن نذهب إلى مناطق بعيدة ومجهولة حيث لن نكون قادرين على نيل المساعدة من قومنا ، أو على وضع حامية في أية مدينة نستولى عليها، فضلاً عن أننا لن نستطيع العودة إذا دعت الضرورة لذلك. فلنسر على طريقنا، وليساعدنا الرب في الحصار ويعيننا على العطش والجوع وغير ذلك».

« وبناء على ذلك ، تركنا حامية في قلعة الرملة مع الأسقف الجديد ، ووضعنا الأحمال فوق جمالنا وثيراننا، وكل حيوانات حمل المتاع والخيول، ثم سرنا صوب القدس. وعلى أية حال

<sup>(</sup>١) يتحدث المؤرخ هذا بلهجة التوراة ، ويجب أن تلاحظ أنه كان قسيسًا، ووإسرائيل، هذا تعنى أبناء دارد الذين أقاموا قديما في هذه الأرض بعد أن فقد اليهود : حقهم فيها حين رفضوا المسيح.

نسينا الأمر الذي وجههه لنا بطرس بارثواوهيو بالأ نقترب من القدس إلا ونحن حقاة الأقدام، ولم نعرها أي اهتمام، إذا كان إمرىء بدافع من طموحه في إحتلال القلاع والقري، يود لو سبق الآخرين . إذ كانت عاداتنا أنه إذا ومعل أحد إلى قلعة أو قرية أولاً ورفع رايته عليها مع بعض الحراس ، لا يمسها أحد من بعده ، ومن ثم ، كان هذا الطموح دافعهم للنهوض في منتصف الليل ، دون انتظار ارفاقهم ، لكي يستواوا على كافة الجبال والقرى في مروج الأرض. ومع ذلك ، كانت هناك قلة تأخذ أمر الرب مأخذ الجد، فساروا حقاة الأقدام وهم يتنهدون في أسى لأن القوم احتقروا كلمة الرب؛ إلا أن أحداً لم يستدع رفيقا له من هذا السباق الطموح . كذلك حدث عندما اقتربنا من القدس على هذا النحو المتسرع أن خرج أهل القدس لملاقاة أول من وصل من الرجال وجرحوا عداً كبيراً من الخيول، كما سقط من هؤلاء الرجال أربعة أو ثلاثة في ذلك اليوم ، وجرح الكثيرون ..

« وكان الدوق جويفري وكونت الفلاندرز وكونت نورماندي يحاصرون المدينة من الجانب الشمالي، من كنيسة القديس ستيفن القائمة في وسط المدينة إلى الجنوب من برج متعدد الزوايا يلي برج داود. أما الكونت ريمون وجيشه، فكانوا يعسكرون في الغرب وفرضوا حصارهم على المدينة من معسكر النوق حتى سفح صهيون، ولكن لأن رجاله لم يستطيعوا التقدم لحصيار السور بسبب وجود أخدود طبيعي يحول بينهم وبين السور، أراد الكونت أن يصرك ممسكره ويغير مواقعه. وذات يهم، وبينما كان يقوم بالاستطلاع ، وصل إلى جبل صبهبون وشاهد الكنيسة القائمة على الجبل، وعندما سمم عن المجزات التي أنجزها الرب هناك، قال لقادة جيشه وإرفاقه : وإذا تجاهلنا هذا العرض المقدس، الذي قدمه الرب لنا بكرمه ورحمته ، واحتل المسلمون هذا المكان، فماذا سبيقي لنا؟ ماذا لو أنهم دمروا هذا الأشياء المقدسة وقضوا عليها بدافع من كراهيتهم لنا؟ من يدرى أن الرب لا يمتحننا بهذه الفرصة ويختير مدى احترامنا له؟ إنني أعرف على سبيل اليقين أمرًا واحدًا وهو؛ أننا إذا لم نتول حمامة هذا المكان المقدس بحرص ، فإن الرب لن يعطينا الأماكن الأخرى داخل المدينة» . وهكذا، أمر الكونت ريمون بتحريك خيامه إلى هذا المكان ، ضد رغبة قادة الجيش الآخرين، استثناء عدد قليل ممن صحبوه. وعلى أية حال، فإن الكونت كان يفدق كثيرا من المكافأت على أوائك الفرسان والمشاة الذين تواوا حراسة معسكره، والكنيسة تحتوى على هذه الكنوز ... مقيرة الملك داود ومقبرة الملك سليمان، إلى جانب مقبرة أول الشهداء القديس ستيفن، وهناك هارقت مريم المباركة هذا العالم؛ كما أن الرب تناول عشاءه هناك، بعد قيامته من بين الموتى، وظهر لتلاميذه وأتوماس. وفي هذه البقعة أيضنًا امتلأ الحواريين بالروح القدس.

«وعلى ذلك ، فإنه حين تم فرض الصصار، حدث ذات يوم أن بعض قادة الجيش قابلوا ناسكا فوق جبل الزيتون، وقال لهم : «إذا كنتم ستهاجمون المدينة غدًا حتى الساعة التاسعة فإن الرب سوف يسلمها لكم» . وأجابوه : «ولكننا لا نملك الآلات الضرورية لاقتحام الأسوار» فرد عليهم الناسك بقوله: «إن الرب قوى. فإذا شاء ، فإنه سوف يقتحم الأسوار حتى لو لم تكن هناك سلالم ، إن الرب يساعد من يعملون في سبيل الحق». وهكذا تم شن الهجوم في المسباح بتلك الآلات التي أمكن صناعتها أثناء ساعات الليل. واستمر هذا الهجوم على المدينة حتى الساعة الثالثة. وأجبر المسلمون على التقهقر خلف الأسوار الداخلية، لأن الأسوار الشارجية انهارت على أيدى رجالنا الذين تسلق بعضهم فوق الأسوار الداخلية نفسها . وعندما كانت المدينة على وشك السقوط، فشل الهجوم في غمار الفوضي والرغبة والخوف، وفقدنا عدا كبيرا من الرجال، وفي اليوم التالي لم نقم بأية محاولة للهجوم.

و وبعد ذلك ، تبعثر الجيش كله في مناطق الريف المجاورة لجمع المؤن، ولم يرد حتى ذكر خبرورة تجهيز الآلات اللازمة للإستيلاء على المدينة. فقد كان كل رجل يخدم فمه ومعدته؛ أما من أسوأ من ذلك، فإنهم حتى لم يطلبوا من الرب أن يحررهم من مثل هذه الشرور العظيمة المتعددة ، كما أنهم ابتلوا بالموت. فقبل وصولنا مباشرة ، كان المسلمون قد طمروا عيون الماء، ومروا الآبار، كما سدوا الينابيع ، كما أن الرب نفسه قد حول مجرى آلأنهار إلى البرية وحول عيون الماء إلى أرض عطشى بسبب شرور السكان هناك. ومن ثم كان المصول على الماء يتم بصعوبة بالفة. ومناك نافورة عند سفح جبل صهيون تسمى بركة سيلوم(\*). وهى في الواقع ينبوع كبير، ولكن المياه لا تنبثق منه سوى مرة كل ثلاثة أيام، ويقول سكان المنطقة إنها في ينبوع كبير، ولكن المياه لا تنبثق منه سوى مرة كل ثلاثة أيام، ويقول سكان المنطقة إنها في نعرف كيف نشرح هذا، كما ذكرنا، كانت تستهلك في سرعة ويتزاحم الناس عليها لدرجة أنهم كانوا يدفعون البعض داخلها، كما نفقت أعداد كبيرة من الحيوانات فيها، ولكن عندما امتلات كانوا يدفعون البعض داخلها، كما نفقت أعداد كبيرة من الحيوانات فيها، ولكن عندما امتلات كانوا يدفعون البعض بجوار العين، وقد تدات ألسنتهم الجافة بحيث عجزوا عن أن ينطقوا بكلمة كثيرون من المرضى بجوار العين، وقد تدات ألسنتهم الجافة بحيث عجزوا عن أن ينطقوا بكلمة واحدة؛ وكانوا يمدون أياديهم وأفواههم مفتوحة تجاه أولئك الذين كانوا يحملون الماء. وفي

<sup>(\*)</sup> هي دعين سلوان».

الساحة كانت هناك خيول ويغال وماشية كثيرة، ومعظمها قد خارت قواها الدرجة أنه لم تعد
تستطيع الحركة. وعندما نققت بسبب شدة العطش، جافت جثثها بحيث أفسدت الأماكن التي
تواجدت بها، وانتشرت في أرجاء المعسكر رائحة نتنة تجلب المرض. وبسبب هذا الموت لم تعد
هناك ضرورة لإحضار الماء من مسافة بعيدة، كما لم تعد هناك ضرورة لأن نسوق الماشية إلى
الماكن بعيدة انسقيها. وعندما لاحظ المسلمون أن رجالنا يذهبون إلى أماكن المياه غير
مسلمين عبر المعرات المصلرة في التلال، كانوا يعنون لهم الكمائن، وقتلوا منهم الكثيرين
واستواوا على حيواناتهم وماشيتهم. وقد بلغ من سوء الموقف أنه عندما كان أي أحد يحضر
الماء في الأوعية، كان يمكنه أن يحمل على أي سعر يريده، وإذا أراد أحد أن يحمل على
مياه نقية مقابل خمس أو ست نوميسمات، فإن ما يحصل عليه لن يكفي لرى ظمئه يومأ
وأحداً، كما أن المصر لم تكن موجودة على الإطلاق، أو لا توجد إلاً نادراً. وبالإضافة إلى ذلك،
كان المر والتراب والريح تزيد من عطشهم، وكأن ذلك لم يكن شيئاً في حد ذات، ولكن لماذا
تتحدث كثيراً هكذا عن هذه المتاعب؛ فالواقع أنه لم يكن هناك أحد، أو كان مناك عدد قليل،
يقف الرب بجوارهم، وهكذا لم نعرف الرب في خضم البلوى التي حاقت بنا، كما أنه لم يظهر
مساندته لن لم يشكره.

«وفى الوقت نفسه، وصلت الرسل إلى المسكر، ليعلنوا أن سفننا قد وصلت إلى جوبا (١) وأن البحارة يطلبون إرسال حراسة لحفظ برج جوبا ولحمايتهم فى الميناء، لأن مدينة جوبا قد دمرت كلها باستثناء القلعة، التى كانت قد صارت خراباً تقريباً، فيما عدا أحد الأبراج. وعلى أية حال، فهناك ميناء، وهو أقرب ميناء إلى مدينة القدس، على مسيرة يوم تقريباً. وابتهج رجالنا جميعاً عندما وصلتهم أخبار السفن، وأرسلوا الكونت جالدمار وكنيته كابينللوس، ويصحبته عشرين قارساً وحوالي خمسين من المشاة. وفيما بعد، أرسلوا ريمون بيليتوس يرافقه خمسون قارساً ووليم السابراني وأتباعه.

«وعندما اقترب جالدمار وفرقته من السهول الواقعة بجوار الرملة، قابلوا قوة قوامها أربعمائة من العرب المختارين وحوالى مائتين من الأتراك، ولأن رجال جالدمار كانوا قلة قليلة، فقد رتبهم على أساس أن يكون الفرسان وحملة الأقواس في المقدمة، ووضع ثقته في الرب، ثم

<sup>(</sup>۱) يقصد يافا،

هاجم العدو دون تردد. وظن الأعداء أنهم قادرون على سحق هذه العصبة، فاندفعوا صوبهم يرشقونهم بالسهام. وأحاطوا بهم، وقتل ثلاثة أو أربعة من فرسان جالدمار، بينهم أشارد الموتميرلي، الذي كان شاباً نبيلاً وفارساً ذائع الصيت، وجرح آخرون على حين قتل كل رماة السهام. وعلى أية حال، فقد قتل الكثيرون من أفراد العدو أيضاً. ومع هذا، فإن هجوم العدو لم ينجح بسبب هذا، كما أن شجاعة فرساننا، فرسان الرب، لم تخنهم، فعلى الرغم من عبه الجراح التي تعرضوا لها والموت نفسه، صمدوا في مواجهة أعدائهم، وكلما اشتدت معاناتهم من الأعداء، اشتدت شراستهم في مواجهتهم. ولكن عندما كان زعماؤنا على وشك الإنسحاب، بسبب التعب وليس خوفاً من العدو، ظهرت سحابة من الغبار وهي تقترب، فقد كان ريمون بيليتوس يندفع رأسا إلى المعركة برجاله، كما أن رجاله أثاروا غباراً كثيراً لدرجة أن العدو وتشتت الأعداء وهربوا، وقتل منهم حوالي مائتين، وتم الأستيلاء على كثير من الفنائم والأسلاب، ومن عادة مؤلاء القوم أنهم إذا هربوا، وضيق عليهم العدو الخناق، يبادرون برمي ملاحهم ثم ملابسهم، ثم سروج خيولهم، وهكذا حدث في هذا القتال أن استمر فرساننا في ملاحهم ثم ملابسهم، ثم سروج خيولهم، وهكذا حدث في هذا القتال أن استمر فرساننا في متل الأعداء حتى بلغ منهم الأرهاق مداه، واحتفظوا بالغنائم التي استولوا عليها من الباقين، حتى المنائل الذين لم يقتلوهم.

ووبعد أن انتهت المطاردة اجتمع رجالنا، وقسموا الغنائم، ثم ساروا إلى جوبا، واستقبلهم البحارة بفرح عظيم وشعروا بالأمان بعد وصولهم لدرجة أنهم نسوا سغنهم وأهملوا فى مراقبة البحر واكنهم أمدوا الصليبيين بكثير من الخبز والخمور والأسماك التى جلبوها فى سغنهم. ولأن البحارة أهملوا فى تأمين أنفسهم، فلم يضعوا حراسة ليلية، وتحت جنح الليل أحاط بهم العدو بغتة من البحر. وعندما لاح الفجر، أدركوا أن العدو أقرى كثيرا من أن يقاوموه، فهجروا سفنهم حاملين معهم الغنائم فقط، وهكذا، عاد فرساننا إلى القدس بعد أن كسبوا معركة وخسروا أخرى، وعلى كل حال، فإن إحدى سفننا كانت قد خرجت النهب ولم تقع فى أيدى المسلمين. وكانت عائدة إلى الميناء محملة بقدر كبير من الغنائم عندما شاهدت بقية سفننا يحيط بها أسطول كبير للعدو، واستخدمت المجاذيف والشراع فى الهرب إلى اللائقية وأخبرت أمدقاءا ورفاقنا فى الميناء بما كان يجرى فى أورشليم. وعرفنا أننا كنا نستحق هذا السوء، أمدقاءا ورفاقنا فى الميناء بما كان يجرى فى أورشليم. وعرفنا أننا كنا نستحق هذا السوء، لأننا لم نشأ أن نصدق الكلمات التى أرسلها لنا الرب، وإذ تملك اليأس من رحمة الرب قلوب الرجال، ذهبوا إلى وادى نهر الأردن، وجمعوا الصدقات، وتعمدوا فى مياه النهر، وكان

قصدهم الأساسى من هذا أن يتخلوا عن الحصار، فقد شاهدوا القدس وكان قصدهم أن يذهبوا إلى جوبا، ومنها يبحثون عن وسيلة يعودون بها إلى وطنهم، ولكن الرب كان يتولى العناية بسفن من لا يخلصون له.

« وفي الوقت نفسه ، عقد اجتماع عام، لأن قادة الجيش كانوا يتنازعون فيما بينهم. فقد ساد شعور بعدم الرضا لأن تنكرد احتل بيت لحم ورفع رايته فوق كنيسة الميلاد، كما لو كانت منزلاً عاديًا، كما بذات الجهود أيضًا لانتخاب أحد الأمراء ملكًا ليتولى حفظ المدينة، وحتى لا يضيع ما تم إحرازه سويًا إذا لم نجد من يهتم بشئون المدينة، وذلك إذا منعنا الرب هذه المدينة. وأجاب الأساقفة والقساوسة على هذا الاقتراح بقولهم «لاينبغي لكم أن تختاروا ملكًا في المكان الذي شبهد معاناة المسيح وتتوبيجه بالشوك. ذلك أنه لو كان هناك ملك مجرد من الايمان والفضيلة، لقال في قلبه : إنني أجلس على عرش داود وأمسك بزمام مملكته» ، وريما قضي عليه الرب بالنمار وحل غضبه على المكان وأهله ، وكما أن النبوءة تقول إنه حين يأتي الرب، سيتوقف العمل الرديء لأن الشعوب جميعًا ستعرف أنه أتى. واكن يجب أن يكون هناك وصبى لحراسة المدينة ويقسم الضرائب والإيجارات في الإقليم بين من يتواون حراسة المدينة». ولهذا السبب، ولأسباب أخرى كثيرة، توقفت عملية الانتخاب وتأجلت إلى اليوم الثامن بعد الإستيلاء على القدس. ولم تكن أحوالنا على ما يرام في هذه المسألة فقط، ولكنها كانت سيئة في أمور أخرى كثيرة، وكانت متاعب الناس تزداد يومًا بعد يوم. ومع هذا، فإن الرب الرحيم الكريم، تكريما لاسمه، ولئلا يقول أعداؤنا «أين إلههم؟ » ويهينون دينه، أرسل لنا رسالة عن طريق السبيد أديمار، أسقف لويوي (١) تشرح لنا كيف نتقى غضبه ونستجلب رحمته. وعلى أية حال، فإننا دعونا إلى فعل هذا دون ذكر لأوامر الرب، لئلا يتجاهل الناس هذا الأمر من الرب وتحل بهم البلوي، لأنهم حينئذ سيكونون أكثر استحقاقًا للعقاب، ولأن الرب كان رحيمًا بنا كان يرسل لنا هذه الرسائل الكثيرة، بيد أن إخواننا هم الذين لم يكونوا ينصتون إليها.

« فقد ظهر الأسقف أديمار أمام بطرس ديزيدير يوس وقال له : «تحدث إلى الأمراء وإلى الناس جميعًا وقل لهم: جئتم من بلاد نائية لكى تعبدوا الرب سيد الجيوش، فطهروا أنفسكم من آثامكم، وليترك كل منكم طريق الشر الذي يسلكه، ثم سيروا بأقدام حافية حول القدس تحثون الرب، ويجب أيضًا أن تصوموا . فإذا فعلتم هذا ثم قمتم بهجوم كبير على المدينة في

<sup>(</sup>١) كان أديمار قد مات في أنطاكية قبل عدة شهور،

اليهم التاسع، نسوف تسقط بأيديكم، أما إذا لم تفعلوا ، فإن الرب سوف يضاعف لكم الشرور التي عانيتم منها».

« وعندما قال القسيس هذا الكلام لوليم هوجوى شقيق الأسقف، ولسيده الكونت يسورد، ولبعض القساوسة، جمعوا الأمراء وخاطبوهم على النحو التالى: «أيها الأخوة، إنكم تعلمون السبب في قيامنا بهذه الحملة ، كما تعرفون ما قاسيناه، وأننا نتصرف بإهمال لدرجة أننا لا السبب في قيامنا بهذه الحملة ، كما تعرفون ما قاسيناه، وأننا نتصرف بإهمال لدرجة أننا لا نبنى الآلات اللازمة للإستيلاء على المدينة. كذلك ، فإننا لسنا حريصين في استمالة الرب إلينا، لاننا نفضيه بعدة وسائل بأفعالنا الشريرة التي أبعدته عنا . والآن، فإذا كنتم ترون هذا صوابًا، فليصالح كل منكم أخاه الذي كان قد أغضيه من قبل، وليكن الأخ كريما في العفو عن أخيه وبعد هذا فلنتواضع أمام الرب، وانسر حول مدينة القدس حفاة الاقدام، ونطلب رحمة الرب بشفاعة القديسين، فهو الذي من أجلنا ترك شكله الإلهي وتجسد في اللحم البشري، وخرج من المينة في تواضع على ظهر حمار لكي يعاني الموت على الصليب فداء لضطايانا، فريما جاء المساعدتنا . وإذا قمنا بهده المسيرة حول الأسوار من أجل مجد اسمه وشرفه، فسوف يفتح لنا المينة ويجعلنا حكامًا على أعدائنا وأعدائه، الذين اغتصبوا ملكية مكان معاناته ويفته، ويدنسونه الآن، وهم الأعداء الذين يسعون لحرماننا من بركة المكان الذي شهد عذاب الرب وخلاصنا».

« وكانت هذه الكلمات بردًا وسلامًا على الأمراء وعلى الناس جميعًا، وصدرت الأوامر الكافة بأن القساوسة سوف يقوبون في يوم الجمعة التالي المسيرة حول المدينة وهم يحملون الصلبان ولمضائر القديسين ورفاتهم المقدسة، على حين يتبعهم الفرسان وكل الرجال الأقوياء حفاة الأقدام، تصاحبهم الطبول والبيارق والأعلام، والأسلحة. وقد فعلنا هذا كله وفقًا لأوامر الرب والأمراء. وعندما وصلنا تلك البقعة التي صعد منها الرب من فوق جبل الزيتون إلى السماء بعد قيامته، قيات الفطبة التالية الناس «الآن ونحن فوق البقعة التي صعد منها الرب، ولا يمكننا أن نقعل ما هو أكثر من ذلك لكي نطهر أنفسنا ، فليسامح كل واحد منكم أخاه الذي أذاه، حتى يسامحنا الرب، وماذا بعد ؟ اقد تصالح الجميع مع بعضهم البعض، وسعينا الملاب رحمة الرب بالهبات الكريمة، حتى لا يتخلي عن شعبه الآن، وهو الذي قادهم بهذا الشكل المجيد والإعجازي إلى هذا الهدف، وهكذا، حصلنا على رحمة الرب، إذ تحول كل شيء كان ضدنا الصالحنا.

« وعلى الرغم من أننا أغفلنا ذكر أمور كثيرة، فإن هذا الأمر ينبغى أن نسجك، ذلك أنه بينما كنا نسير حول المدينة التف المسلمون والأتراك على الأسوار ، وسخروا منا بعدة طرق، ووضعوا عدة صلبان على السور في النير مكان الحيوانات، وسخروا منها بالضرب، وبأعمال أخرى مهيئة، وقمنا نحن بدورنا بتشديد المصار ليلاً ونهارا، على أمل أن يساعدنا الرب في اقتحام المدينة عن طريق هذه العلامات...».

« وقيما بعد، ذهب قومنا جميعًا إلى ضريح سيدنا، وقد غمرنا القرح واختنا نبكى من السرور، وقام كل منهم بالوقاء بالنثر الذي في عنقه، وفي الصباح ، صعد رجالنا فوق سطح المعبد بحدر وهاجموا المسلمين، رجالاً ونساءً وأطاحوا رؤوسهم بالسيوف المسلولة؛ وقفز الباقون داخل المعبد حيث لاقوا حتفهم، وعندما سمع تنكرد بهذا امتلا غضباً.

و وكان الدوق وكونت نورماندى وكونت الفلاندرز قد عينوا جاستون البيرتى مسئولاً عن الصناع النين كانوا يبنون آلات الصصار، وبنوا أبراجاً ومنصات لمهاجمة الأسوار، وقد أنيطت بجاستون مهمة الإشراف على هذا العمل لأنه كان سيدا نبيلاً للغاية، كما كان محل احترام الجميع لمهارته وسمعته، وبمهارة شديدة استطاع أن يسرع في إنجاز العمل بتقسيمه بين الناس، فقد انشغل الأمراء بإحضار المواد، على حين كان جاستون يشرف على عملية بناء الآلات. كذلك فإن الكونت ريمون، عين وليم ريكو مشرفا على العمل الذي كان يجرى فوق جبل صهيون وعين أسقف ألبارا مسئولاً عن المسلمين وغيرهم ممن كانوا يتواون إحضار الأخشاب، فقد كان رجال الكونت قد استواوا على عدد كبير من قلاع المسلمين وقراهم، وأجبروا المسلمين على العمل، كما لو كانوا أقتانًا لديهم، وهكذا كان خمسون أن ستون رجلاً وأجبروا المسلمين على العمل، كما لو كانوا أقتانًا لديهم، وهكذا كان خمسون أن تجرد، وأجبره من أجل بناء الآلات عند القدس، ترى ماذا يمكن أن أقوله أكثر من ذلك ؟ لقد كان الجميع يعملون في سبيل هدف واحد، ولم يكن أحد يتكاسل ، كما أن أحداً لم يبق بلا عمل. كان يجميع يعملون دون أجر، بإستثناء الصناع الحرفيين، الذين كان أجرهم يدفع من الأموال التي جمعت من الناس، وعلى أية حال، فإن الكونت ريمون كان يدفع لعماله من خزانته القاصة. ولا شك في أن يد الرب كانت معنا تساعد أولئك الذين كانوا يعملون.

« وعندما انتهت جهودنا باستكمال الآلات، عقد الأمراء إجتماعًا وأعلنوا : «على كل الناس أن يعنوا أنفسهم للمعركة يوم الخميس ؛ وفي الوقت نفسه، يجب أن نصلي ونصوم، ونعطى الصدقات، سلموا حيواناكم وأولادكم للحرفيين والنجارين ، لكى يحضروا ألواح الغشب، والأعمدة، وجنوع الأشجار وفروعها لصناعة المنصات الواقية، واصناعة سلم لتسلق السور. لا تترددوا في العمل من أجل الرب، لأن جهودكم سوف تنتهى في القريب العاجل»، وقد سارع الناس إلى عمل هذا، ثم تقرر تخصيص الجزء الذي سيتولى كل قائد مهاجمته، وتم تحديد الكان الذي سيضع فيه كل منهم ألاته.

« في الوقت نفسه ، عندما لاحظ المسلمون في المدينة العدد الكبير من الآلات التي بنيناها، أخنوا في تدعيم الأجزاء الضعيفة في السور، حتى لا يمكن قهرهم سوى بمجهودات مستميته. ولأن المسلمين أقاموا عددا كبيراً من التحصينات في مواجهتنا واللتصدي لآلاتنا، فقد أمضى الدوق وكونت الفلاندرز وكونت نورماندى الليلة السابقة على اليوم المحدد الهجوم في تحريك الاتهم ومنصاتهم إلى ذلك الجزء من المدينة الذي يقع ما بين كنيسة القديس ستيفن ووادى يوشيفاط. وأنت يا من تقرأ هذا لا يجب أن تظن أن ذلك كان عملاً سهلاً أو هيئا، لأن الآلات عملت أجزاء مفككة لمسافة تقرب من ميل إلى المكان الذي كان سيتم تركيبها فيه. وعندما لاح الصباح ورأى المسلمون أن كل الآلات والخيام قد نقلت أثناء الليل، انتابتهم الدهشة. وإنما اندهش رجالنا أيضًا، لأنهم أيقنوا أن يد الرب معنا. وقد أجرى هذا التغيير لأن المكان الجديد الذي وقع عليه الإختيار كان مستويا ، ومن ثم كان يسهل عملية تحريك الآلات الهاجمة أسوار المدينة ، وهو ما لا يمكن القيام به ما لم ومن ثم كان يسهل عملية تحريك الآلات الهاجمة أسوار المدينة كان يبدر أضعف لعدم وجود أية تكن الأرض مستوية ؛ وكذلك لأن هذا الجزء من المدينة كان يبدر أضعف لعدم وجود أية تحصينات به، لأنه كان بعيداً عن معسكرنا ، ويقع هذا الجزء من المدينة في جهة الشمال.

« وكان رجال الكونت ريمون يعملون أيضاً يجد فوق جبل صهيون، بيد أنهم تلقوا مساعدة كبيرة من وليم ياكو والبحارة الجنويين، الذين بالرغم من فقدانهم لسفنهم في جوبا، كما أسلفنا القول، تمكنوا من الإحتفاظ بالحبال، والمطارق، والقضبان المسننة، والبلط، والفئوس، التي كانت ضرورية جداً لنا. واكن لماذا نؤجل رواية القصة ؟ لقد جاء اليوم الموعود وبدأ الهجوم، وعلى أية حال، فإنني أريد أن أقول هذا أولاً: ذلك أنه وفقا لتقديرنا وتقدير كثيرين أخرين، كان يوجد بالمدينة ستون ألف مقاتل، دون أن نحسب النساء وغير القادرين على حمل السلاح، ولم يكن هؤلاء كثيرين. وعلى أكثر تقدير لم يكن لدينا أكثر من إثني عشر ألفاً قادرين على حمل السلاح، ولم يكن هؤلاء كثير من الفقراء والمرضى، وكان جيشنا يضم حوالي ألف

ومائتى فارس أو ألف وثلاثمائة فارس، كما أحصيتهم، ولم يكونوا أكثر من ذلك، إننى أقول هذا العلكم تدركون أنه لا يمكن الشيء يتم باسم الرب، سواء كان عملاً كبيراً أو مدفيراً، أن يفشل، كما تكشف الصفحات التالية.

« ويدأ رجالنا يقوضون الأبراج والأسوار، ومن كل جانب كانت القذائف المجرية تنهمر من المنجنيقات والمقاليع، وكذلك كانت السهام تتساقط بغزارة وكأنها البُّرُد يسقط من السماء، وقد تحمل خدام الرب هذا في صبر، وتجلاوا متمسكين بأهداب دينهم، سواء قتلوا أو كتب لهم أن يتغلبوا على عدوهم، ولم تظهر في المعركة أية بادرة النصر، وأكن عندما تم سحب الآلات بالقرب من الأسوار، لم يكتفوا بقنف الأحجار والسهام، وإنما أخذوا يقنفون الأخشاب والقش المشتعل. وكان الخشب مغموسًا في الشحم والشمع، والكبريت ، ثم يربط بها القش برباط حديدي، وعندما تُشعل تنطلق هذه القذائف النارية من الآلات، وكانت كلها مربوطة سويًا برياط حديدي، كما قلت ، يحيث تظل القذيفة مشتعلة سويًا حيثما سقطت. مثل هذه القذائف التي تشتعل عند إطلاقها لا يمكن مقاومتها بالسيف أو بالأسوار العالية، بل إنه لم يكن من الممكن للمدافعين أن يجدوا الأمان خلف الأسوار. وهكذا استمر القتال منذ شروق الشمس حتى الغروب بطريقة رائعة الدرجة أنه من الصعب أن نصدق أنه قد حدث من قبل شيء مجيد أكثر من هذا. ثم استعنا بالرب العظيم، قائدنا ومرشدنا، وكلنا ثقة في رحمته، وأسدل الليل ستاره وجلب الخوف الجانبين. فقد كان المسلمون يخافون أن نستولى على المدينة أثناء الليل أو في اليوم التالي. لأن الأجزاء الخارجية كان قد تم اختراقها، كما ردم الخندق المحيط بالمدينة، بحيث كان يمكن أن نشق لانفسنا مدخلاً في السور بسرعة. ومن ناحيتنا ، كنا نخشى فقط أن يشعل المسلمون النيران في الآلات التي حركناها قريبًا من السور، وبذلك يتحسن موقفهم. ولذا كانت تلك الليلة بالنسبة للجانبين ليلة مراقبة، وعمل، ويقظة لا تتوانى؛ وفي ناحية كان هناك أمل أكيد، وعلى الجانب الآخر كان الخوف معزوجًا بالشك، وقد عملنا بانشراح للإستيلاء على المدينة تمجيدًا للرب، أما هم فكانوا يقاومون جهودنا في سبيل قوانين محمد، ومن الصعب أن نصدق كم كانت عظيمة تلك الجهود التي بذلت على كلا الجانبين أثناء ساعات الليل.

« وعندما أصبح الصباح ، اندفع رجالنا بحماسة صوب الأسوار وسحبوا الآلات إلى الأمام، ولكن المسلمين كانوا قد بنوا آلات كثيرة لدرجة أنه في مقابل كل آلة من آلاتنا كان هناك تسم أو عشر آلات للمسلمين، وهكذا أحبطوا جهودنا إلى حد كبير، وكان هذا هو اليوم

التاسع، الذى قال القسيس إننا سوف نستولى فيه على المدينة. ولكن لماذا أؤجل القصة طويلاً هكذا؟ لقد دمرت أجزاء من الاتنا بسبب المجارة التى أصابتها، ونال الإرهاق والتعب من رجالنا. ومع هذا، كانت هناك رحمة الرب التى لا يمكن قهرها أبداً أو التغلب عليها، ولكنها نبع اللهم والتأييد في أوقات الشدة والمديق، ويجب أن تحذف حادثة واحدة، ذلك أن إمراتين حاولتا سحر إحدى القاذفات، ولكن حجر سحقهما، كما سحق ثلاثة من العبيد، وهكذا انتهت حياتهم وتجنينا التعويذة الشريرة.

« وعند الظهر كانت شجاعة رجالنا قد خارت إلى حد كبير. فقد كانوا متعبين وقد نال منهم الإرهاق مداء. وكان ما يزال هناك عدد كبير من الأعداء يتصدون ارجالنا؛ وكانت الأسوار عالية جدًا وقوية ، كما أن المؤارد الهائلة والمهارة الكبيرة التي أبداها العدو في إمسلاح دفاعاته ظهرت لنا أكبر من أن نستطيع التغلب عليها. وأكن عندما كنا قد بدأنا نتريد ونتخاذل ، والعدو قد أخذ يعمل على هزيمتنا، ألهمتنا رحمة الرب الغالبة وحوات حزننا وأسفنا إلى سرور، لأن الرب لم يتخل عنا. فبينما كان هناك اجتماع منعقد ليقرر ما إذا كنا سنسحب آلاتنا أم لا ، لأن يعضها كان قد احترق، وتفسخت الآلات الباقية إلى أجزاء، بدأ أحد الفرسان على جبل صهيون يلوح بسيفه لأولئك الذين كانوا مع الكونت والآخرين، وهو يشير لهم بأن يتقدموا. وام نكن قادرين على التعرف على هوية هذا الفارس، وعند هذه الإشارة، بدأ رجالنا يتشجعون ، ويدأ البعض ينزلون من ضوق الأسوار، على حين كان البعض الآخر يصمعنون بالسلالم والحيال. وأخذ رماتنا يقذفون القذائف النارية، ويهذا قللوا من قوة الهجوم الذي كان المسلمون يشنونه على الأبراج الخشبية للنوق وكونت نورماندي وكونت الفلاندرز. وكانت القذائف النارية ملفوقة في القطن. هذا الوابل المنهمر من النيران أبعد المدافعين عن الأسوار، ثم قام الكونت في سرعة بعد جسر طويل كان يحمى البرج الخشيي المجاور السور، فارتطم بالسور بعد أن سقط من عل، وتم تثبيته في منتصف البرج ليصنع جسراً بدأ رجالنا يدخلون منه إلى القدس في جسسارة وإقدام، وكان بين أوائك الذين دخلوا أولا تذكرد ودوق اللورين، وقد أراقوا من الدماء في ذلك اليوم كمية لا يمكن تخيلها، وصعد الجميع بعدهم، وعندنذ بدأت معاناة المسلمين،

« ومن الغريب على كل حال، أنه حدث في ذلك الوقت، عندما كانت المدينة قد سقطت فعلاً في أيدى الفرنج، أن كان المسلمون ما يزالون يقاتلون في الجانب الآخر، حيث كان الكونت

يهاجم السور كما لو أن المدينة لن تسقط أبدًا، ولكن ما أن استولى رجالنا على السور والأبراج، تجات علامات مدهشة. فبعض رجالنا (وكانت هذه رحمة بالغة) أطاحوا برؤوس أعدائهم؛ بينما رشقهم البعض الآخر بالسهام، بحيث سقطوا من الأبراج، على حين عنبهم البعض فترة طويلة بأن قنفوهم في النار أحياء. وكانت أكوام الرؤوس والأيدى والأرجل تسترعى النظر في شوارع المدينة، وكان المرء يشق طريقه بصعوبة بين جثث الرجال والخيول، ولكن هذه كانت أموراً صغيرة إذا ما قورنت بما جرى في معبد سليمان، وهو مكان تتم فيه عادة الخدمة الدينية. ترى ما الذي حدث هناك ؟ إذا ذكرت المقيقة ، فإنها ستتعدى قدرتكم على التصديق، وإذا يكفي أن أقول إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم وحزام ركابهم، وإلواقع أنه كان حكمًا عادلاً ومحترمًا من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار، لأن هذا المكان طالما عاني من دنسهم، وامتلات المدينة بالجثث والدماء، واحتمى بعض الأعداء في برج داود، وتوسلوا إلى الكونت ريمون أن يحميهم وسلموا له البرج.

« والآن تم الاستيلاء على المدينة ، وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمساعب التي واجهناها الترى إخلاص الحجاج في الضريع المقدس، كم كانوا سعداء تفعرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة ! لأن قلوبهم كانت تسدى مسلاة الشكر الرب ، وهم ظافرون منتصرون ، وهو ما تعجز الكلمات عن تصوره ....»

## رواية القارس المجهول (+)

« ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى ركب رجالنا ضد طرابلس، وانقضوا على الأتراك والمرب والمسلمين خارج المدينة. وقد أرعبهم رجالنا وأجبروهم على الفرار بعد أن قتلوا كثيرين من أعيان المدينة، وكانت دماء القتلى من الوثنيين من الكثرة ادرجة أن المجرى المائى الذى يدخل المدينة أحمر لوبه وأفسد المياه في خزانات سكان المدينة، وهو الأمر الذي أصابهم بالحزن واللوعة، وتملكهم الخوف بحيث لم يجرؤ أحد منهم على الخروج من بوابة المدينة.

« وفي يوم آخر ساق رجالنا إلى ما وراء سيم، فوجنوا الثيران والماشية والحمير وحيوانات أخرى كثيرة، كما جلبوا معهم ما يقرب من ثلاثة آلاف جمل، وذهبنا لحصار عرقة لمدة شهور ثلاثة تنقص يومًا واحدًا، واحتلفنا هناك بعيد الفصح في ١٠ أبريل ، وعندما كان الحصار

قائمًا، أرست سفننا في ميناء قريب (١)، وكانت محملة بالمؤن الوفيرة، من القمح، والنبيذ، واللهم، وازيد والشعبر، وهو ما وفر الجيش كله ما يحتاج من مؤن، وقد استشهد كثيرون من رجالنا منهم أنسلم الربيمونتي ووليم بيكارد وكثيرون لا أعرف أسماهم، وقد أرسل ملك طرابلس عدة رسائل إلى قادتنا، يطلب منهم رقع المصار وعقد معاهدة معه. وعندما سمع النوق جودفري وريمون كونت سان چيل وروبرت النورماندي وكونت الفلاندرز بهذا، ورأوا أن موسم الحصاد قد جاء، لاننا كنا ننكل قول الربيع في منتصف مارس والفلال في منتصف أبريل، تشاوروا سويًا وقرروا أنه سيكون من الأحسن أن يتموا الرحلة إلى القدس في وقت المصاد.

« ومن ثم رحلنا عن القلعة حتى وصلنا طرابلس في يوم الجمعة الثاثث عشر من مارس، وهناك مكثنا ثلاثة أيام. وأخيراً عقد ملك طرابلس معاهدة معنا يطلق بمقتضاها في الحال ثلاثمائة حاج كان قد أسرهم ، وأن يعطينا خمسة عشرة ألف بيزنط وخمسة عشر جواداً أصيلاً. كما أنه باع لنا الكثير من الخيول ، والحمير، والمؤن، بكميات كافية لتموين جيش المسيح كله. كذلك قررت المعاهدة أننا إذا استطعنا هزيمة الجيش الذي كان أمير القاهرة (٢) يجهزه ضدنا، وأن نستولى على بيت المقدس، فإن ملك طرابلس سيقوم عندئذ باعتناق السيحية، ويحكم بلاده لحساب زعماننا. كانت هذه هي الإتفاقية القانونية.

« ورحلنا عن الدينة في أحد أيام الاثنين في شهر مايو وسافرنا طوال الليل والنهار، عبر ممر ضيق منصدر حتى وسلنا إلى قلعة تسمى بيتلون (٢) ، ومنها وصلنا إلى مدينة على الساحل تسمى جبيلون (٤) ، حيث عانينا كثيرًا من العطش لدرجة أننا عندما وصلنا إلى النهر المسيحى برايم (٥) كان الإرهاق قد حل بنا . وبعد هذا قضينا الليل واليوم التالى في عبور التلال التي يخترقها ممر ضيق للغاية، وكنا نتوقع أن نجد أعدامنا في كمين، ولكن أحدًا منهم لم يجرؤ على الاقتراب منا بغضل الرب. ثم سبقنا فرساننا، لكي يخلوا لنا الطريق، ثم وصلنا

<sup>(</sup>١) كان هذا هو الأسطول الجنوى الذي كان قد وصل من قبل إلى حيناء ( القديس سمعان) اتطاكية.

<sup>(</sup>٢) يقصد الأفضل شاهنشاء قائد الجيوش المصرية، والذى كان صباحب السلطة الفعلية في مصر آنذاك بسبب ضعف الخليفة الفاطمي، وكان قد انتهز فرصة وجود الصليبيين في بلاد الشام لكي يستولي على بيت المقدس من حاكمها التركي الذي كان تابعًا لأرتق في يوليو سنة ١٠٩٨م.

<sup>(</sup>۲) بطرون.

<sup>(</sup>٤) هي.بيبلوس القديمة وجبيل الحالية.

<sup>(</sup>ه) تهر إبراهيم.

إلى مدينة تسمى بيروت تقع على الساحل. ومن هناك وصلنا إلى مدينة أخرى تسمى ساجينا<sup>(۱)</sup>، ثم إلى مدينة تسمى حيفا، ثم عسكرنا فيما بعد بالقرب من قيصرية حيث احتقلنا بعيد العنصرة في ٣٠ مايو. ومن هنا توجهنا إلى مدينة الرملة التي كان المسلمون قد أخلوها خوفًا من الفرنج، وبالقرب من الرملة تقع كنيسة جديرة بالتبجيل والاحترام، لأن بداخلها يرقد جسد القديس چورج، الذي عانى مجد الشهادة المباركة هناك من أجل اسم المسيح على أيدى الوثنيين الخونة . وبينما كنا هناك تشاور زعماؤنا سويا ثم اختاروا أسقفًا لحماية هذه الكنيسة وبنائها، ودفعوا له العشور وأغدقوا عليه الذهب والقضة والخيول وغيرها من الحيوانات ، حتى يمكن له ولأهل بيته أن يعيشوا عيشة دينية هانئة.

« وقد مكث هناك في سرور ، ولكننا وصلنا في غمرة الفرح والبهجة إلى بيت المقدس في يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو، وفرضنا على المدينة حصاراً شاملاً للغاية. وقد اتخذ روبرت النورماني مواقعه في الشمال، فيما يلي كنيسة القديس ستيفن أول الشهداء، التي كانت مبنية في ذلك المكان باسم المسيح ، واستقر روبرت كونت الفلاندرز في الموقع الذي يليه. وكان النوق وتنكرد يحاصران المدينة من جهة الغرب، أما كونت سان جيل فكان في الجنوب، أي فوق جبل عصورين بالقرب من كنيسة القديسة مريم أم سيدنا، حيث شارك الرب حوارييه العشاء الأخير.

« وفي اليوم الثالث ذهب بعض رجالنا - ريمون بيليه وريمون التورني وكثيرون غيرهم للقتال ووجعوا مائتين من العرب . وحارب فرسان المسيح ضد أوائك الكفار، وهزموهم هزيمة
نكراء بفضل الرب، وقتلوا منهم الكثيرين واستولوا على ثلاثين جواداً . وفي يوم الاثنين (٢)
شددنا الضغط على المدينة بهجوم عنيف بلغ من حدته أنه لو كانت السلالم جاهزة لاستولينا
على المدينة . وقد قمنا فعلاً بتدمير السور الخارجي، وأقمنا سلمًا على الحائط الكبير، وصعد
فرساننا عليه وقاتلوا قتالاً متلاحمًا ضد المسلمين والمدافعين عن المدينة، مستخدمين السيوف
والحراب. وفقدنا عدداً كبيراً من الرجال، ولكن خسائر العنو كانت أكبر، وخلال هذا المصار
لم نكن نستطيع شراء الخبر لمدة تقرب من عشرة أيام، حتى جامنا رسول من سفننا(٢)، كذلك
عانينا كثيرا من العطش لدرجة أننا كنا نضطر لأخذ جيادنا والحيوانات الأخرى مسافة ستة

<sup>(</sup>١) صيدا المالية.

<sup>(</sup>۲) ۱۳ یونیو ۱۳ (۲).

<sup>(</sup>۲) أسطول جنوى.

أميال حيث يوجد الماء، وتتحمل كثيراً من الرعب والمخاطر أثناء الطريق، وكانت بركة سيلهم الواقعة عند سفح جبل ممهيون تساعدنا على الإستمرار ، ولكن الماء كان يباع بأسعار غالية جدا في الجيش،

« ويعد وصبول الرسول المبعوث من سفننا، تشاور قائننا وقرروا إرسال يعض القرسان لعماية الرجال والسفن التي كانت راسية في ميناء يافا، وعند الفجر انطلق مائة فارس من جيش ريمون، كونت سان جيل. وكان بينهم ريمون بيليه، وأشارد المونتمبرلي، ووليم السابراني، وساروا في ثقة صوب الميناء. ثم انفصل ثلاثون من فرساننا عن الأخرين، وأشتبكها مم سبعمائة من العرب والأتراك والمسلمين (١) من جيش الأمير، وهاجم الفرسان المسحون الأعداء يشجاعة، ولكنهم كانوا قوة ضغمة بالقياس إلى فرساننا بحيث أحاطوا يهم وقتلوا أشارد المونتمبرلي وبعض الجنود المشاة الفقراء وبينما كان رجالنا محاصرين بهذا الشكل وقد توقعوا الموت جميعًا، وصل رسول إلى الآخرين وقال لريمون بيليه «لماذا تمكثون هنا يقرسانكم ؟ انظروا إن رجالنا جميعًا وقعوا في فخ نصبِه لهم العرب والأتراك، وريما يكونون في عداد الموتى هذه اللحظة ، انجدوهم» . وعندما سمع رجالنا هذا انطلقوا بأسرع ما يمكن، ورصلوا إلى المكان الذي كان الآخرون يضوضون فيه القتال. وعندما رأى الوثنون الفرسان المسيحيين، انقسموا قسمين ، ولكن رجالنا استنجدوا باسم المسيح وهاجموا هؤلاء الكفار بعنف شديد لدرجة أن كل فارس أطاح بمن كان يواجهه. وعندما رأى الأعداء أنهم لا يستطيعون الصمود إزاء هجوم الفرنج الجسور، أداروا ظهورهم، وتملكهم الذعر، وطاردهم رجالنا لمسافة تقرب من أربعة أميال، وقتلوا منهم الكثيرين، واكتهم أبقوا حياة رجل واحد لكي يمدهم بالمعلومات، كما استواوا على مائة وثلاثة خيول(٢).

« وأثناء هذا الحصار، قاسينا كثيراً من العطش لدرجة أننا كنا نضيط جلود الثيران والجاموس ونحمل فيها المياه من مسافات تقرب من ستة أميال. وكنا نشرب المياه من هذه القرب، على الرغم من تغير رائحتها، وقاسينا كثيراً من المتاعب والمضاطر بصورة يومية الحصول على المياه القذرة وخبز الشعير، لأن المسلمين اعتادوا أن يكمنوا لنا الكمائن بالقرب

<sup>(</sup>۱) هذه هي الصيغة التي يفضلها الكاتب لترصيف «الأعداء» ، ومن غير المحتمل أن يكون الأتراك ضممن الجيش المسرى في سنة ١٠٩١، لأن الفارس المجهول يقصد بكلمة «الأمير» ، الأنضل شاهنشاه قائد الجيش المسرى أنذاك.

<sup>(</sup>٢) قارن هذه الرواية برواية ريمون الأجوياري.

من كل نبع وبركة ماء، حيث كانوا يقتلون رجالنا ويمزقونهم إربًا إربًا؛ كما كانوا يأشنون الحيوانات إلى كهوفهم وأماكنهم الخفية بين الصخور.

« وحينئذ قرر زعماؤنا أن يهاجموا المدينة بالآلات، فريعا دخلناها انتعبد في ضريح منقذنا ومخلصتنا . وصنعوا برجين خشبيين من أبراج الصصار وآلات أخرى مختلفة. وملأ الدوق جودفرى برجه بالآلات، وكذلك فعل الكونت ريمون، ولكن كان عليهم أن يحصلوا على الأخشاب من مكان بعيد. وعندما رأى المسلمون رجالنا يصنعون هذه الآلات، بنوا سور المدينة وأبراجها أثناء الليل، بحيث زادوا من قوتها. وعلى أية حال، فعندما عرف رجالنا أضعف نقطة في دفاعات المدينة، نقلوا إحدى الآلات وأحد الأبراج إلى الجانب الشرقى في مساء يوم السبت(١). وأقاموا هذه الآلات عند الفجر، وقضوا أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في تجهيز برج المصار وإعداده على حين كان كونت سان جيل يجهز معداته على الجانب الجنوبي، وفي هذا الوقت كنا نعاني بشدة من نقص الماء لدرجة أن المرء لم يكن يستطيع أن يشترى ما يروى ظمأه مقابل قطعة من النقود.

« وقى يوم الأربعاء والخميس قمنا بشن هجوم عنيف على المدينة، طوال الليل والنهار، ومن جميع النواحى، ولكن قبل أن نقوم بالهجوم ، خطب فينا قساوستنا وأساقنتنا، وطلبوا منا أن نمضى فى مسيرة دينية حول القدس تمجيدًا الرب، وأن نصلى ونتصدق ونصوم كما ينبغى للرجال المؤمنين أن يفعلوا ، وفى يوم الجمعة، وساعة الفجر، هاجمنا المدينة من جميع المجوانب، ولكننا لم نحقق شيئًا، مما جعلنا جميعًا متخاذلين وغشينا الخوف، ولكن عندما حلت الساعة التي اختار الرب أن يعاني فيها من أجلنا على الصليب، كان عدة فرسان يقاتلون بجسارة فوق برج المصار، يقودهم الدوق جودفرى وأخوه إيستاس. وفي هذه اللحظة نجح أحد فرساننا، وأسمه ليتولد، في تسلق السور، وبمجرد أن وصله هرب كل المدافعين على طول السور وعبر أنحاء المدينة، وطاردهم رجالنا، يقتلون ويمزقونهم حتى معبد سليمان (٢) حديث جرت هناك مذبحة بلغ من عنفها أن رجالنا كانوا يخوضون في دماء أعدائهم حتى أعقابهم.

و وكان الكونت ريمون يقترب بجيشه ويأحد أبراج الحصار من الجنوب لكي يصل إلى

<sup>(</sup>١) ٩ يوليو ٩٩٠١م. ولم يكن المدافعون عن المدينة يتوقعون الهجوم من ناحية الشرق بسبب شدة إنحدار

<sup>(</sup>٢) مسجد المعفرة الذي بناه عمر بن الخطاب.

السور، ولكن ثمة أخدود كان يفصل بين السور والبرج. وناقش زعماؤنا كيفية سد هذا الشق العميق، وأعلنوا أن كل من يحضر ثلاثة أحجار ويلقيها في الأخدود سيأخذ قطعة من النقود. وكان واستغرق الأمر ثلاثة أيام بلياليها، وعندما امتلأتم سحب البرج إلى جوار السور. وكان المدافعون يقاتلون رجالنا في شجاعة مذهلة، ويقنفون الأحجار والنيران، ولكن عندما سمع الكرنت أن الفرنج في المدينة قال لرجاله دلماذا تبطئون هكذا؟ انظروا أن جميع الفرنج الأخرين قد دخلوا المدينة بالفعله، ثم استسلم الأمير الذي كان يدافع عن برج داود الكونت، ثم فتح له البوابة التي كان الحجاج يدفعون الضرائب عندها(١)، وهكذا دخل رجالنا المدينة، وأخذوا يطاردون المسلمين ويقتلونهم حتى معبد سليمان، حيث احتمى به المسلمون وقاتلوا ضد رجالنا بضراوة على مدى يوم كامل، لدرجة أن المعبد كله كان يفيض بدمائهم، وقد قتلوا من اختاروا بضراوة على مدى عرم كامل، لدرجة أن المعبد كله كان يفيض بدمائهم، وقد قتلوا من اختاروا بضراوة على حياة من شاوا إبقاهم أحياء، وفوق سطح المعبد كان هناك زحام من الرثيين من كلا الجنسين منحهم تنكرد وجاستون البيرني رايتهما(١).

« وبعد أن اندفع رجالنا فى أرجاء المدينة كلها، يستواون على الذهب والفضة، والخيول والبغال، والمنازل العامرة بكل صنوف البضائع ، وأقبلوا جميعًا فرحين وهم يبكون من شدة الفرح لكى يتعبدوا فى ضريح يسوع مخلصا، وهناك أوفوا بننورهم له، وفى اليوم التائى توجهوا بحذر إلى سطح المعبد وهاجموا المسلمين، نساء ورجالاً ، وقطعوا رؤوسهم بسيوفهم، وقذف بعض المسلمين بننفسهم من أعلى المعبد، وانتاب تنكرد غضب شديد عندما شاهد ذلك،

«ثم تشاور رجالنا وأمروا بأن يتصدق الجميع وأن يصلوا للرب لكى يختار بنفسه من يريده أن يحكم الآخرين ويحكم المدينة. كما أمروا بأن ترمى جميع جثث المسلمين خارج المدينة بسبب الرائحة المرعبة، لأن المدينة كلها تقريبًا كانت ملأى بالجثث، وهكذا قام الأحياء من المسلمين بسحب الأموات إلى خارج المدينة أمام البوابات وكوموهم في أكوام كبيرة بحجم البيوت، ولم ير أحد من قبل أو يسمع عن قتل مثل هذا العدد من الوثنيين، لأنهم أحرقوا في أكوام مثل الأهرامات، ولا يعرف أحد غير الرب كم كان عددهم. وعلى أية حال، فإن الكونت ريمون، أمر بأن يذهب الأمير (٢) ومن معه أحياء إلى عسقلان سالمين أمنين».

<sup>(</sup>١) هي البوابة التي تؤدي إلى طريق ياقا. وكان الحجاج المسيحيين يدفعون رسوما لدخول المنيئة عند هذه البوابة.

<sup>(</sup>Y) أي أنهما فرضا عليهم الحماية بحيث لا يجوز لأحد من الصليبيين أن يتعرض لهم باذي.

<sup>(</sup>٣) هو الأمير افتخار النولة حاكم المدينة حاكم المدينة من قبل النولة الفاطمية في مصر أنذاك.

## أهم مصادر ومراجع الكتاب

## أولاً: المسانر والمراجع العربية والمعربة:

#### ( 1) المساس :

- ١ .. ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني):
  - ــ الكامل في التاريخ ، جـ ١٠ ، دار معادر ـ بيروت ، ١٩٦٥م.
- ـ التاريخ الباهر في النولة الاتابكية (تحقيق عبد القادر طليمات) ، القاهرة ١٩٦٢م.
  - ٢ \_ اين العديم (كمال الدين عمرو بن أحمد):
  - ــ زيدة الحلب من تاريخ حلب، جزمان (تحقيق سامي الدهن) ، دمشق، ١٩٥٤م.
    - ٣ \_ ابن الفلانسي (حمزة بن القلانسي):
    - ـ نيل تأريخ مشق (تشرة أمدروز) ، بيروت ١٩٠٨م.
    - ٤ \_ ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى):
    - \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج. ٥ ـ طبعة دار الكتب المصرية.
      - ه ... المقريزي (تقى الدين أحمد بن على):
- \_ إتماظ النفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. (تحقيق محمد حلمى محمد أحمد)، القاهرة ، ١٩٧١م.
  - \_ الموامط والإعتبار بذكر المطط والآثار ، القاهرة ، ١٢٧٠ هـ.

#### ( ب ) المراجع :

- اسحق مبید ، روما وییزنطة من قطیعة فوشیوس حتی الغزو اللاتینی لمدینة قنسطنطین ۲۹۸ ـ
   ۱ ۲ / م، القاهرة ۲۹۷ / م.
  - ٢ \_ براور ، يوشع ، عالم المطيبين (ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليقة) ، القاهرة ١٩٨١م.
  - ٣\_ بيريل سمالي ، المؤرخون في المصور الوسطى (ترجمة قاسم عبده قاسم) ، القاهرة ١٩٧٩م.
    - ع. جوزيف نسيم، العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ، الإسكندرية ١٩٦٣م.
      - ه ... سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، جـ١ ، القاهرة ١٩٧١م.

- ٦- عبد الغنى محمود عبد المعطى، السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور
   اليكسيوس كومنين ١٠٨١ ـ ١٠٨١م، القاهرة ١٩٨٣م.
- ٧ قاسم عبده قاسم ، «الاضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حواية يهودية، الظاهرة ومغزاها»،
   نبوة التاريخ الإسلامي والوسيط، المجلد الأول، ص ١٣٧ ـ ص ١٦٦، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٨ـ قاسم عبده قاسم ، الخلفية الإيديوارجية للحروب الصليبية ، دراسة عن الحملة الأولى ١٠٩٥\_
   ١٠٩٨م، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٩ ... نورمان ف. كانتور ، التاريخ الوسيط : قصة حضارة البدأية والنهاية (جزمان) ترجمة قاسم عبده قاسم ، القاهرة ٨٠ ... ١٩٨٤م.

#### ثانيًا : المساس الأجنبية : ـ

- 1. Albert of Aix, "Historia Hierosolymitana", RHC, Oc., IV, (Paris 1879).
- 2. Alexiad of Anna Comnena, (Transl. by E.R.A. Sewter), Penguin 1979.
- 3. Baldric of Dol, "Historia Jerosolimitana", RHC, Oc., IV, (Paris 1879).
- 4. Anonymous, Deeds of the Franks and the other pilgrims to Jerusalem, (ed. R. Hill), (London 1962).
- 5. Ekkehard of Aura, "Hierosolymitana", RHC., Oc. V, (Paris 1886).
- 6. Fulcher of Charters, A history of the expedition to Jerusalem, (ed. H. Fink). (Knoxville 1969).
- 7. Guibert of Nogent, "Historia quae Diciture Gesta Dei per Francos", RHC, Oc. IV. (Paris 1879).
- 8. Raymond of Aguilers, "Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem", RHC., Oc. III. (Paris 1866).
- 9. Robert the Monk, "Historia Iherosolimitana", RHC., Oc., III (Paris 1866).
- 10. William of Tyre, A History of the Deeds done beyond the see, (transl. by: E. A. Babcock and A. C. Krey) (New York 1943 47).
- 11. ALO: Archives de l'Orient Latin, 2 toms. (eds. P. Riant et H. Hagenmeyer) (Paris 1884).

## ثالثًا: المراجع الأجنبية: \_

- 1. Alphandery, P., La Chrétienté et l'Idée de Croisade. (Paris 1954).
- 2. Archer, T. A., The Crusades (London 1919).
- 3. Atiya, A. S. The Crusades, Historiography and Bibliography. (London 1962).
- 4. Bishop, M., The Penguin Book of the Middle Ages. (London 1971).
- 5. Bloch, M., Feudal Society (englsih transl. by: Mnyou) 2 vols. (Chicago 1968).
- 6. Boase, T. S. R., Kingdoms and Strongholds of the Crusaders. (London 1971).
- 7. Bradford, E., The Sword and the Scimitar \_ The Saga of the Crusades. (London 1974).
- 8. Bréhier, L., Les Croisades. (Paris 1928).
- 9. Chalandon F., Essai sur la reigne d' Alexie 1er Comnéne, 1081-1118. (Paris 1900).
- 10. \_ Histoire de la Prémiére Croisade, 3 toms. (Paris 1925).
- 11. Le Duc de Castries, La Conquête de la Têrre Sainte par les Croisées. (Paris 1973).
- 12. Duggan, A., The Story of the Crusades. (Lodon 1963).
- 13. Duncalf, F., "The First Crusade, Clermont to Constantinople", in Setton (ed.,), History of the Crusades, Vol. I, pp. 253-79. (Philadelphia 1953).
- Edward Peters (ed.), The First Crusade The Chroincle of Fulcher of Chartres and other source materials. (Univ. of Pennsylvania Press 1971).
- Edward Pognon (ed.), L'An mille oeuvres de: Luitprand, Raoul Glaber, Ademar de Chabrannes Adelborn, et Helgaud. (France 1974).
- Frederick H. Russel, The Just War in the Middle Ages. (Combridge 1973).
- 17. Hans E. Mayer, The Crusades, (transl. from German by: John Gillingham) (Oxford 1972).
- 18. Painter, S., A history of the Middle Ages (Enland 1955).
- 19. Runciman, S., A History of the Crusades, 3 Vols. (New York 1964).
- 20. Riley-Smith, Louise and Jonathan, The Crusades-Idea and Reality. (London 1981).

# محتويات الكتاب

| M00044000                                    | - Landy                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ***************************************      |                                                                     |
|                                              | القسم الأول : ما قبل الحركة                                         |
|                                              | الحج إلى الأراضي المقدسة ـ روداف جلابير                             |
| 2688997924                                   | * الأخبار والرؤى الإعجازية والأفكار الألفية والأخروية - جلابير      |
|                                              | <ul> <li>المسراع بين الكنيسة والدولة :</li> </ul>                   |
| 400000                                       | _ الباباً نيقولاس الثاني، مرسوم الإنتخاب البابوي سنة ١٠٥٩م          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | _ الإملاء البابوي (الإرادة البابوية) سنة ٧٥٠ م                      |
|                                              | خطاب مجمع ورمس إلى البابا جريجوري السابع، يناير ١٠٧٦م               |
| ga. 4.00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T | البابا جريجوري السابع يخلع هنري الرابع عن عرشه وفبراير ٧٦٠٨م        |
|                                              | _ خطاب من جريجوري السابع إلى الأمراء الألمان يصف خضوع هذري الرابع   |
|                                              | کانوپیا، ۷۷۰ م.                                                     |
|                                              | * التظم والمُثلُ الإقطاعية :                                        |
| 1414444                                      | س ملحمة راؤل الكاميري                                               |
|                                              | * حركة الســلام                                                     |
| **********                                   | ــ سلام الرب لأي مجمع شارق ٩٨٩م                                     |
|                                              | _ هدنة الرب، أسقفية تيريان ٣٠ ٠ /م.                                 |
|                                              | * حياة التن في العصور الوسطى،                                       |
|                                              | التسم الثاني : الدعوة إلى العبلة الصليبية                           |
|                                              | * اليابا إريان الثاني في مجمع كليرمون، نوفمبر ١٠٩٥م                 |
|                                              | ــ رواية فوشيه الشارتري                                             |
|                                              | لهن المؤرخ المجهول                                                  |
|                                              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|                                              | _ رواية جيوبرت النوجنتي                                             |
|                                              | ــ رواية بلدريك النوالي                                             |
|                                              | * خطابات إربان الدعرة إلى الحملة الصليبية                           |
|                                              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|                                              | ـــ إلى كل المؤمنين في الفلاندرن                                    |
| ******                                       | ـــ إلى أتباعه في بوارنيا                                           |
|                                              |                                                                     |
|                                              | ہ شاعر مجھول یعبر عن حب الصلیبی الرپ                                |
|                                              | ء عبير عرب بين عن العسين الرباسينين الرباسينينينينين المستسببينينين |

# التسم الثالث : الحملة الشعبية

| <b>1</b> | * بطرس الناسك                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | _ رواية جيوبرت النوجنتي                                                                                |
|          | ــ رواية فوشيه الشارتري                                                                                |
|          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
|          | * والتر المفلس · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
| ٠.٣      | _ رواية وليم الصورى                                                                                    |
| ٠٠       | _ رواية ألبرت الأيكسى                                                                                  |
|          | * حملة بطرس الناسك                                                                                     |
| ١.٧      | _ رواية البرت الأيكسى                                                                                  |
| 1.1      | ــ رواية وليم الصورى                                                                                   |
|          | * فواكمار وچوَّتشواك                                                                                   |
| 118      | _ رواية آلبرت الآيكسي                                                                                  |
|          | _ رواية إيكهارد الأورى                                                                                 |
| 111      | _ رواية وليم الصوري                                                                                    |
|          | * أميكن أ                                                                                              |
| / / X    | ــ رواية إيكارد الأررى                                                                                 |
| ١٢٠      | ــ راية ألبرت الايكسى                                                                                  |
|          | * نابة المعلة الشعبية                                                                                  |
|          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
|          | ــ رواية المؤرخ المجهول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| <b>\</b> | _ رواية آلبرت الأيكسى                                                                                  |
|          | القسم الرابع : حملة الفرسان ــ الطريق إلى القدس                                                        |
|          | * الرحلة إلى القسطنطينية                                                                               |
|          | ــ روایة نوشیه الشارتری                                                                                |
|          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| 179      | ــ رواية وليم الصورى                                                                                   |
| \        | * رحلة روپرت كونت نورماندى فوشيه الشارترى                                                              |
| 187      | * رحلة بوهيموند النورماني - المؤرخ المجهول                                                             |
| 131      | * رحلة ريمون أمير تواوز وأديمار المندوب البابوى ــ ريمون الأجوياري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 10       | * رحلة جودفرى البويونى ــ وأيم الصورى                                                                  |
|          | <ul> <li>الصليبيون في القسطنطينية:</li> </ul>                                                          |
| 101      | * هيو الكبير الأمير الفرنجى ــ آنا كومنينا                                                             |
| 10A      | * جودفرى البويونى ـ المؤرخ المجهول                                                                     |
| ٠٠٨      | * جودفري البويوني ـ آلبرت الآيكسي                                                                      |

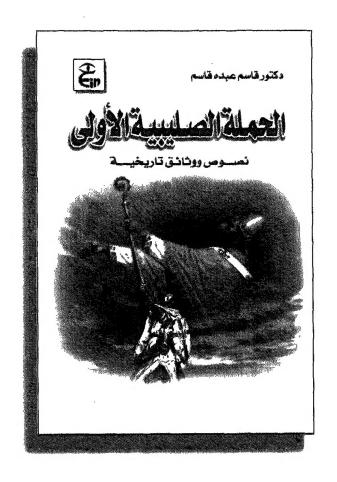



